تحِقیق وَشِیح عبدالسّلام محدّها پُرون

الجزد الرابع

النايشر مكتبنه الخانجي بالفاهرة

الطبعة الرابعة ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م

# بسعالة الرحمن الرحيم

أنشد فيه ، وهو الشاهد السادس والأربعون بعد للاثنين :

٢٤٦ (وَكَانَ طُوَى كَشُحًّا عَلَى مُسْنَكِنَةً )

هذا صدر عجزه : ( فلا هو أبداها ولم يتقدُّم )

على أن خبر (كان) يجوز أن يجيء ماضياً بدون تقدير قد

وهذا البيت من معلقة زُهير بن أبي سُلمي ، وقبله :

( لَعَمْرَى لَيْعُمْ الحَيُّ جَرَّ عَلَيْهُمُ بِمَا لَا يُؤَاتِنِهُمْ حُصَيْنُ بِن ضَمَضَمِ ) ( وَكَانَ طَوَى كَشْعَاً . . . . . . . . . . . البيت )

جراً من الجريرة ، وهي الجناية . ويؤاتيهم : يوافقهم . حُصَينُ بن ضبضم هو ابنُ عم النابغة الدُبياني ، وجنايته أنّه لما اصطلحت قبيلة ذبيان مع قبيلة عبس ، امتنع حصين بن ضمضم من الصلح واستنر منهما ، ثم عدا على رجل من بني عبس فقتله . وإ نما مدح حي ذبيان لتحملهم الديات إصلاحاً لذات البين . وضير (كان) و (طوى) لحصين بن ضمضم . و (الكشح) الخاصرة ، يقال : طوى كشبَحه عن قعلة ، إذا أضهرها في نفسه . و (المستكنة) : المسترة ، أي أضمر على غدرة مسترة ، لأنه كان قد أضمر قتل ورد ابن حابس فإنه كان قتل أخاه هوم بن ضمضم . وقوله ( فلاهو أبداها . الح) المدنى : فلم يظهرها ولم يتقدم فيها قبل مكانها . ويروى (ولم يتجمجم)

٧٩ بجيمين أى لم يَتَنهَنه عَا أراد مَا كُنم . وتـكون لا مع الماضى بمثرلة لم معالمضارع فى المعنى ، كقوله تعالى : ﴿ فَلَا أَفْتَحَمَ العَفَبَةَ (١) ﴾ أى لم يقتحمها . وقال أمية بن أبى الصَّلْت :

إِنْ تَغَفِّرِ اللَّهِمُّ تَغَفِّرْ جَمًّا وأَيُّ عَبِدٍ لِكَ لا أَلَّـا(٢)

أى لم يلم بالذنب. وقوله (وكان طوى) هو عند للبرد بإضار قد، أى قد طوى. قال: لأن كان فعل ماض فلا يُخبر [عنه (٣)] إلا باسم أو بما ضارعه. قال: ولا يجوز كان زيد قام، لأن زيد قام يغنيك عن كان. وخالفه أصحابه فقالوا: الماضى قد ضارع الاسم أيضاً فهو يقع خبراً لكان، كا يقع الاسم والفعل المستقبل، وأما قولك كان زيد قام فا نما جيء بكان لتؤكّد أن الفعل لما مضى.

وقد تقدَّم فى الشاهد السادس والحسين بعد المائة أول باب الاشتغال (٤) شرح هذين البيتين مع أبيات كثيرة من هذه المعلقة ، وذكر نا سبب نظمها بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى .

وتقدم أيضاً ترجة زهير بن أبي سُلى في الشاهد الثامن والثلاثين بعد المائة (٥).

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من صورة البله ٠

 <sup>(</sup>۲) الأغانى ٣ : ١٨٣ وأمالى ابن الشسسجرى ١ : ٢/١٤٤ : ٩٤ ،
 ۲۲۸ والانصاف ٧٦ وشرح شواهد المغنى ٢١٣ واللسان ( للم ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ش • وفي شرح القصائد للتبريزي ١١٦ : وعنها، •

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٣: ٣ - ١٨ ٠

<sup>(</sup>٥) الخزانة ٢ : ٣٣٢ \_ ٣٣٦

وأ نشد بمده وهو الشاهد السابع والأربعون بعد المائنين :

٧٤٧ ( أضحت خدلاء وأضحى أهلها احتَمَاوا أخنى المبدر (أ) أخنى عليها الذي أخنى على لُبَدِ (١)

على أن خبر (أضحى) يجوز أن يكون فعلاً ماضياً بدون قد ، فأهلُها اسمُ أضحى ، وجملة احتملوا فى محل نصب على أنها خبر أضحى ، ولا تقدَّر قد كما ذهب إليه ابن مالك ، خلافاً للمبرد كما تقدم بيانه (٧).

وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبيانى مدح بها النمان بن المنذر واعتذر إليه مما بلغه عنه ؛ وهى من الاعتذاريّات ، وقد ألحقوها لجوذتها بالملّقات السبع. وهذا أولها :

يا دار مية بالعلياء فالسند وقفت فيها أصيلاً كى أسائلها إلا أوارئ لأياً ما أبينها ردًت عليه أقاصيه ولبده خلت مبيل أتي كان يجسه أضحت خلاء وأضى أهلها احتملوا

قوله: يا دارميّة الح قال الأصبهاني في الأغاني (٣): ﴿ قال الأصمعي: يريد يا أهل دار مية (٤) . وقال الفرّاء : نادى الديار (٥) لا أهلَها ، أسفاً علمها

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١ : ١١٤ والأشموني ١ : ٢٣٠ وديوانه ١٧ ٠

<sup>(</sup>٢) في أواخر الشاهد السابق •

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٩ : ١٧٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ش : « يادارمية » •

<sup>(</sup>٥) في الأغاني : « أنما نادي الدار » ، بالإفراد • وهو الوجه •

وتشوقاً إليها (١) . وقال: أقوت ولم يقل أقويتِ ، لأنَّ من شأن العرب أن يخاطبوا الشيء ثم يتركوه ويكننُون عنة (٢) . ا ه

العَلياء بالفتح ولله: المكانُ المرتفع من الأرض. قال ابن السكّيت: قال بالعلياء فجاء بالياء لأنَّه بناها على عَلِيت بالكسر. والسَّنَد: سند الوادى في الجبل، وهو ارتفاعه حيث يُسنَد فيه، أي يصعد. وأقوت: خلّت من أهلها. والسالف: الماضي. والأبد: الدهر. ويأتي الكلام على هذا البيت إن شاء الله تعالى بأكثر من هذا في الفاء من حروف العطف (٣).

قوله: ﴿ وقفت فيها ﴾ الخ ، الأصيل ما بعد الظُهر إلى النُروب ، ورُوى أصيلاناً مصنَّر أصلان ، وهو جمع أصيل ، كرغيف ورُغفان ، وقيل هو مفرد كغفران ، وهو الصَّحيح لأن جمع الكثرة إذا صُغِّر رُدَّ إلى مفرده . ورُوى: وقفتُ فيها طويلاً ، أى وقوفا طويلا . وقوله عيَّتْ ، يقال عييتُ بالأمر ، إذا لم تعرف وجه ، وجواباً قيل منصوب على للصدر أى عيَّتْ أن تجيب . والرَّبع : المنزل في الربيع ، ثم كثر حتى قيل كل منزل ربع .

وقوله: إلاَّ أوارىَّ ، بالنصب لأنه استثناء منقطع. والنَّوى معطوف عليه . وروى ﴿ إلا أوارِيُّ » ، بالرفع على أنه بدل من موضع قوله : من أحد الواقع فاعلاً للظرف ، والأوارى هي الأواخى جم آرى وآخية بالمد والتشديد فيهما . والآرىُّ : تحييس الدابة ، والآخية قطعة من حبل يُدفن طرَ فاه في الأرض وفيه عُصَيَّة أو حَجر ، فتظهر منه مثل عُروة تُشَدُّ إليه الدابة ، وقد

<sup>(</sup>١) الأغاني : د الي أهلها ،

<sup>(</sup>٢) الأغاني : « ويكفوا عنه » ، وما هنا صوابه •

<sup>(</sup>٣) في الشاهد ٨٨٩ ٠

تسمّى الآخية آريًا ؛ وفعلهما آريت الدابة وأخينها بتشديد الثانى . واللأى ، بفتح اللام وسكون الهمزة : البطء ؛ يقال فعل كذا بعد لأى ، أى بعد شدّة . ولأى لأيا والتأى ، أى أبطأ إبطاء . والمعنى : بعد بطء تعر قنها . والتّؤى بضم النون وسكون الهمزة : حفيرة حوّل الخباء والبيت يجعل ترابها حاجزاً حولهما لئلًا يصل إليهما ماء المطر . والمظلومة : الأرض التي قد تُحفر فيها في غير موضع الحفر . والمجلد ، بفتح الجيم واللام : الأرض الغليظة الصّلبة من غير حجارة ، وإنّما قصد الجلد لأنّ الحفر فيها يصعب فيكون ذلك أشبه شيء عجارة ، وإنّما قصد الجلد لأنّ الحفر فيها يصعب فيكون ذلك أشبه شيء عوضاً وليست بموضع حوض ، تُجمِل الشيء في غير موضعه .

وهذا البيت يأتى الكلام عليه أيضاً إن شاء الله في خبر ما ولا(١).

وقوله: ﴿ رُدَّتَ عليه أقاصيه ﴾ الخ ، أقاصيه نائب فاعل رُدَّت ، والضمير للنؤى . والأقامى : الأطراف وما بعُد منه ، أى والأقصى على الأدنى ليرتبع . ولبَّده : سكّنه ، أى سكّنه حفر الوّليدة وهى الأمة . والثَّأد ، بفتح المثلثة والحمزة : الموضع الندىُّ الترابِ ، أى في موضع الثأد .

وقوله: ﴿ خَلَّتَ سَبِلَ أَنَى ﴾ الخ ، الآتى : السَّيل الذي يأتى ، ويقال النهر الصغير . يقول : لما انسة سبيلُ السَّيل سَهلَتُ له طريقاً حتى جرى ، أى تركت الأمةُ سبيلَ الماء في الآتى ، ورفعته أى قدَّمت الحفر إلى موضع السَّجْفين وأوصلنه إليهما . وليس الترفيع هنا من ارتفاع العلو ، بل هو من قولم : ارتفع القوم إلى السلطان . والسَّجفان : سِتران رقيقان يكونان في مقدم البيت : والنَّضَد ، بفتح النون والضاد المعجمة : مانُضِد من متاع البيت .

<sup>(</sup>١) في الشاهد ٢٧٢ .

وقوله: ﴿ أَضِحَتَ خَلامَ ﴾ الح ، أى أضحت الدار . والخلاء بالفتح والمد : المكان الذى لاشىء به . واحتماوا : حمَّوا جمالم وارتحلوا . قال فى الصحاح : وأخنى عليه الدهر : أنّى عليه وأهلكه . ومنه قول النابغة :

#### \* أَخْنَى عليها الذي أُخْنَى على لُبُدِّ \*

ولُبُد : آخر نسور لقان بن عاد ، وهو منصر في لأنّه ليس بمعدول ، لقبان المادئ ، سمّاه صاحب النسور وفي المثل ﴿ أَعْرَ من لَبَد ﴾ . قال الزمخشري : وهو نَسْر لقان العادئ ، سمّاه لبداً معنقداً فيه أنه أبد فلا يموت ولا يذهب ، ويزعون أنه حين كبر قال له انهض لُبَدُ فأنت نَسْر الأبد . قال في الصحاح : وتزعم العرب أنّ لقان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقى لها ، فلما أهلكوا تحبَّر لقان بين الذي بعثة عاد في وفدها إلى الحرم يستسقى لها ، فلما أهلكوا تحبَّر لقان بين بقاء سبع بَعَرات مُمَّر (۱) ، من أطب عُفْرٍ ، في جبَل وعر ، لا يمشّها القطر ، أو بقاء سبع أنسر كما هلك نسر ، خلف بعده نسر ، فاختار النسور ، فكان آخر نسوره يسمّى لبداً ، وقد ذكرته الشهراء ، قال النابغة :

#### أُضْعَتَ خَلاءً وأُضْعَى أَهْلُهَا احتماوا . . . البيت

ولمّان هو بمن آمن بهود عليه السلام ، وهلك قومهُ لكفوه به — عليه السلام — فأهلكهم الله تعالى بالرّبيح « سَبَعَ لَيَالَ و ثَمَانِيةَ أَيَّامٍ حُسُوما (٢) » فلم تدّع منهم أحداً وسَلِم هود ومن آمن معه . وأرسلت عليهم يوم الأربعاه فلم تدرُر الأربعاء وعلى الأرض منهم حيّ .

وأما لقان المذكور في القرآن فهو غيره ، قال صاحب الكشَّاف : هو

لتهان المذكور . في الترآن

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « بقرات ، ، بالقاف ، صوابه بالعين كما فى الصحاح ٠

 <sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الحاقة ٠

لقان بن باعوراء ، ابن أخت أيّوب أو ابن خالنه ، وقبل : كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم ، وكان يتى قبل مبعث داود فلما 'بعث قطع الفنوى فقيل له ، فقال : ألا أكنني إذا كُفيت ؟ وقيل : كان قاضياً في بنى إسرائيل . وأكثر الأقاويل أنه كان حكيا ولم يكن نبياً . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لقان لم يكن نبياً ولا ملكا ، ولكن كان راعياً أسود فرزقه الله المعتق ورضى قولَه ووصيّته ، فقص أمره فى القرآن ليتسكوا بوصيته . وقال عكرمة والشّعبى : كان نبياً . وقيل : خيّر بين النبوة والحكمة (۱) . وعن ابن المسيّب : كان أسود ، من سُودان مِصر ، خيّاطاً . وعن مجاهد : كان عبداً أسود غليظ الشفتين متشقق القدمين . وقيل : خيرمة (۱) . وقيل كان راعياً ، وقيل : كان غباراً ، وقيل كان راعياً ، وقيل : كان يحتطب 'لمولاه كلّ يوم كرمة (۱) . اه

وهو متأخر عن لقان العادى ؛ لأن هوداً منقدم على أيوب وداود ، يقال للمادى « لقان صاحب النسور » .

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الثامن والأربمون بمد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه (٣) :

<sup>(</sup>١) بعده في الكشاف : « فاختار الحكمة ، •

<sup>(</sup>٢) في الكشــاف : « كان راعيا وكان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة » •

 <sup>(</sup>۳) فی کتابه ۱ : ۱۳۱ • وانظر أمالی ابن السجری ۱ : ۲/۳٤۱ :
 ۳٤۷ وابن یعیش ۲ : ۹۶ ، ۹/۹۷ : ۱۰۱ وشرح شواهد المفنی ۹۸ والعینی ۲ : ۶۲ والهمم ۱ : ۱۲۱ والأشمونی ۱ : ۲۲۲

### ٢٤٨ (قد قِيلَ ذلك إنْ حَقًّا وإنْ كَــذِبًّا

فا اعتدارُك من شيء إذا قيلا)

على أنّ (كان) تعذف مع اعمها بعد إن الشرطية ، أى إنْ كان ذلك حقاً . جعله صاحب اللباب من قبيل : « الناسُ بَعزِيُون بأعمالهم : إن خيراً غير ، وإن شراً فشر " فى الوجوه الأربعة . قال شارحه الفالى (۱) : بجوز فيه أربعة أوجه : رفعهما ، ونصبهما ، ورفع الأول ونصب الثانى ، وبالمكس . وتقدير الرفع فيهما : إنْ وقع حق وإن وقع كذب ، أو إن كان فيه — أى فى المقول الرفع فيهما : إنْ كان فيه كذب . ونصبهما على أنهما خبر كان ، والتقدير : إن كان المقول حقاً وإن كان المقول كذبا . وأما رفع أحدها ونصب الآخر فيظهر من بيان نصبهما ورفعهما . وإنما قال : « ومنه (۲) > لأن الوجوه الأربعة كانت فى الشرط والجزاء وهو إن خيراً فير ، وفى البيت الوجوه فى الشرطين ، وها إنْ حقاً وإن كذبا .

وقوله : ( قيل ذلك ) المشار إليه البرَص الذي في استه .

تميدة الشاهد

وهذا البيت من قصيدة للنعان بن المنذر أوَّلها:

تُكُثرُ على ودع عنك الأقاويلا ما جاور السيلُ أهل الشام والنيلا هُوجُ المطى به أكناف شمليلا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا وانشريها الطرف إن عرضاً وإنطولا)

(شَرِّدْ برحلكَ عَنِّى حيثُ شَنْتَ ولا فقد رُميتَ بداء لستَ غاسلَه فما انتفاؤك منه بعد ما قطمَتْ قد قيل ذلك إنْ حقاً وإن كذباً فالحقْ بحيثُ رأيتَ الأرضَ واسعةً

(١) ش: « القالى » ، صوابه بالفاء ٠

<sup>(</sup>٢) منه ، أي من بيان نصبهما ورفعهما • والوجه حذف الواو •

قوله شرّد برحلك أى أبعده وارتحلْ عنى . وقوله نقد رُميت روى بدله : \* فقد ذُكرتَ به والركبُ حامله \*

وضير به وحامله للبرص المذكور . وقوله شمليلا قال البكرى فى ( معجم ما استعجم ) : هو بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده لام مكسورة على وزن فعليل بلد ، وأنشد هذا البيت . ومن العجائب تفسير العيني إيّاه بالناقة الخفيفة ، وكأنّه يكتب من غير أن يتصور المعنى .

والسبب في هذه الأبيات هو مارواه أبو الحسن الطوسيّ في ( شرح ديوان سبب لبيد ) والمنصَّل بن سلمة في ( الفاخر ) وابن خلف في ( شرح أبيات سيبويه ) - وقد تداخل كلامُ كل منهم في الآخر - أنَّ وفد بني عامر منهم طُفيل بن مالك ، وعامر بن مالك ، أتُوا النعانَ بنَ المنذر أولَ ماملك، في أسارى من بني عامر يشترونهم منه ، ومعهم ناس من بني جعفر ، ومعهم لبيك وهو غلام صغير فخُلُفوه في رحالم ودخلوا على الثُّمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسيُّ وكان نديم النمان قد غلَّب على حديثه ومجلسه ، فجعل الربيع يهزأ بهم ويسخر منهم لمداوة غَطَّفان وَهُوازن ، فغاظهم ذلك ، فرجَعُوا بحالِ سيِّئة ، فقال لهم لبيد : إنكم تنطلقون بحال حسنة ، ثم ترجمون وقد ذهب ذاك وتغيّر . قالوا : خالك - وكانت أمّ لبيد عبسية - كلَّا أقبل علينا بوجهه صَدَّه عنَّا بلسان بليغ مطاع . فقال لهم لبيد: فما يمنعكم من معارضته ؟ قالوا : لحسن منزلته عند النعان. قال : فانطلقوا بي معكم . فأزمعوا أن يذهبوا به ، وحلقوا رأسَه وألبسوه حُلَّةً وغدا معهم ، فانتهوا إلى النعان وربيع معه وها يأ كلان طعاماً ، وقيل تمرآ وزُبداً ، فقال لبيد : أبيت اللعن ، إنْ رأيت أن تأذنَ لى فى الكلام . فأذن له ، فأنشد :

مهلاً أبيتَ اللمنَ لا تأكل معه إنَّ استَه من بَرَس ملمَّه وإنَّه يُدخل فيها إصبعه يُدخلها حتَّى يوارى أُسجعه كأنما يطلُبُ شيئاً ضيَّعه

وسيأتى شرح هذه الأبيات إن شاء الله تعالى فى رُبَّ من حروف الجرّ (۱). فرفع النمان يدَ، وأفَّفَ وقال : كُفَّ ويلك ياربيع ، إنى أحسبك كاذكر . فقال الربيع : إنَّ الغلام لكاذب . فترك النمان مؤاكلته وقال : عُدُ إلى قومك . فمضى الربيع لوقته وتجرَّد وأحضَر من شاهد بدنَه وأنه ليس فيه سُوء ، ولحق بأهله ، وأرسل إلى النعان بأبيات ، منها :

لثن رَحَلَتُ رَكَابِي لَا إِلَى سَمَةً ما مثلُها سَمَةٌ عرضاً ولا طولا ولو جَمَّتَ بنى نَلْم بأسرتُها لم يَعد ِلُوا ريشةً من ريش قنميلا

وروى: شمو يلا<sup>(۲)</sup> - فأجابه النعان:

شرّ دُ برحلك عنّي حيث شئت ولا تُكثر علَّى ودع عنك الأقاويلا الأبيات :

والنعان بن المنذر هو آخر ملوك الحيرة تقد مت ترجمته في الشاهد الخامس والخسين بعد المائة (٣) .

الربيع بن زياد وأما الربيع فهو الربيع بن زياد العبسى ، قال الزمخشرى ( في مستقصى الربيع بن زياد العبسى ، قال الزمخشرى ( في مستقصى من الأمثال ) : ﴿ أُنجِب من بنت الْخُرْشُب ﴾ هي قاطمة الأنمارية ، ولَدت لزياد

<sup>(</sup>١) في الشاهد السادس والتسعين بعد السبعمائة ٠

<sup>(</sup>٢) وكذا في الفاخر ١٧٣ . وفي اللسان ( سمل ) والأغـاني

٩٢ : ١٤ : « سمويلا » بالسين المهملة ٠

<sup>(</sup>٣) الخزانة ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٠١

العبسى الكَمْلَة : ربيعاً الكامل ، وتحارة الوهاب ، وقيسَ الجِفاظِ ، وأنس العبسى الكَمْلَة : ربيعاً الكامل ، وتحارة الوهاب ، وقيل لها : أيّ بنيكِ أفضل ؟ فقالت : « ربيع ، بل تحارة ، بل قيس ، بل أنس ، ثكلتهم إن كنتُ أعلم أيهم أفضل ، والله إنهم لكالحلقة المفرّ غة لا يُدرَى أين طرفاها » .

#### . . .

وأنشد بمدم ، وهو الشاهد التاسع والأربعون بمد المائتين ، وهو من شواهد س (۱) :

٧٤٩ (أَبَا خُرَاشَةَ أُمَّا أَنتَ ذَا نَفَرِ فَإِنَّ قُومَى لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ )

على أن أصل (أما أنت): لِأَنْ كنتَ . كما شرحه الشارح المحتق وبايّنَ مختاره ، وسيأتى في الشاهد الذي يليه ذكر من وافقه .

وهذا البيت و عُورُه اختَلف في تخريجه أهل البلدين ، قال أبو على (في البغداديات) : قال سيبويه : سألته — يعني الخليل — عن قوله أما أنت منطلقاً أنطلقُ ممك ، فرفع وهو قول أبي عَرو، حد ثنا به يونس ، يريد أنه رفع أنطلقُ ولم يجزمه على أنه جزاء ، وحكى أبو عُمر الجرشي (٢) عن الأصمى

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۱۶۸ • وانظر الحصائص ۲ : ۳۸۱ والمنصف ۳ : ۱۱۸ وابن الشجرى ۱ : ۳۵ ، ۳۵۳ : ۳۰ والانصاف ۷۱ وابن يميش ۲ : ۱۸/۹۹ : ۱۳۲ وشرح شواهد المغنى ۲۳ ، ۲۰ والمينى ۲ : ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « أبو عمرو » ، وصححه الشنقيطي بقلمه في نسخته على الصواب المعروف • واسمه صالح بن اسحاق ، أخذ النحو عن الأخفش ويونس ، واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة • وتوفي سنة ٢٢٥ • بغية الوعاة •

فيا أُظُنَّ المجازاة بأمَّا المفتوحة الهمزة وزعم أنه لم يَحكِي غيره . وهذا الذي حكاه أبو مُحَر يقو يه الذي ذكرنا وهو :

#### أبا نُحراشة أمّا أنت ذا نفر \*

لأنه لبس في البيت ما يُحمل عليه أن فيتعلَّق به ، كما أنها في قولهم أما أنت منطلقاً أنطلق ممك منطلقاً أنطلق ممك .

فإنْ قلت: يكون منعلقاً بفعل مضمر يفسّره ما بعده ، فالجواب ما يكون تفسيراً (١) لا يعطف به على المفسّر ، ألا ترى أنك تقول: ان زيداً ضربته ، ولا يجوز ، إنْ زيداً فضربته ، فإذا لم يجز كانت الغاء فى فان قومى جواب شرط وأنت مرتفع بفعل مضمر .

فان قلت: قد تزاد الفاء كما حكى أبو الحسن: أخوك فوجد ، فاحملُها في البيت على هـ نما ليصح إضار الفعل المفسَّر ، وفي حمل البيت عليه تقوية لل ذهب إليه سيبويه من أن أمًا في البيت إنما هي أنْ الناصبة ضمَّت إليها ما ، إلا أن القول بزيادتها ليس من مذهبي ا ه .

وقال ابن الحاجب فى (أماليه): دخول الفاء هذا فى المعنى كدخولها فى جواب الشرط ، لأن قولك لأن كنت منطلقاً انطلقت ، بمعنى قولك إن كنت منطلقا انطلقت ، لأن الأول سبب للنانى فى المعنى ، فلما كان كذلك دخلت دلالة على السبية كما تدخل فى جواب الشرط ، فلهذا المعنى جاءت الفاء بعد الشرط المحقق والتعليل ، وهى لها جميعاً فى المعنى . اه

وقال ابن خلف : قال على بن عبد الرحمن : عندى فيه وجه آخر ، وهو أن تجمل الفاء جم إباً لما دل عليه حرف النداء المقدر ، من الننبيه

<sup>(</sup>۱) ش: « فان جواب مایکون تفسیرا » ، صوابه فی ط

والإيقاظ ، كأنه قال : تنبَّهُ وتيقَّظ . فإنَّ قومى لم تأكلهم الضبع . وفيه نظر .

وقال بعض فضلاء العجم (في شرح أبيات المفصل): الغاء لتعليل دلم أذل المقدّر ، والمعنى: لكونك ذا نفر لم أذل ، فإن قومى . كذا في الإقليد . ويجوز أن أن تكون الفاء جزاء الشرط في قوله أمّا أنت ، بناء على مذهب الكوفيين: من أنّ أصل أنْ في هذا إنْ المكسورة التي للجزاء وأنّها إنما تفتح إذا دخلت عليها ما ، ليلبّها الاسم . ويجيزون أمّا زيد قائما أقم معه بفتح الهمزة اه .

وقال على بن عبد الرحن : وفى البيت عندى حذف يقوم من بقيته الدلالة عليه ، وهو بَطِرِّتَ أو بغَيت أو فخرتَ ، وبه ينملّق الجارّ ، ثم استأنف فقال : إن قومى الح .

وقوله (أبا خُراشة) بضم الخاء منادى بعذف حرف النداء المقدّر (').
وأبو خراشة كنية واسمه خُفاف بن نَدْبة بضم الخاء وتخفيف الغاء.
ونَدْبة بفتح النون وسكون الدال بعدها موحَّدة ، وهي اسم أمَّه اشتهر بها.

وَخُفَا فَصِحَابِي شهد فَتَح مَكَةً مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَهُ لُوا ۚ خَفَافَ بَن نَدَبَةً بنى سُلَّيم ، وشهد حنيناً والطائف أيضاً ، وهو ممن ثبت على إسلامه فى الرَّدَّة ، وهو أحد فرسان قيس وشعرائها . وكان أسودَ حالكا ، وهو أحد أغربة

<sup>(</sup>۱) ط: « بحذف النداء المقدر » ، وكلاهما صحيح · وكلمة «حرف» في ش كتبت بخط الناسخ تحت كلمة « بحذف » بينها وبين كلمسة « النداء » ·

العرب الثلاثة (١) ، وهو ابن عم الخنساه الصحابية الشاعرة ، وتأتى له ترجمة أبسط مما هنا في محله إن شاء الله تعالى (٢) .

و (أنت) اسم لكان المحذوفة ، و (ذا نفر) خبرها . وعند ابن جنيها معمولان لما الواقعة عوضاً من الفعل ، ومُصلحة الفظ لتزول مباشرة أن الاسم وهذه عبارته (فى الخصائص) : فإن قلت : بم ارتفع واننصب أنت منطلقاً (٣) وقيل بما ، لأنبها عاقبت الفعل الرافع الناصب فعملت عملة من الرفع والنصب ، وهذه طريقة أبى على ورجلة أصحابنا ، من قبل أن الشيء إذا عاقب الشيء ولى من الأمر ما كان المحذوف يليه ، من ذلك الظرف إذا تعلق بالمحذوف فإنه يتضمن الضمير الذي كان فيه ، ويعمل ما كان يعمله (٤) : من نصبه الحال والظرف . وعلى ذلك صار قوله « فاه إلى في » من قوله : كلنه فاه إلى في ، ضامناً الذي (٥) كان في جاعلا لما عاقبه . اه

قال ابن خلف: وعلى هذا يُلفَرُ فيقال: هل تعرف (ما) فى كلام العرب رافعةً للاسم وناصبة للخبر، وليست بالنافية التى يُعملها أهل الحجاز بل هى موجبةً لا نافية ؟

<sup>(</sup>۱) أغربة العرب في الجاهلية خمسة لا ثلاثة ، وهم : عنترة بن شداد ، والسليك بن السلكة ، وأبو عمرو بن الحباب ، وخفاف بن ندبة ، وهمام بن عقبة بن أبي معيط • كما ذكر البغدادي في الشاهد ٤١١ • ومثله في اللسان (غرب ١٣٨) • فلعل صواب ما منا « الثلاثة عشر » ، فقد عد صاحب اللسان ثمانية أغربة آخرين من الاسلاميين • فانظره • (٢) في الشاهد ٤١١ وهو قول خفاف بن ثدبة :

فقلت له والرمسج ياطسو متنه تأمسل خفسافا اننى اناذلكسا (٣) وكذا في الحصائص ٢: ١٨٦ • وفي ش: وأما أنت منطلقا م. (٤) أي ما كان يعمله المتعلق المحذوف •

<sup>(</sup>٥) في الحصائص: «ضامنا للضمير الذي »

وروى أبو حنيفة الدينورى ( فى كتاب النبات) وتبعه ابنَ دُريد ( فى الجمرة ):

#### أبا نخراشة أما كنت ذا نفر •

وعليها فلاشاهد في البيت، ومازائدة. وهذه الرواية تؤيد قول الكوفيين القائلين إنَّ أنْ المفتوحة شرطيةً مجازَى بها .

ومن الغرائب ما نقله صاحب ( نفحات الأرَج ، فى شرح أبيات الحجج ) عن الأصمى أنَّ العرب تجازى بأنت فتقول أما أنت منطلق أنطلق ملك . وهذا نادر ولا يعتبر ، فإن المجازاة لا تقع إلاَّ على الفعل ، وأمَّا الأسماء فا تَها لا يصح عليها المجازاة . كذا فى ( شرح أبيات الموشح ) .

و (النفر) قال الفرّاء: نفرُ الرجل: رهطه، ويقال لعدَّة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وهذا هو المشهور. و (الضّبُع) قال حمزة الأصبهائي (في أمثاله التي على وزن أفعَل) عند قوله ﴿ أفسد من الضبُع ﴾: إنها إذا وقست في الغنم عائت (١) ولم تكتف بما يكتني به الذئب. ومن إفسادها وإسرافها فيه استعارت العرب اسمّها السنة المجدبة فقالوا: أكلتنا الضبع. وقال ابن الأعرابي: ليس يريدون بالضبع السنة ، وإنما هو أنَّ الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن الانتصار وسقطت قواهم فعائت فيهم الضباع والذئاب فأكاتهم ، ومنه قوله:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر ..... البيت

<sup>(</sup>۱) عاثت : أفسدت •

أى إن قومى ليسوا بضعاف تعيث فيهم الضباع والذئاب (١). وإذا اجتمع الذئب والضبع في الغنم سلمت الغنم ، ومنه قولهم اللهم ذئباً وضبعاً ،أى أجمعهما في الغنم ؛ لأن كلا منهما يمنع صاحبه ا ه .

صاحب الشاهد وهذا البيت من أبيات للعباس بن مِرْداس السَّلَمي ، لا للهُذَلَى كما زعم AY بعض شرّاح أبيات المفصل . وبعده :

(السَّلِمُ تَأْخَذُ مَنْهَا مَا رَضِيتَ بِهِ وَالْحَرِبُ يَكُفَيْكُ مِنْ أَنْفَاسُهَا جُرَّعُ)

وهذا البيت استشهد به البيضاوى عند قوله تعالى: ﴿ ادخاُوا فى السِلّم كَافّةٌ (٢) ﴾ على أن السِّلم تؤنث كالحرب ، قال صاحب (الصحاح): السلم الصلح تفتح وتكسر وتذكر وتؤنث ، وكذلك استشهد به ابن السكيت (فى إصلاح المنطق (٣)) قال التبريزي (في إيضاح الإصلاح): الجرّع: جمع جُرْعة ، وهي مل والفم ، يخبره أنَّ السلم هو فيها وادع (١٤) ينال من مطالبه ما يريد ، فإذا جاءت الحرب قطعته عن اذاته وشغلته بنفسه ا ه .

<sup>(</sup>۱) أما الذئاب فستأكل أحياءهم ، وأما الضباع فتصيب موتاهم • والمراد وقوعهما في القوم متفرقين • أما اجتماعهما فان معه السلمة للأقوام ، لاشتغال كل واحد منهما بصاحبه ، ومنه قول الشاعر ، كما في اللسان (ضبع) •

تفرقت غنمي يسوما فقلت لهسا يارب سلط عليها الذئب والضبعا

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠٨ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) اصلاح المنطق ٣٥ ، ٣٩٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ط : « رادع ، ، صوابه بالواو من الدعة ، كما في ش ·

وهذا تحريضُ على الصلح وتثبيط عن الحرب. وأراد بأنفاسها أوائلُها ، ومن في للوضعين (١) ابتدائية .

والعباس بن مرداس صحابي أسلم قبل فنح مكة بيسير ، وهو ممن حرَّم الحر على نفسه في الجاهلية ، وقد تقدَّمت ترجمته في الشاهد السابع عشر من أوائل السكتاب (٢).

#### \* \* \*

وأنشد بعده وهُو الشاهد الحُسون بعد المائتين (٣):

• ٧٥ ( إِمَّا أَقَتَ وَأَمَّا أَنتَ مَرْ نَحَلاًّ اللَّهُ لِكُلاًّ مَا تَأْتِى وَمَا تَذَرُّ )

على أنّه يدل لصحة قول الكوفيين: كونَ أنْ المفتوحة الهمزة أداةً شرط ، مجى، الفاء في جوابها مع عطف (أمَّا أنت) على (إمَّا أقت) بكسر الهمزة.

قد صوَّب ابن هشام أيضاً (في المنني) رأى الكوفيين ، كما صوَّب الشارح المحقّق ، واستدلَّ لهم بعين ِ ما استدلَّ به الشارح ، وهذا من توافق الخاطر (٤) كما يقال « قد يقع الحافر موضع الحافر » . وهذه عبارته :

<sup>(</sup>۱) هما « منها » و « من أنفاسها » • ط : « وهي في الموضعين » ، صوابه في ش •

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١ : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش ٢ : ٩٨ ، ٩٩ وشرح شواهد المغنى ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٤) كانت حياة ابن هشام ما بين سنتى ٧٠٨ ، ٧٦١ • وقد أكمل الرضى شرحه للكافية سنة ٦٨٦ أى قبل مولد ابن هشام • ويشسير البغدادى بقوله « توافق الخاطر » الى أن ابن هشام مع تأخره عن الرضى لم بطلع على كتابه « شرح الكافية » • والعلة في هذا ان الشرح لم ينقل من بلاد العجم إلى مصر الا بعد أبى حيان وابن هشام • انظر مقسدمة البغدادى في الجزء الأول من الحزانة ص ٢٩ •

ويرجّج مذهب الكوفيين عندى أمور: أحدها توارد إن للفتوحة والمكسورة على المحلّ الواحد والأصل التوافق، وقرى بالوجبين في قوله تعالى: ﴿ أَن تَصَلَّ إِحداها (١) ﴾ ، ﴿ ولا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُم (٢) ﴾ ، ﴿ أَنْنَصْرِبُ عَنْكُمُ الذّ كُر صَفْحاً أَن كُنتُم قوماً مُسْرِفِين (٢) ﴾ . وروى بالوجبين قوله:

#### \* أَتَعْضِبُ أَنِ أَذْنَا قُتُنِبَةٍ حُزَّتًا (٤) \*

الثاني مجيء الفاء بعدها كثيراً كقوله:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر ..... البيت

الثالث عطفها على إن للكسورة في قوله:

إما أقت وأما أنت مرتحلا ..... البيت

الرواية بكسر إنْ الأولى وفتح الثانية . فلو كانت للفتوحة مصدريَّة لزم عطف للفرد على الجلة . وتعسَّفَ ابنُ الحاجب فى توجيه ذلك فقال : لما كان معنى قولك إن جنتنى أكرمنك ، وقولك أكرمك لاتيانك إيَّاى واحداً ، صح عطف التعليل على الشرط فى البيت . وكذلك تقول : إن جنتنى وأحسنت

 <sup>(</sup>۱) الآیة ۲۸۲ من سورة البقرة • وقرأ بکسر الهمزة فی « ۱ن » حمزة والأعمش ، والباقون بفتحها • تفسیر آبی حیان ۲ : ۳۶۹
 (۲) الآیة ۲ من سورة المائدة • وقرأ بکسرة همزة « ان » أبو عمرو • وابن کثیر ، والباقون بفتحها • تفسیر آبی حیان ۳ : ۲۲۶

 <sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة الزخرف • وقد قرأ نافع والأخوان بكسر الهمزة وقرأ الجمهور « أن » بفتحها ، وزيد بن على : « اذ كنتم » • تفسير أبى حيان ٨ : ٦ •

<sup>(</sup>٤) للفرزدق في ديوانه ٨٥٥ وعجزه:\* جهارا ولم تفضب لقتل ابن حازم \*

إلى أكرمنك ، ثم يقول: إن جثنى ولإحسانك إلى أكرمتك ، وتجعل الجواب لها اه. وما أظن أنَّ العرب فاهت بذلك يوماً. انتهى كلام ابن هشام. وكلامُ ابن الحاجب الذى نقله هو فى (الإيضاح شرح للفصل) ، وقد اختصر كلامة ، وهذه عمارته : وقد روى قوله :

إِما أَقْتَ وأَما أَنت مرتحلا . . . . . . . . البيت

بكسر الأول وفتح الثانى . أمَّا كسر الأوَّل فلأنَّه شرط فوجب كسره، ودخول ما عليه كدخولها فى قولك : إمَّا تسكر مني أكرمْك . وفتح الثانى واجب لأنه مثل قولك : أما أنت منطلقاً . وقد تقدَّم ذكره .

وقوله (فالله يكلأ ما تأتى الح) فجواب الشرط معلَّل بقوله أمَّا أنت مرتَّعلاً. وصحَّ أن بكون لها جميعاً من حيث كان الشرط والعلّة في معنى واحد، الاثرى أن قولك إن أتيتنى أكرمتك بمعنى قولك أكرمتك لأجل إتيانك ؟ فإذا ثبت أنَّ الشرطية والنعليل بمعني واحد صحّ أن تعطف أحدَها على الآخر ونجعل الجواب لها جميعاً في المعنى ، فصار مثل قولك : إن أكرمتنى وأحسنت إلى أكرمتك ، إلا أنَّه وضع موضع أحسنت إلى لفظ التعليل ، فصاركا نك قلت : إن أكرمتنى فلأجل إتيانك فأنا أكرمك ، وذلك سائغ . هذا كلامه . وقد ناقش الدمامينيُّ كلام ابن هشام في الأدلة الثلاثة بالنعسق

وقد ناقش الدماميني كلام ابن هشام في الادله الثلاله بالتعسف كالا يخنى على من تأمله . (والكلاءة) بالفتح والمد : الحفظ ، وما موسولة والعائد محذوف أى ما تأتيه وما تذره . و (تذر) بمنى تترك ، وقد أماتوا ماضيه ، ومصدر ، واسم فاعله ، واسم مفعوله كيدع .

وهذا البيت مع استفاضته فى كتب النحو لم أظفر بقائله ولا بتنمته. والله أعلم به . وأنشد بمده ، وهو الشاهد الحادى والحُسون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه (۱) :

#### ٢٥١ (ومِنْ عَضَةً مَا يَنْبُتُنَّ شَكَيرُهَا)

على أن زيادة (ما) للتأكيد بمنزلة اللام ، ولأجلها جاز تأكيد الفعل بالنون . وسيأتى نقل كلام سيبويه فى آخر الشاهد السادس والأربمين بعد النسمائة (٢) فى نون التوكيد .

قال الصاغاني - تبعاً لصاحب الصحاح وغيره - : الشكير : ما ينبت حول الشجرة من أصلها ، قال :

(إذا مات منهم ميت سُرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرُها)

يريد أنَّ الابن يشبه أباه، فن رأى هذا ظنَّه هذا فكأن الابن مسروق.

وفى فعله يقال: شكِرت الشجرة تَشكَر شَكَراً ، من باب فرح ، أى خرج منها الشَّكير . وهذا التفسير منقول من (تهذيب الازهرى ) .

وأورد الزمخشرى المصراع الثانى (فى أمثاله) وقال: والعضة بالهاء والناء جيماً . والشكير: الورق ، ويروى ﴿ فَى عَضِهَ مِا يَنْبِتِ الْمُودَ ﴾ ، يضرب فى مشابهة الرجل أباء ا ه .

وكذاك اقتصر ابن هشام (فحواش التسهيل) عليه ، لكنه قال: هذا

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۲ : ۱۰۵ · وانظر ابن یعیش ۷ : ۹/۱۰۳ : ه ، ۲۱۷ وشرح شواهد المغنی ۲۰۸ والتصریح ۲ : ۲۰۵ والأشمونی ۳ : ۲۱۷ والحماسة بشرح المرزوقی ۱۰۹۲

<sup>(</sup>٢) كذا فى النسختين ، والصواب ، بعد آخر الشاهد السابع والأربعين بعد التسعمائة ، حيث كرر هذا الشاهد لمناسبة تأكيد الفعل المستقبل فى غير الشرط .

مثلٌ لمن أظهر خلاف ما أبطن. والعضة: شجرة ، وشكيرها: شوكها ، وقيل صغار ورقها . يعنى أنَّ كبار الورق إثما تنبت من صغارها ، أى ما ظهر من الصغار يدلُّ على السكبار . ا ه .

وهذا النفسير مبنيَّ على قطع النظر عن المصراع الأوَّل .

وقوله (سُرق ابنه) اختُلف فى ضبطه ، فالجمهور على أنه بالبناء للمفعول بنقدير سُرق منه ، وضبطَه الخطيب التبريزى بالبناء للفاعل على تقدير سَرق ابنه صورتَه وشَمَائله . وضبطه بعضهم « شَرُفَ ابنه » بالمعجمة والفاء والبناء للمعلوم ، من الشرف وهو المجد ، ولا يخنى ركاكته . و (العضة) : واحدة العضاء عضاهة وعضهة بكسر فسكون ، وعضة بحذف الماء الأصلية كما حذف من الشَّعة . ا ه . وعلى هذا فالعضة بالتاء لا بالهاء .

وروى أبو محمد الاعرابي هذا البيت ( في كتاب السَّلة والسَّرِقة ) على ما تقدُّم، وقال: ومَثَلُ آخر:

ومن عضة ما ينبئنَّ شِكبرُها قديماً ويُقتَطَّ الزِناد من الزَّ ندِ ولم يورد شرَّاح أبيات سيبويه هذا المصراع في شواهده.

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الثانى والحسون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه (۱):

٨٤

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۱ : ۱۳۲ و وانظر ابن الشجری ۱ : ۲۲۲ وابن یعیش ٤ : ۸/۱۰۱ : ۳۵ وشرح شواهد المغنی ۲۸۳ والعینی ۲ : ۵۱ والتصریح ۱ : ۱۹۶ والهمع ۱ : ۱۲۲ والأشمونی ۱ : ۱۹۶

#### ٢٥٢ (مِنْ لَدُ شَولاً فإلى إثلاثها )

على أن (كان) قد تحذف بعد (لَدُّ) كما هنا ، والنقدير : من لدُ كانت شولاً .

قد ذكر الشارح في الظروف أنّ لدن بجميع لناتها معناها أوّل غاية زمان أو مكان ، وقلّما ينارقها من ، فإذا أضيفت إلى الجلة تمحضت للزمان ، لأنّ ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجلة إلاّ حيث ، ويجوز تصدير الجلة بحرف مصدري لما لم يتمحض لدن في الأصل للزمان ، فنصب هنا شولاً لأنه أراد بِلَدُ الزمان ، ولدّ إنما يضاف إلى ما بعده من زمان يتصل به أو مكان أدا افترنت به إلى ، والشّولُ لا يكون زماناً ولا مكاناً ، فلما لم يجز أن يُضاف لذ إليها نَصبها على أنها خبر لكان المقدّرة .

و (الشّول) بفتح الشين المعجمة وسكون الواو: اسم جمع شائلة بالناء ، وهي الناقة التي ارتفع لبنها وجفّ ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية . واسم كان للقدّرة ضمير النوق في كلام تقدَّم قبله ، وأضيرت كان هنا لوقوعها في مثله كثيراً ، ومُحذفت نون لدن لكثرة الاستعال . وقيل شولاً هنا مصدر شالت الناقة بذنبها ، أي رفعته للضّراب ، فهي شائل بغير تاء ، والجمع شُول كراكم وركم ، فيكون التقدير : من لدن شالت شولا ، فليس فيه حذف كان مع اسمها بل هو من باب حذف عامل المصدر المؤكد . وللصادر تستعمل في معني الأزمنة ، كجئتك صلاة العصر . قال أبو على : والمصادر تستعمل في معني الأزمنة ، كجئتك صلاة العصر . قال أبو على :

قال ابن هشام (في شرح شواهده): وقد يرجح كونه من باب حذف

عامل المصدر المؤكّد، ورُدُّ (۱) بأنه روى من لدُ شول بالخفض ولا يقال من لدُ النُّوق فإلى إتلائها . ويجاب بأن التقدير من لدن شولان شول أو زمان شول أو كون شول ، فحذف المضاف . والتقدير الأخير أولى ليتتحد المعنى فى الروايتين ولسكن بحتاج على هذا النقدير إلى الخبر ، أى موجودة . فإنْ تُدر الكون مصدر كان التامة لم يحتج إلى ذلك ، ولكن لا يقع النوفيق بين الروايتين فى التقدير . وقد يرجَّح الثانى برواية الجرعى « من لدُ شولاً » بغير تنوين على أن أصله شولاء بالمد فقصر وللضرورة ، ولكن هذه الرواية تقتضى أن المحدَّث عنه ناقة واحدة . ومن الغريب أنَّ بعضهم ذعم أن انتصاب شولا بعد لدُ على التقدير فى هذا البيت . وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة وأنه لا تقدير فى هذا البيت . وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة وأنه لا تقدير فى هذا البيت . وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة وأنه لم يسمع غدوة مع حذف النون من لدن . ا ه

وتقدير الشارح المحقق كان بدون أن للصدرية هو الصوّاب خلافاً لسيبويه فإنّه قال: التقدير من لد أنْ كانت شولا. قال ابن الدهّان: الحامل له على هذا التقدير أنَّ لدن لا تضاف عنده إلى الجلل ، ورُدَّ هذا الحامل بلزوم أن يقدّر سيبويه أنْ في قوله:

ه لدُن شب عتى شاب سود النوائب (۲) ه و نعوه ، وهو كثير ، وذلك بعيد .

واختلف في تقدير سيبويه: قال الشاطبي (في شرح الألفية) افقيل هو ٨٥

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من ش ٠

<sup>(</sup>۲) للقطامي في ديوانه ، وهو أول من سمى صريع الغواني لقوله : صريم غموان راقهني ورقنه لهن شب حتى شابسود الذوائب

تقدير معنوى لا إعرابي ، لأن شولاً يصير على ذلك التقدير من صلة أن ، وللوصول لا يحذف ويبتى بعض الصلة ، نص عليه سيبويه فى باب الاستثناء فى قوله « الا الفرقدان (۱) » وإنّا التقدير : من لد كانت ، أى من لدكونها شولاً ، لأن الجلة تقدّر بالمصدر إذا أضيف إليها الظرف . هذا مأخذ ابن خروف وابن الضائع وابن عصفور ، وهو رأى الناظ . وظاهر السيرافي وجماعة أنه تقدير إعرابي لأنه قدّرها بأن كما قدّرها سيبويه : من لد أن كانت شولاً . قال : والمصادر تستعمل فى معنى الأزمنه نحو مقدم الحاج ، وخلافة المقتدر ، وصلاة المصر . وهذا رأى الشكوبين وابن أبى غالب ، قال ابن مالك : وعندى أن تقدير أن مستغنى عنها كما يسنغنى عنها بعد مذ . ا ه . وفي القول وعندى أن تقدير أن الإشكال باق بحاله ولم يجيبوا عنه . فنأمل .

وقوله ( فالى إنلائها ) بكسر الهمزة هو مصدر أثلّت الناقة إذا تلاها ولدها أى تبعها فهى مُثلّية ، والولد يَلُو ، بكسر فسكون ، والأنثى تلوة ، والجمع أتلاء بالفتح .

وهذا البيت من الرجز المشطَّر (٣) ، وهومن الشواهد الخسين التي لايعرف قائلها ولا تنمتها . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) قطعة من بيت لعمرو بن معد يكرب ، أو حضرمى بن عامر ٠ انظر الكتاب ١ : ٧٦٠ وحماسة البحترى ٢٣٤ والكامل ٧٦٠ والمؤتلف
 ٨٥ وامالى المرتضى ٢ : ٨٨ ٠ والبيت بتمامه :

وكـــل أخ مفارقه أخــوه لعمر أبيــك الا الفرقــدان (٢) جعلها الشنقيطي في نسخته « المشطور »

#### باب المنصوب بلا التي لنفي الجنس

أنشد فيه ، وهو الشاهد الثالث والخسون بعد المائتين (۱) : ۲۵۳ ﴿ أُودَى الشبابُ الذي مِحَدُ عَوَ اقِبِهُ

فيه نَلَذُ ولا لَذَاتَ الشَّيبِ ﴾

على أن جمع المؤنث السالم يبنى على الفتح مع لا ، بدون تنوين ، كلذّات في البيت ، فإنّه مبنى مع لا على الفتح ، ورواه شرّاح الألفية بالفتح والكسر ، كا يجوز مثله في الجمع المؤنث السالم المبنى مع لا .

وهذا البيت من قصيدة لَسَلَامة بن جَندل السعدى عدَّنها أثنان والأثون صاحب الشاهد بيئاً ، وهي مسطورة في المنضلّيات أوّلها :

(أودّى الشبابُ حيداً ذو النَّماجيبِ أودَى وذلك شأوٌ غير مطلوبِ ولى حثيثاً وهذا الشَّيبُ يطلبه لوكان يُدركُه ركضُ اليعاقيب أبيان الشاهد أودَى الشبابُ الذي بجدٌ عواقبُه . . . . البيت يومان يومُ مقامات وأندية ويومُ سيَر إلى الأعداء تأويب) قوله أودى أى ذهب واضمحل ، وحميداً حال من الشباب أى محموداً . وكرَّر أودى للتأكيد ، والمراد به النحسر والنفجَّع لا الإخبار المجرَّد . قال ابن الأنباري : التعاجيب العجب ، يقال إنه جع لا واحد كه . ودوى و ذو الأعاجيب ، جمع أعجوبة ، والممنى : كان الشباب كثير العجب، يُعجب الناظرين إليه ويروقهم . واسم الإشارة لمصدر أودى . والشأو مهموز الوسط :

<sup>(</sup>۱) انظر شذور الذهب ۸۵ والعيني ۲ : ۳۲٦ والتصريح ۱ : ۳۲۸ والهمم ۱ : ۱۶۱ والأشموني ۲ : ۸ والمفضليات ۱۲۰ وديوان سلامة بن جندل ۷ ۰

الطُلُق. يقال جرى الفرس شأواً أوشأوين أى طَلَقاً أوطِلَقين ، ويأتى بمعنى السَّبْقُ أيضاً ، يقال شأوّته أى سبقته . يقول: وذلك الإيداء شأوه سابق قد مضى لا يُدرك ولا يُطلب . وروى بدل أودى « ولَّى » .

وقوله؛ ولَى حثيثاً الح ، أى ذهب الشباب وأدبر حثيثاً سريعاً . وجواب لو محذوف ، أى لطلبته ولكنه لا يُدرك . واليعاقيب : جمع يعقوب ، وهو ذكر الحجل وخص اليعقوب لسرعته . قال ابن الأنبارى : وقال عمارة : اليعاقيب يعنى به ذوات العقب من الخيل . والعقب : أن يجى و جرى بعد جرى . وروى أبو عمرو : ﴿ ركضَ اليعاقيب » بالنصب . يقول : لو أدرك طالب الشباب شبابه بركض كركض اليعاقيب لطلبه ، ولكن الشباب إذا ولى لم يُدرك . ويقال : إن معناه ولى الشباب حثيثاً ركض اليعاقيب وهذا الشبّب يتبعه . ويروى ﴿ جرى اليعاقيب » .

وقوله (أودى الشباب . . الخ ) قال ابن الأنبارى : يقول : ذهب الشباب الذى إذا تُعقبت أموره وُجد فى عواقبه الخير إمّا بغزو أو رحلة أو و فادة إلى ملك . وعواقبه : أو اخره . وقال أحمد : قوله (جمد عواقبه) أى آخر الشباب محود ممّجد إذا حلّ الشيب وذُكر الشباب ، فحمد الشباب لذمّة ، والجحد : كرم الفعل وكثرة العطاء . يقال فى مثل : ﴿ فى كلّ شجر نار ، واستمجد المرّخُ والعَفار ، أى كثرت ناراها . وإنّما بمبعد الرجل بفعله ، وإنّما يمكنه القمال وهو شاب قوى نشيط . وقوله (فيه نَلَدُ) بفعله ، وإنّما يمكنه القمال وهو شاب قوى نشيط . وقوله (فيه نَلَدُ) بفتح اللام ، أى إنّما تكون اللذاذة والطبيب فى الشباب ، والجلة استثناف بفتح اللام ، أى إنّما تكون اللذاذة والطبيب فى الشباب ، والجلة استثناف بيانى . و ﴿ الشّيب ، بالكسر : جمع أشيب ، وهو الذى ابيضت لحيته ، يريد ليس فى الشّيب ما يُنتفع به ، إنّما فيه الهرّم والعلل . وإنّما جمع اللذة

لأنه أراد أنواع اللذائد. وروى أيضا (ذاك الشباب الذي بحد عواقبه). ولم يرو أحد (إن الشباب) بدل (أودى) فيا رأينا. وزعم ابن هشام في شرح شواهده أن الرواية بإن ، وأن ابن الناظم حرّ فه فرواه (أودى الشباب) قال : ولولا (أنّ) لبق قوله (فيه نلذ) غير مرتبط بشيء. وهذا كاترى هسف في الرواية وتخطئه للصيب.

وقوله يومان يوم الح ، قال ابن الأنبارى عن الرُّستَمى : فسَّر المواقب بقوله يومان وبما يمده في البينين فقال : يوم في المجالس خطيباً ويوم سير إلى الأعداء ، والكبير يعجز عن هذا . والمقامة بالفتح : المجلس ، وروى أبو عمرو بالضم بمعني الإقامة . والأندية : الأفنية . والندى والنادى : المجلس . قال أحمد : أراد به اللهو والتنتم . وتأويب : صفة سير ، وهو السُّرعة في السير والإمعانُ فيه ، يقال أوّب الرجل في سفره تأويباً ، إذا أمين . وقال أحمد : أوّب الرجل في سفره تأويباً ، إذا أمين . وقال أحمد :

وفى هذه القصيدة أبيات من شواهد أدب الكاتب وغيره.

و (سلامة ) هذا قال يعقوب بن السكيت : هو سَلامة بن جندل سلامة بن جندل ابن عبد عرو بن عبيد بن الحارث بن مُقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد ابن زيد مَناةً بن تميم ، قال : وكان من فُرسان العرب المعدودين وأشِدًا مُهم المذكورين ا ه.

وقال ابن قتيبة في كتاب الشعراء (١): سلامة بن جندل جاهلي قديم ، وهو من فرسان عمم المعدودين ، وأخوه أحمر بن جندل من الشعراء والفرسان ،

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۲۲۹ ـ ۲۳۰ ۰

وكان عرو بن كلثوم أغار على حيّ من بنى سعد (١) فأصاب فيهم ، وكان فيمن أصاب الأحمر بن جندل . وكان سلامة أحد 'نُعات الخيل ، وأجود شعره قصيدته التي أولها :

أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطاوب انهى .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والخسون بعد المائتين (٢٠) :

٢٥٤ ﴿ لُو لَمْ تَكُنَّ غَطَفَانَ لَا ذُنُوبَ لَمَا إِنْ كَالْحَ ذُوُو أَحْسَابِهَا عَمِرا ﴾

على أن (لا) هنا زائدة مع أنَّ النكرة بعدها مبنية معها على الفتح . قال ابن عصفور (في المقرَّب): أنشد أبو الحسن الأخفش:

لو لم تكن غَطَفَان . . . . . . . . . . البيت

والمعنى لها ذنوب إلى . وعمل لا الزائدة شاذ .

وقد تكلّم أبو على الفارسي (في المسائل المنثورة) على هذا البيت بكلام فيه قلاقة وهو قوله: يعترض في هذا البيت معترض فيقول: الكلام إيجاب، ومعناها أنّ لغطفان ذنوبا، فكان الكلام إيجابا، ولا لا تدخل على الإيجاب. فوجه ما قاله أنه لم يرد هذا، وإنما أراد بقوله لا ذنوب لها أنّ

<sup>(</sup>١) في الشعراء : « من بني سعد بن زيد مناة ، ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ٢ : ٨٧ والهمع ١ : ١٤٧ وديوان الفرزدق ٢٨٣

الكلام الأوّل قد تم وتقضى ، فأتى بالجملة الثانية وهى الجعد ، فجملها خبراً للنكرة حيث كانت جملة . ومثل ذلك فى الجعد قد قالت العرب: كان زيد يقوم أبوه ، فقد جمل يقوم أبوه جملة فى موضع الحبر وإن كان جعداً ، فكذلك جاز له أن يجمل (١) النفى فى موضع خبر الإيجاب وإن كان إيجابا ، ولا يلزم تأوّل هذا فقال: إن المعنى ذلك لأنّه وجه من القياس ، وهو ما ذكرنا ، فلا يلزمه التأويل لأن التأويل أيضاً ينساغ على ذلك فيجعل إيجاباً ، لأنّ الإيجاب والنفى جميماً إخبار ، فلك أن تجعل كل واحد خبرا عن الآخر من حث كان ذلك في الجحد . هذا كلامه .

وهذا البيت من قصيدة للفرزدق هجا بها مُحمر بن هبيرة الفَزارى أوَّلها : صاحب الشاهد

( يا أيها النابحُ العاوى لشِقُونه إليك أخبرُ له عمّا تجهلُ الخبرا لولم تسكن غطفان . . . . . . . . . . . البيت )

#### إلى أن قال:

( جَهَزْ فَإِنْكُ ثُمْتَارٌ ومنتجعٌ إلى فَرَارةً عِيراً تحمل الكَمَّرا أبيان الشاهد إنّ الفَرْارى ما يَشفيه من قَرَم أطايبُ العَيْر حَتَّى ينهش الذكرا إن الفزارى لو يعمى فيُطعمهُ أيرً الحار طبيبٌ أبرأ البصرا)

النابح والعاوى ، من نبح الكلب وعوى بمعنى صوّت . وإليك اسم فعل وأصل معناه : ضم رحلك وثقلك إليك واذهب عنى . وأخبر ك جزم في جوابه ، ، والخبر مفعول أخبرك ، وعمّا متعلّق بما بعده .

<sup>(</sup>١) ط: « أن يحصل » ، صوابه في ش ·

وقوله: ( لو لم تكن غطفان الح ) لا من حيث للعنى زائدة ، وأصل الكلام لو لم تكن ذنوبُ لفطفان ، وجملة لا ذنوب لها خبر الكون .

وغطفان أبو قبيلة ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة ، وصرفه هنا للضرورة . وهو غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ، وهوالجد الأعلى لفزارة ، لأن فَرَّارة هو فَرَّارة بن ذبيان بن بغيض بن رَيث بن غطفان . وفزارة اسمه عمرو ، ضربه أخ له ففزَره فسمًى فزارة .

وأراد بالذَّنب الإساءة ، أى لو كانت غطفان غير مسيئة إلى للام أشرافهاعمر بن هبيرة فى تمرّضه إلى ومنعوه عنى . وعمر عامل من عمّال سليان ابن عبد الملك من بنى أمية وقوله ( إذن لكلم الخ ) جواب لو الشرطية ، وكثيرا ما يُصدر جوابها بإذن ، واللام للتأكيد ، واللوم : التعنيف ، وروى أيضاً :

#### إلى لام ذوو أحسابها عمرا .

وذوو فاعل لام ، جمع ذو بمعنى صاحب . والأحساب : جمع حسّب ، وهو
ما يُعَدُّ من المَآثر ، وهو مصدر حسّب على وزن كرم . قال ابن السكّيت :

٨٨ الحسب والكرم يكونان في الإنسان وإن لم يكن لآبائه شرف . ورجل
حسيب : كريم بنفسه . قال : وأما الحجد والشرف فلا يُوصَفُ بهما الشخص
إلا إذا كان فيه وفي آبائه . وقال الأزهريّ : الحسب الشرف الثابت له ولآبائه .
و (عمر ) معمول لام والألف للاطلاق .

وقوله : « حَهِنْ فَإِنَّكَ الحَ ﴾ المتار : اسم فاعل من امنار المبرة لنفسه بالكسر ، وهى الطعام . ومارهم مبراً من باب باع ، إذا أتاهم بالمبرة . ومنتجع يمعنى : منتفع ، وأصله من انتجع القومُ إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه ، وإلى متعلقة بجُهن ، وعِيراً مفعول جُهن ، وهو بكسر المبعلة : القافلة ، قالوا : وأصل العِير الإبل التي تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة : والسكر بفنح السكاف والميم : جمع كرة ، قال صاحب المصباح : السكرة الحشفة وزناً ومعنى وربَّما أطلقت السكرة على جملة الذكر مجازا .

والقرّم بفتحتين مصدر قرم اللّم (۱) من باب فرح ، إذا اشتدّت شهوته له . ومن للتعليل ، وأطايب : فاعل يشفيه ، جع أطيب . والعَيْر بفتح المهملة : الحمار الوحشي . وحتى بمعنى إلا . والنّهس : مصدر بهست اللحم من بابي ضرب ونفع ، إذا أخذته بمقدّم الأسنان ، والمعروف بالسين المهملة ، وروى بالمعجمة أيضاً . وبنو فزارة يُرمون بأكل أير الحمار ، وبسرقة الجار ، وبنيك الإبل ، كما قال سالم بن دارة :

إِنَّ بنى فَزَارة بن ذُبيانٌ قد غلبوا النَّاس بأكل الجردانُ وسَرِقِ الجار ونيكِ البُعرانُ

والجردان بضم الجيم : وعاء قضيب الحار . وسيأتى إن شاء الله شرح هذا مفصاً في باب المثنى (٢) .

وترجة الفرزدق قد تقدَّمت في الشاهد الثلاثين (٣).

. . .

 <sup>(</sup>١) في اللسان : « يقال قرمت الى اللحم ، وحكى بعضهم فيه قرمته » •

<sup>(</sup>٢) في الشاهد السبعين بعد الخمسمائة • وقد سبقت ترجمة سالم ابن دارة في ٢ : ١٣٨ •

<sup>(</sup>٣) في الجزء الأول من الخزانة ص ٢١٧٠

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب

وأنشد بعده، وهو الشاهد الخامس والحسون بعد المائتين وهو من شواهدس<sup>(۱)</sup>:

## ٢٥٥ (بَكَتُ جزَعاً واسترجتُ ثم آذنَتُ دَكائبُها أن لا إلبنا رجوعُها )

على أن ﴿ لا ﴾ يجوز عدم تـكربرها مع المفصول عند المبرّد وابن كبسان كما فى البيت ، وعند غيرهما شاذّ .

وقد أنشده سيبويه ومن تبعه على عدم تكرير لا مع المعرفة، وهو الوجه.

قال أبو على (في المسائل المنثورة): إذا كان بعد لا معرفة ارتفت المعرفة بالابتداء ويكون خبره المعرفة بالابتداء ، وهو قولك: لا أبوك ، فيرتفع بالابتداء ويكون خبره مضمراً وتسكون لا جواباً ، كأنه قال: هل أبي ، فقال: لا أبوك . فنني أن يكون أباه ، وأما قول الشاعر: بكت جَزَعاً واسترجمت ، البيت ، فرفع رجوعها بالابتداء وأضمر الخبر كأنه قال: موجود أو واقع ، وجمل إلينا تبييناً مثل قوله مسحانه على إني تسكماً لمن الناصحين (٢) كل اه

وزعم صدر الأفاضل (في التحبير) ، كما نقله عنه بعض فضلاء العجم في شرح أبيات الموشح، أنَّ لا هنا في شرح أبيات الموشح، أنَّ لا هنا ليست بالنافية للجنس، إنَّما هي التي تدخل على الفعل المضارع. و (رجوعها) مرفوع على أنه فاعل فعل مضمر، تقديره ألاَّ يقع رجوعها. ألا ترى أنّه لو لم

 <sup>(</sup>۱) في كتابه ۱: ۳۵۰ و وانظر أمالي ابن الشجري ۲: ۲۵۰ وابن
 یعیش ۲: ۲/۱۲: ۳۰ ، ۳۰ والهمع ۱: ۱۶۸ والأشمونی ۲: ۱۸ .
 (۲) الآیة ۲۱ من سورة الأعراف .

تضمر فيه الوقوع للزم التناقض ، وهذا لأنَّ الإيذان يقتضى ألَّا يكون الرجوع فى الحال منحققاً كما يقال: هذه العارضة تؤذن بالاستسقاء ، إذا لم يكن واقعاً ، ولو لم يضمر الفعل فيه لاقتضت لا أن يكون انتفاء الرجوع ٨٩ في الحال منحققاً . ا ه .

ولا يخنى أن هذا لبس من المواضع التي يُحذف فيها الفعل ويبقى الغاعل . ويندفع ما عدَّه تناقضاً بجبل خبر رجوعها اسم فاعل من الوقوع . فتأمل .

وقوله (بكت جزّ عا) هو مفعول مطلق نوعي أى بكاه جزع ، ويجوز أن يكون مفعولا لأجله . وروى : (قضت وطراً واسترجعت) وفي الاسترجاع هنا قولان : أحدها أنه من الاسترجاع عند المصيبة (١) وهو قول ﴿ إِنّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ (٢) ﴾ ، وثانيهما أنه طلب الرجوع من الرَّحيل لكراهة فراق الأحية .

وقوله (٣): (ثم آذنت الح ) ركائبها فاعل آذنت ، جعم رَ كوبة ، وهي الراحلة التي تُركب ، وآذنَت ، بعني أشعرت وأعلمت ، جعل نهيؤ الإبل للرّ كوب عليها كأنه إعلامٌ منها بالفراق ، وفي إسناد الإيذان للركائب دون الحبيبة أمرٌ لطيف لا يخني حسنه ، وقال بعضهم : فيه حذف مضاف ، أي أصحاب ركائبها أو تحداثها ، وهذا كالنّوب المغسول لاطراوة له ولارونق ،

وقوله (أنْ لا إلينا الح) أن هنا مَشَّرة للإيدان، وهي الواقعة بعد جلة فيها معنى القول دون حروفه . وقال شرَّاح أبيات المفصَّل إنَّما هي المخففة من الثقيلة، قالوا . والأصل بأنَّه، والضمير للشأن .

<sup>(</sup>١) ط: « أنه استرجاع عند المصيبة » ، وأثبت ما في ش ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٦ من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) ط: « وهو قوله » ، صوابه في ش •

والبيت ظاهره إخبار ، ومعناه : تأسف وتحشر . وهو من أبيات سيبويه الحسين التي لا يعرف قائلها . والله أعلم .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والحمسون بعد المائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۱)</sup>.

## ٢٥٦ ( وأنتَ امْرُوُّ منَّا خُلَفْتَ لنبرنا

حياتُكَ لا نفعٌ وموتكَ فاجعُ )

على أنّ ﴿ لا ﴾ بجوز عدم تكريرها مع المنكّر غير للفصول مع إلغائها عند المبرّد وابن كيسان ، وعند غيرها شاذً .

قال الأعلم: وسوَّغ الإفرادَ هنا أنَّ ما بمده يقوم مقام التكرير في المعنى ، لأنَّ قوله وموتك فاجع دلَّ على أنَّ حياته لا تضرَّ. يقول: هو منّا في النسب إلاَّ أن نفعه لغيرِنا ، فحياته لا تنفعنا لعدم مشاركته لنا، وموته يفجعنا لأنَّه أحدنا ا ه.

وقوله (لا نفع ) هو مبتدأ ، وخبره محذوف أى فيها ، والجلة خبر قوله حياتك . وأكثر الرواية على إسقاط الواو أوَّله على أنه مخروم (٢) وهو الصواب ، لأنَّه لم ينقدَّمه شيء حتى تكون الواو عاطفة .

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۳۰۸ وانظر ابن يعيش ۲ : ۱۱۲ والهمع ۱ : ۱۲۸ والأشمونی ۲ : ۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲) ط: « مخزوم » بالزاى ، وصححها الشنقيطى فى نسخته بالراء ، وفرق بين الحرم والحزم ، فالحرم : ذهاب أول حرف من وتد الجزء الأول فى البيت ، وأجازوا أن يقع فى مبدأ الجزء الثانى منه ، كما وقع لامرىء القيس فى رواية السكرى :

وهذا البيت نسبه شراح أبيات الكناب لرجل من بنى سَلُولَ، ونسبه صاحب الشاهد العسكرى ( فى كناب التصحيف ) والأديب إبراهيم الخصرى ( فى زهر الآداب) للضحّاك بن هنّام (١) الرقاشي . وزاد الحصرى بعده بينين وهما :

(وأنت على ما كان منكَ ابنُ حرَّةٍ أَبيُّ لما يرضى به الخصم ما نعُ (٢) وفيك خِصالُ صالحاتُ يَشينُها لديك تَجفالُ عنده الوُدُّ ضائع)

قوله: وأنت على ماكان الخ أى أنت مع ماكان منك إلبنا من سوء المعاملة، ابنُ حرّة أبيّ ذوحيّة، مانعٌ لما يرضى به الخصم.

قال بعض فضلاء العجم ( في شرح أبيات المفصل ) : المقول فيه هذا الشعر هو الحضين (٢) بن المنذر ، وقائله الضحاك بن هَنَّام . ا ه .

وضبط المسكرى ابن هَنّام بفتح الماء والنون المشدَّدة ، وقد وقع فى بمض كنب الأدب مصحفا بهمّام بالميم بدل النون، وشذَّ ياقوت الحوى فنسبه ( فى مختصر جهرة الأنساب ) إلى جَنَف بن مالك بن الحارث بن ثعلبة ، وينتهى نسبه إلى قُضاعة إحدى قبائل البمن .

<sup>==</sup> لقد انكسرتنى بعلبك وأهلها وابن جريج كان فى حمص أنكرا وأما الخزم بالمعجمة فهو زيادة فى أول البيت لايعتد بها فى التقطيع ، من حرف الى أربعة ، كقوله ( وهو من الهزج ) :

<sup>(</sup> اشدد ) حيازيمك للموت فسان المسوت القيكسا ولا تجسزع من المسوت اذا حسل بواديكسا

<sup>(</sup>۱) في زهر الآداب ٦٥٢ : « بن همام ، تحريف ، كما سيأتي (۲) في زهر الآداب : « واني لما يرضى به الحصم مانع ، وفي نسخة : « طائم » •

 <sup>(</sup>٣) ط : « الحصين ، صوابه بالضاد المعجمة كما في ش

وضبط العسكرى ( فى كتاب التصحيف (١) ) المتعلق بعلم الحديث الحضين بن المنفر بقوله: تُحضين الحاء مضومة غير معجمة والضاد معجمة مفتوحة ونون ، هو تُحضين بن المنفر أبو ساسان الرَّقاشي، من سادات ربيعة ، وكان صاحب راية أمير المؤمنين على يوم صِناً بن ، وفيه يقول أمير المؤمنين رضى الله عنه :

لمن راية سوداء يخفُّق ظلُّها إذا قيل قدُّمُها حُضَيَنُ تقدَّما ثم ولآه إصطَخر وكان يُبخَّل ، وفيه يقول زياد الأعجم :

يسُدُّ حضين بابه خشية القِرى بإصطخر والشاة السمين بدر هم وفيه يقول الضحَّاك بن هنَّام:

وأنت امرؤ منًا خلقت لنبرنا حياتك لا نفعٌ وموتك ناجع وروى الحديث عن عثمان وعلى ، وعن مجاشع بن مسعود ، والمهاجر بن قننذ .

وروى هنه الحسن ، وعبد الله بن الداناج ، وعبد العزيز بن مَعْمَر ، وعلى بن سُويد بن مُنجوف .

ولا أعرف من يُسمَّى خضيناً بالضاد للعجمة غيرَه، وغير من ينسب إليه من ولده . ومن أولاده : يحيى بن حضين، وساسان بن تُحضين، وعياض بن حضين . وفي يحيى يقول الفرزدق :

واصرف الكأس عن الف تر يحيى بن حضين ِ التهي ما أورده العسكري .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ط : « كتابه التصحيف » ، وأثبت ما في ش ٠

وأنشد بعده :

214

(من صَدُّ عن نيرانهـ الله ابنُ قيس لا يُرَّاحُ (١)

على أن ﴿ لا ﴾ هنا يمنى ليس، ولهذا لم تكرَّر . قال الشارح المحتق : قد تقدَّم أنه لم يثبت عملُ لا عملَ ليس . وهذا مخالف لقول أبى عليَّ (فى للسائل للنثورة) إنَّ لا فى هذا البيت أريد بها ليس والخبر محذوف ، أى لنا، وكذلك قوله فى الجحيم حين لا مُستصرَّخ ، أراد لنا . ا ه

وهذا البيت قد تقدّم السكلام عليه في الشاهد الحادي والثمانين في اسم ما ولا للشبهتين بليس .

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد السابع والحسون بمد المائتين وهو من أبيات سيبويه (٢) :

۲۵۷ (تَرَكتنى حَيْنَ لامالِ أُعيش به وحين جُنَّ زمانُ النَّاسِ أُوكلِمِا ) على أنَّ عدم تكرَّر (لا) في مثل هذا شاذ .

وأنشده س على إضافة حين إلى المال وإلغاء لا وزيادتها فى اللفظ (٣) . وهذه عبارة س : اعلم أنّ لا قد تكون فى بعض المواضع هى وللضاف إليه عنزلة اسم واحد ، وذلك قولهم : أخذته بلاذنب ، وغضبت من لا شىء ، وذهبت بلا عَتاد ، والمعنى ذهبت بغير عَتاد . وتقول إذا قالت الشيء : ما كان

<sup>(</sup>١) هو الشاهد الحادي والثمانون ، وقد سبق في ١ : ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ : ٣٥٧ - وانظر ابن الشجرى ١ : ٢٣٩ والهمع ١ :

<sup>(</sup>٣) طُ : ﴿ وَالْغَاءُ لَا لَازْيَادَتُهَا ۚ فَي اللَّفَظُ ﴾ ، صوابه في ش ٠

إلاّ كلاشيء ، وإنَّك ولا شيئاً سَوَّاله . ومن هذا النحو قول الشاعر :

تركننى حين لا مال أعيشُ به . . . . . . . البيت انهمي

وجوَّز أبو على الفارسي ( في المسائل للمنثورة ) الحركات الثلاث في مال ، قال : الجرُّ على الإضافة ، والرفع على أن تضيف حين إلى الجل ولا عاملةً عملَّ لبس، والنصب تجمله كما كان مبنيًّا ولا تعمل الإضافة ، كما تقول جنت بخمسة عشر فلا تعمل الباء . انتهى

و ( ُجنُّ ) بضمَّ الجيم من الجنون يقال أجنَّه الله بالألف ُفجنَّ بالبناء للمفعول فهو مجنون. و (كليا) الكلّب: مصدر كليب كلّباً فهو كليب، من باب تمب ، وهو داء يشبه الجنون يأخذه فيمقر الناس . ويقال لمن يعقره كليب أيضاً . وَكُلُّبُ الزمان : شدَّته : وضرَبَ الجنونَ والكلُّب مثلاً لشدَّة الزمان .

الشاهد أبيات وهذا البيت [ من قصيدة (١) ] لأبي الطفيل عام بن واثلة الصحابي ، رئى بها ابنه كُلفيلا . وهذه أبيات منها :

وابنَى تُعيَّةً لا أنساها أبداً فيمن نسيتُ، وكل كانالى وصَبّا فاملك عَزاءك إنْرُزْء نُكبتَ به فلن يردُّ بكاء المرء ما ذهبا إلاَّ البكاه إذا ما ناح وانتحبا ولا محالةً أن يأتي الذي كُتبا ولا ظلِلتُ بباق العيش مرتقباً (٢)

(خَلَّى طُفَيْلُ عَلَى الْمُ فَانشَعَبَا وَهَدُّ ذَلكُ رُكني هِدَّة عَبِا وليس يَشنى حزيناً من تذكُّره فان سلكت سبيلاً كنت سالكها فما لفظَّتك من رىَّ ولا شِبَّع ِ

<sup>(</sup>١) تكملة ليست في النسختين

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ١٣ : ١٦١ ، مع كثير من التحريف : فما لبطنك من رى ولا شبيع ولا ظللت بنا في العيش مرتعبا

فارقتني حين لا مال أعيش به . . . . . . . . . البيت )

روى الأصبهانى بسنده (فى الأغانى) أنّ أبا الطّفيل دُعى إلى مأدُبة فغنّت فيها قينة بهذا الشعر، فبكى أبو الطفيل حيَّ كاد يموت. وفى رواية أخرى: فجعل ينشيج ويقول: هاه هاه طفيل — ويبكى — حتَّى سقط على وجهه ميتا.

وأرادبابنَي ُسمَّية عبّاداً وعُبيد الله ابنى زياد بن سمَّية . والوصب : المرض. والمرَّ اء بالمد : الصبر . وقوله فما لفظتك من رِى الحج، أى ما رميتك فى القبر لأجل أكلك وشربك بخلا .

و (أبو الطفيل) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن محير (١) بن جابر أبو الطفيل ابن حيس بن بُحدَى بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مُفَر بن نزار . وغلبت عليه كنيته . ومولده عام أثحد ، وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمائي سنين ، ومات سنة مائة وهو آخر من مات ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رُوى عنه نحو أربعة أحاديث ، وكان محبًا في على رضى الله عنهما ، وكان من أصحابه في مشاهده وكان ثقة مأموناً يعترف بفضل الشيخين ، إلا أنه كان يقدم علياً . توفى سنة مائة من الهجرة ، ولما قتل على رضى الله عنه انصرف إلى مكة فأقام بها حتى مات ، وقيل أقام بالكوفة ومات بها ، والأول أصح .

وقد ذكره ابن أبي خيشة في شعراء الصحابة . وكان فاضلا عاقلا ، حاضر

 <sup>(</sup>١) في الأغاني ١٣ : ١٠٩ والاصابة ٦٧٠ من قسم الكني :
 ه عمرون ، وما في النسختين يوافق ما في جمهرة ابن حزم ١٨٣

الجواب فصيحاً . وكان يتشيّع فى على ويفضله ، وهو شاعر نحسن ، وهو القائل :

أيدعونني شيخاً وقدعِشت ُحِقبةً وهُن من الأزواج نموى نوازعُ وما شابَ رأسى من سِنبِنَ تَتابعت على ولسكن شبّبتنى الوقائمُ

هذا ما ذكره صاحب الاستيماب.

وقال صاحب الأغاني : كان أبو الطفيل مع أمير المؤمنين على رضي الله عنه ؛ ورُوى عنه . وكان من وجوه شيمنه ، وله منه محلٌّ خاص يُستغنى بشهرته عن ذكره ، ثم خرج طالباً بدم الحسين – رضى الله عنه – مع المختار ، وكان معه حْيٌّ قَتْلَ الْمُحْتَارِ . ولمَّا استقام لمعاوية أمرهُ لم يكن شيء أحبُّ إليه من لقاء أبي الطفيل، فلم يزل يكاتبه ويُلطِف له حتى أتاه ؛ فلمَّا قدم عليه جعل يكامُّه (١)، ودخل عليه عمرو بن العاص ومعه نفر ، فقال لهم معاوية : أما تعرَّفون هذا ؟ هذا غارس صِفِّينَ وشاعرُها ، خليلُ أبي الحسن . ثم أنشد من شعره . قالوا : نَعُمْ هُو أُفْشُ شَاعِرُ وَٱلْأُمْ جَلِيسِ ١ فقال مَعَاوِيةً : يَا أَبَا الطَّفَيْلِ أَتَّعُرَّفُهُم ؟ قال : ما أعرفهم بخير ، ولا أبعدهم من شَرّ 1 ثم قال له معاوية : ما بلغ من حبِّك لعلى ؟ قال : حبُّ أمُّ موسى لموسى ! قال : فما بلغ من بكائك عليه ؟ قال : بكاه العجوز الشُّكلي والشَّيخ الرُّقُوب؛ وإلى الله أشكو النقصير! قال معاوية: لكنَّ أصحابي هؤلاء لو كانوا سُنلوا عنَّي ما قالوا فيَّ ما قلتَ في صاحبك . قالواً : إِذاً والله ما نقول الباطل؛ فقال لهم معاوية : لا والله ولا الحقَّ تقولون ١ ولمَّا رجع محمدً بن الحنفية من الشام حبسه ابنُ الزبير في سجن عارم ،

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٣ : ١٥٩ : « جعل يسائله عن أمر الجاهلية »

غرج إليه جيش من الكوفة ، عليهم أبوالطفيل ، حتى أتوا السجن فكسروه وأخرجوه ، وكتب ابنُ الزبير إلى أخيه مصعب أن يسيَّر نساء كلَّ مَن خرج لذلك ، فأخرج مُصمَّبٌ مع النساء أمَّ الطفيل امرأة أبى الطفيل ، وابناً له صغيرا يقال له يحبى ، فقال في ذلك :

إِن يكُ سيرها مُصبُ فانًى إلى مُصبَ مُذنِبُ أَقُود الكتيبة مستليًا كأنّى أخو عَرَّة أجربُ عَلَى دلاصٌ نَعْبَرْنُهَا وفالكف ذو رونق مقِضبُ (١) فلو أنَّ يحيى به قوة فيغزو مع القوم أو يركبُ ا ولكنَّ يحيى كفرخ العقا بفالوكو، مستضعف أزغبُ ولكنَّ يحيى كفرخ العقا بفالوكو، مستضعف أزغبُ

ولما دخل عبد الله بن صفوان على عبد الله بنالزبير بمكة . قال : أصبحت كما قال الشاعر :

فا إِن تُصبكَ من الأيَّام جائحة " لا أبكِ منك على دنيا ولا دين (٢)

 <sup>(</sup>۱) مقضب : قاطع • وفي الأغاني : و يقضب »

<sup>(</sup>۲) الرواية المشهورة : « لم أبك » • وانظر المصون للعسكرى ۲۱ • وليس في قصيدة ذي الاصبع المروية في المفضليات ١٦٠ وأمالي القالي ١ ، ٢٥٥

يقول لك ابن عباس: تُسِكلتك أمنك، والله ما يأتينا من الناس إلآ رجلان: طالب فِقه، أو طالبُ فضل، فأى هذين نمنع ؟ فقال أبو الطفيل عامر ابن واثلة:

منها خطوب أعاجيب وتبكينا يابن الزَّبير عن الدنيا تسلَّينا(۱) علماً ويُحكينا أجراً ويهدينا جِفانهُ ، مطعماً منيفاً ومسكينا ننال منها الذي نبغي إذا شِينا به عمايات باقينا وماضينا(۱) فضل علينا وحق واجب فينا يا ابن الزبير ، ولا أولى به دينا(۱) منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا في الدين عِزًا ولا في الأرض تمكينا

لا در در الليالي كيف تضحكنا ومثل ما تعدث الأيّام من غير ومثل ما تعدث الأيّام من غير ولا ينا نجىء ابن عباس فيقبسنا ولا يزال عبيد الله مترعة فالبر والدين والدنيا بدارها إن النبي هو النور الذي كُشفَت ورهطه عصمة في ديننا ، ولمم ولست \_ فاعله \_ أولانا بهم رحا ولست \_ فاعله \_ أولانا بهم رحا فغيم تمنعهم منا وتمنعنا لن يؤتي الله من أخزى ببغضهم

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الثامن والخسون بعد للمائتين ، وهو من شواهد س<sup>(1)</sup> :

<sup>(</sup>١) ط : « بابن الزبير ، صوابه في ش والأغاني ١٣ : ١٦١

<sup>(</sup>٢) ش : د عماية ، ٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني : ﴿ أُولَى منهم رحما ، •

<sup>(</sup>٤) في كتابه ١ : ٣٥٨ · وانظر ابن الشجرى ١ : ٢٣٩ · وليس في ديوان العجاج ولا ملحقاته ·

## ٢٥٨ (حنت قلوصي حين لا حِينَ مَحَنْ )

على أنّ الشاعر أضاف حين الأول إلى الجلة ، كما تقول : حين لا رجلً في الدار ، أي حين لا حين حاصل .

قال الأعلم: الشاهد فيه نصب حين بلا النبرية (١) [ وإضافة حين إلى الجلة (٢) ] وخبر لا محذوف والنقدير حين لا حين محن لما ، أى حنت في غير وقت الحنين . ولو جررت الحين على إلغاء لا جاز . والفلوص : الناقة الشابة بمئزلة الجارية من الأناسي . وحنينها : صوتها شوقا إلى أصحابها . وللمني أنها حنت إليها على 'بعد منها ، ولا سبيل لها إليها . انهى

وقدَّر ابنُ الشجريُّ الخبر لنا ، بالنون (٢) ، والصواب ما قبله .

وجوّز أبو على (فى للسائل المنثورة) الحركات الثلاث فى حين الثانى: النصب على إعمال لا عمل إنّ، والرفع على إعمالها عمل ليس، والجرّ على إلغائها وإضافة حين الأوّل إلى الثانى.

وقال أبو على ( فى النذكرة القصرية ) لا يقدّر للا هذه فى رواية النصب خبر ؛ فإنّه قال عند الكلام على قولهم : ألا ماء بارد : قال المازنى : يرفع بارد على أنه خبر ويجوز على قياس قوله ، أن يرتفع لأنه صغة ماء ويضمر الخبر . ويجوز نصبه على قوله أيضاً على أنه صغة والخبر مضمر ، ويجوز على قياس سيبويه ومن عدا المازنى ألا ماء بارد بلا تنوين ، إلا أنك لا تضمر لها خبراً

<sup>(</sup>١) ش: « نصب حين بالتبرئة »

<sup>(</sup>٢) التكملة من الأعلم •

<sup>(</sup>٣) الذي في أمالي ابن الشجري ١ : ٢٣٩ : « لهسا » بالهسا» النون : والدقة تقتضى عزو هذا الحطأ الى النسخة لا الى المؤلف •

لأنها مع معمولها الآن بمنزلة اللفظة الواحدة ، كقولهم : جئت بلا مال وغضبت من لا شيء ، أي بفتحهما ، فلا يلزمك إضارُ الخبر في هذه المسألة . ومثله قوله :

### • حنّت قلومی حبن لاحین محنّ ہ

أضاف حين إليها كما تضيفه إلى المفرد. وقد يحتمل هذا عندى أنْ يكون إضافة إلى جلة والخبر محذوف ، كما يضاف أسماء الزمان إلى الجل ، وذلك لأن حقت ماض ، فحين بمعنى إذْ ، وهي مما يضاف إلى المبتدأ والخبر . فأما قوله حين لا حين فالثانى غير الأول ، لأنّ الحين يقع على الكبير واليسير من الزمان (1) ، قال :

# تطلّقه حيناً وحيناً تراجع (۲) \*

ولا زائدة ، ولا تكون غير زائدة لما في ذلك من النقض . وقالوا في قوله تمالى ﴿ تُؤْنَى أَكُمُهَا كُلَّ حِين (٣) ﴾ : سنة أشهر ، فيكون على هذا حين حين من إضافة البعض إلى السكل محو : حَلْقة فضة ، وعيد السنة ، وسبت الأسبوع ، فلا يكون إضافة الشيء إلى نفسه . ومثله قول الفرزدق :

ولولا يومُ يوم ما أردنا جزاءك والقروضُ لها جزاء

فيومُ الأُوّلُ وضح النهار ، والثانى البرهة كالتى فى قوله ﴿ وَمَنْ يُوكِّمِمْ يَوْكُمِثْذِ دَبْرَ ﴾ ﴿ وَالأَمْرُ يَوْكَمِثْذِ ( ) يَثْهُ ﴾ . وأنشد أبو عرو :

<sup>(</sup>١) ش : « يقع على الجزء اليسير من الزمان ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) للنابغة في ديوانه ٥٢ وصدره :

<sup>\*</sup> تناذرها الراقون من سوء سمعها \*

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة ابراهيم ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦ من سورة الأنفال ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩ من سورة الانفطار ٠

حبّذا العَرْصات يَوْماً فى ليسالٍ مقبرات (١)
فقال يوماً فى ليال ، أراد المرّة دون العاقب لليل . انتهى .
وهذا البيت من أبيات سيبويه الحمّسين التى لا يُعرف قائلها ولا تنمة لها .
والله أعلم بحقيقة الحال .

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الناسع والحسون بمد الماثنين ، وهو من أبيات سيبويه (٢) :

٢٥٩ (ما بالُ جَمْلِكَ بعدَ الِحَلْمُ والدين وقد عَلاَكَ مَشيبُ حين لاحين) على أنَّ الأولى أنْ (٢) تكون لا فيه زائدة لفظاً ومعنى .

قال سيبويه: إنما أراد حين حين ، ولا يمنزلة ما إذا ألغيت .

قال الأعلم: وإنَّمَا أضاف الحين إلى الحين لأنَّة قدر أحدهما<sup>(1)</sup> بمعنى التوقيت ، فكأنه قال : حين وقت حدوثه ووجوبه ، هذا تفسير سيبويه . ويجوز أن يكون المعنى : ما بال جهلك بعد الحلم والدين ، حين لا حين جهل وصبا ، فتكون لا لغوا في اللفظ دون المعنى . انتهى .

ولم يتنبُّه ابن الشجرى ( في أماليه ) لمراد سيبويه بعد نقل عبارته ، ففهم

<sup>(</sup>۱) فتح عين الكلمة في نحو « العرصات ، واجب واسكانه ضرورة شعرية كما أسكنت من « زفرات ، في قول عروة بن حزام ( القالي ٣ : ١٦٠ ) : وحملت زفرات الضحى فأطفتها ومالى بزفرات العشى يدان (٢) في كتابه ١ : ٣٥٨ • وانظر ابن الشجرى ١ : ٢/٢٣٩ : ٢٣٠ والهمع ١ : ١٩٧ وديوان جرير ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « قد » ، ولا وجه له ·

<sup>(</sup>٤) في الشنتمري : : لأنه قد رأى أحدهما ، •

أنَّ لا زائدة لفظا فقط فقال: حين الأوَّل مضاف إلى الثانى ؛ وفصلت لا بين الخافض والمخفوض كفصلهما فى جئت بلا شى « ، كأنه قال: حين لا حين لمو فيه ولعب ، أو نحو ذلك من الإضار ، لأنّ المشيب يمنع من اللهو واللعب . هذا كلامه ، وقد أورده فى معرض الشرح لكلام سيبويه .

وقد طبق المفصل أبو على الفارسي (في الحجة) في الكلام على آخر سورة الفاتحة ، قال: لافيه زائدة ، والتقدير : وقد علاك مشيب حين حين علاه وإنّما كانت زائدة لأنّك إن قلت : علاك مشيب حيناً فقد أثبت حيناً علاه فيه المشيب. فلو جعلت لا غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدّها في قولم : جئت بلا مال. فنفيت ما أثبت من حيث كان النفي بلا عاماً منتظماً جليع الجنس ، فلماً لم يستقم حمله على النفي للتدافع العارض في ذلك ، حكمت بزيادتها ، فصار التقدير : حين حين . وهذه الإضافة من باب حلقة فضة ؟ لأنّ الحين يقع على الزمان القليل كالساعة ونحوها ، يدلّ على ذلك قوله :

## \* تطلُّقه حيناً وحيناً تُراجع<sup>(١)</sup> \*

ويقع على الزمان الطويل كقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى الإِنْسَانِ حِبِنُ مَنْ الدَّهِرِ ' ' ﴾، وعلى ما هو أقصر من ذلك كقوله تعالى: ﴿ تَوْتَى أَكَامِهَا كُلَّ حَبِنِ (' ) ﴾، فصار حين حين كقول الآخر (' ) :

ولولا يوم يوم ماأردنا جزاءك والقروض لها جزاء

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية الثانية من ص ٤٦٠

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الانسان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة ابراهيم ٠

<sup>(</sup>٤) هو الفرزدق ٠ ديوانه ٩ وسيبويه ٢ : ٥٣ ٠

#### وليس هذا كقوله :

#### \* حَنْت أُقاومي حين لاحين تحن \*

لأنّه في قوله لاحين عن ، نافي حيناً مخصوصاً لا بنتنى بنفيه جميع الأحيان ، كاكان ينتنى بالنبى العام جميعها ، فلم يلزم أن تكون لا زائدة في هذا البيت كالزم لزيادتها في حين لاحين . فهذا الحرف يدخل في السكرة على وجبين : أحدها أن يكون زائداً كا مر في بيت جرير ، والآخر أن يكون غير زائد . • فاذا لم يكن زائداً كان على ضربين أحدها : أن تكون لا مع الاسم بمنزلة اسم واحد أيمو خسة عشر [ و ] أيمو غضبت من لا شيء فلا مع الاسم المنكور في موضع جر بمنزلة خسة عشر ، ولا ينبغي أن يكون من هذا الباب قوله :

#### \* حَنْتُ قَالُومي حَانِ لا حَانِ مَحَنُّ \*

لأن حين هنا منصوب نصباً صحيحاً ، لإضافته ، ولا يجوز بناء المضاف مع لا كما جاز بناء المفرد معها ، و إنّما حين في البيت مضافة إلى جملة كما أنها في قوله تعالى : ﴿ حينَ لا يَسَكَفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النار(١) ﴾ ، إلاّ أنّ الخبر معنوف وخبر لا يحذف كثيراً . ونظير هذا في حذف الخبر من الجلة المضاف إليها ظرفُ الزمان قولم : كان هذا إذْ ذاك . (والآخر) أن لا تعمل في اللفظ ويراد بها معنى النفي ، فتكون صورتها صورة الزيادة ومعنى النفي فيه مع هذا صحيح ، كقول النابغة :

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٩ من سورة الأنبياء ٠

أمسى ببلدة لاعم ولا خال(١)

وقال الشَّماح:

إذا ما أدلجت وصفّت بداها لها إدلاج ليلة لا هجوع (٢) وقال رؤبة :

وقد عرفت حين لا اعتراف <sup>(۱)</sup> وييت الكتاب<sup>(1)</sup> .

تركننى حين لا مال أعيش به (البيت) وهذا الوجه عكس ما جاء فيما أنشده أبو الحسن من قول الشاعر (٥٠): لولم تكن عَطَفان لا ذنوب لها إلى لامت ذَوُو أحسابِها مُجرا

ألا ترى أن لا فى للعنى زائدة وقد عيلت ، وفى قوله : ليلة لاهجوع ، وبابه ، معنى النفى فيه صحيح ولم تعمل ـ انتهى كلام أبى على .

<sup>(</sup>۱) عجز بیت للنابغة الذبیائی من أبیات خسه یرثی بها أخاه صحارا • وهی نی دیوانه ۹۱ بیروت ۱۳٤۷ وأربعة منها فی معجمها البلدان (أبوی) • وصدره:

<sup>\*</sup> بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوى \*

وعاتكة هي أم النابغة • وأبوى : موضع أو جبل بالشام

<sup>(</sup>٢) ديوان الشماخ ٥٨ واللسان ( وصف )

 <sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة ١٠٠ برواية : « قد اعترفت » ٠٠ وفي ط : « لقد عرفت » ، وأثبت ما في ش .

<sup>(</sup>٤) هو الشاهد السابع والحمسون بعد المائتين .

 <sup>(</sup>٥) هو الشاهد الرابع والخمسون بعد المائتين .

وهذا البيت مطلعُ قصيدة لجرير بن الخَطَفى هجابها الفرزدق ، وبعده أبيان الشاهد ( للغانيات وصال لستُ قاطعة على مواعيد من خلف و تلوين (١) إنّى لأرهبُ تصديقَ الوشاة بنا وأن يقول غَوى للنوى بينى (٢) ماذا يَهيمكُ من دارٍ تُباكرُها أرواحُ مُخْتَرَق هُوجِ الأفانين) وجرير قد تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع من أول الكتاب (٣) والخطاب لنفسه . وقد اللؤمَّ الإِتيانُ بالحال بعد ما بالُ ، فجملة وقد علاك مشيبُ حال

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الستُّون بعد المائتين.

والظرف الأول متعلق بجهلك والثاني متعلق بقوله عَلَاك .

• ۲۹ (فی بئر لاحُورِ سَری وما شُعَرُ )<sup>(1)</sup>

على أنّ (لا) فيه زائدة لفظاً ومهنى، أوّلُ من قال بزيادتها في هذا البيت أبو عبيدة، وتبعه جماعة منهم ابن دريد (في الجهرة) قال فيها: ومن أمثالهم «حُورٌ في جَحارة» يُضرب للرجل الذي لا يعرف وجه أمره، وأنشد هذا البيت وقال: لا هنا لغو، ومنهم أبو منصور الأزهري (في التهذيب) إلاّ أنه قال: حُور أصله حُوور مهموز، فخفّه الشاعر بحذف الهمزة.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « أو أن » ٠

<sup>(</sup>٣) اغزانة ١ : ٧٥ ·

 <sup>(</sup>٤) ديوان العجاج ١٦ والحصائص ٢ : ٤٧٧ وابن يعيش ٨ : ١٣٦ ومعانى القرآن للفراء ١ : ٨

ومنهم صاحب الصحاح قال فيه : حار يحور حَوراً وحُووراً : رجع . يقال حار بعد ما كار ، و نعوذ بالله من الحور بعد الكور ، أى من النُقصان بعد الزيادة . وكذلك الحور بالضم ، وفي المثل «حُور في عَجارة » أى نقصان في نقص

### \* في بئر لا حُورِ سَرَى وما شَعَرُ \*

ولا زائدة .

ومنهم صاحب العباب ونقل كلام الصحاح برمته وزاد في المثل قولهم : حُور في مَحارة ، هذا خلاف ما روى ابنُ الأعرابي أنه بفتح الحاء ، قال ابن الأعرابي : يقال فلان حور في محارة هكذا سمعته بفتح الحاء ، يضرب مثلاً للشيء الذي لا يصلح أو كان صالحا ففسد :

ومنهم الزمخشرى (فى تفسيره ، وفى مفصله ) قال : لا فى سورة القيامة فى قوله تعالى ﴿ لا أُقْسِم ﴾ زائدة كما زيدت فى هذا البيت. ومنهم ابن الشجرى (فى أماليه ) قال : ومما زيدت حيه قولُ العجَّاج :

#### د في بئر لا حُور سَرَى وما شُعَرُ \*

معناه فى بئر حُورٍ أَى فى بئر هلاك .

وذهب جماعة إلى أن لا هنا نافية لا زائدة ، أو لهم الفراء قال ( في آخر سورة الفاتحة من تفسيره ): إذا كانت غير في معنى سوى لم يجز أن تـكرً عليها لا ، ألا تَرى أنه لا يجوز عندى سوى عبد الله ولا زيد . وقد قال

بعض من لا يعرف العربيّة إن معنى غير في الحمد معنى سوى وإنَّ الاصلةُ في الكلام ، واحتج بقول الشاعر :

#### \* في بئر لا حُورِ سَرَى وما شعر \*

وهذا غير جائز لأن المعنى وقع على مالا يتبيّن فيه عمله فهو جَحدٌ محض، وإنما يجوز أن تجعل لاصلة إذا اتصلت بجحد قبلها (۱) وأراد فى بئر لاحور، فلا هى الصحيحة فى الجحد، لأنه أراد فى بئر ما الا يُحير عليه شيئاً، كأنك قلت إلى غير رشد توجة وما درى ، والعرب تقول : طحنت الطاحنة فما أحارت شيئاً ، أى لم يتبيّن لها أثر عمل ، انتهى

وتبعه ابن الأعرابي في نوادره.

ومنهم ابن جنّى قال (فى الخصائص) قال ابن الأعرابي فى قوله: \* فى بئر لاحُور سَرَى وما شُمَّرُ \*

أراد حؤور . أى فى بئر لا حؤور ولا رجوع ، قال : فأسكنت الواو الأولى وحذفت لسكونها وسكون الثانية بعدها .

ورأیت (فی شرح شواهد الموشّح والمفصّل) قال صدر الأفاضل: اُلحور هنا: جمع حائر، من حار إذا هلك. ونظیره — علی ماحكاه الغُورِیّ — قُتُل : جمع قاتِل، و بُزُل جمع بازل، وقُرْح جمع قارح. و يحتمل أن يكون اسم جمع حائر، أى هُلْك، وقيل هي بئر سكنها الجنّ. انتهى

وهذا البيت من أرجوزة طويلة للعجّاج، وهي نحو ماثتي بيت مدح بها صاحب الشاهد

<sup>(</sup>١) بعده في معانى القرآن : « مثل قوله :

ما كان يرضى رســول الله دينهم والطيبان أبو بكـــر ولا عمر ، •

عُمَر بن عبيد الله بن مَعمَر ، وكان عبد الملك بن مروان قد وجبّه لقتال أبى فُديك الحرَوريّ فأوقع به وبأصحابه ومطلعها :

أرجوزةالشاهد

( قد جَبَرَ الدينَ الإلهُ فجبَر وعوَّر الرحمن مَن وتَّى العَوَر فالحمد لله الذي أعطى الشَّبَر موالى الحقِّ أن المولى شَكَرُ ) إلى أن قال:

واختارٌ فىالدين الخَروريُّ البَطَرُ فَ بَثْرَ لَا حُورٍ سَرَى وما شَعَرُ ، واختارٌ فَالدين الخَروريُّ البَطْرُ خَيْرُ

الجنبر: أن تغنى الرجل من فقره ، أو تصلح عَظمه من كسر ، يقال جبر العظم جبراً ، وجبر العظم بنفسه جُبوراً أى انجبر ، وقد جمهما العجاج . وعو ر بفتح المهملة وتشديد الواو ، أى أفسد الله من ولاً ه الفساد . والشّبر ، بفتح الشين المعجمة والموحدة الخير ، ويُروى ﴿ الحبّر » بفتح المهملة والموحدة ، وهو السرور . ومو الى الخير ، بفتح الميم ، يريد العبيد ، وهو مفعول ثان لأعطى ؛ وروى مُوالى بضم الميم ، فيكون من صفة الله ، ونصبه على المدح . والمولى بالفنح : العبد . والحروري ، أواد به أبا فُديك ، بالتصغير الخارجي . قال في الصحاح : وحروراء : اسم قرية عد ويقصر (۱) نسبت إليها الحرورية قال في الصحاح : وحروراء : اسم قرية عد ويقصر (۱) نسبت إليها الحرورية من الخوارج ، كان أول مجتمعهم بها وتحكيمهم منها . وقوله بإفكه الخ الباء منبية متعلقة بقوله سرى ، والإفك : الكذب ، مأخوذ من أفكته إذا صرفت ، وجه فقد أفك . وجشر الصبح ، بالجيم صرفته . وكل أمر صرف عن وجهه فقد أفك . وجشر الصبح ، بالجيم والشين المعجمة يجشر جشوراً إذا انغلق وأضاء ، وروى :

<sup>(</sup>١) ضبطه ياقوت بفتح الراء الأولى ، وفي القاموس كجلولاء ، ومثله في اللسان (حرر ) حيث ضبط بالقلم بضم الراء الأولى •

## \* حَي إذا الصبح جَشر \*

وملخُّص هذه القصَّة (كما في نهاية الأرب في فنون الأدب ، للنُّوبري ) أنَّ أبا فديك وهو من الخوارج، واسمه عبد الله بن تُور بن قيس بن تعلبة بن تغلب، غلب على البحرين في سنة اثنتين وسبعين من الهجرة ، فبعث خالد ابن عبد الله القَسري أمير البصرة أخاه أمية بن عبد الله في جُند كثيف، فهزمه أبو فُديك وأخذ جاريةً له فاتَّخذها لنفسه ، فكتب خالد إلى عبد الملك بذلك ، فأمر عبد لللك عُمر بن عُبيد الله بن مَسْر أن يندُب الناسَ مع أهل الكوفة والبصرة ويسير إلى قتاله ، فانتدب عشرة الاف وسار بهم ، وجمل أهلَ الكوفة على لليمنة وعليهم محمد بن موسى بن طلحة بن عُبيد الله ؛ وأهلَ البصرة على الميسرة وعليهم عمر بن موسى بن عبيد الله بن مُعْمَرُ – وهو ابن أخي ُعمر — وجعل خيله في القلب، وساروا حتى انتهوا إلى البحرَ بن فاصطفُّو أ للقتال. فحمل أبو فديك وأصحابه حملةً رجل واحد فكشفوا ميسرةً عمر حتى أبعدوا إلاّ المغيرة بن المهلّب وفُرسانَ الناس فانهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالميمنة ، ثم رجع أهل الميسرة وقاتلوا واشتدّ قتالهم حتى دخلوا عسكر الخوارج، وحمل أهل الميمنة حتَّى استباحوا عسكر الخوارج وقتلوا أبا فُديك وحصروا أصحابه ، حتى نزلوا على الحسكم ، فقتل منهم نحو سنة آلاف وأسر ثمانمانة . ووجدوا جارية أميّة بن عبد الله تُحبلي من أبي فُديك وعادوا إلى البصرة ، وذلك في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . أه

وبما ذكرنا يطبَّق للفصِلُ ويُصابُ المحزُّ .

ولمّا لم يقف شُرّاح الشواهد على ما من قالوا بالتخمين ورَجموا بالظنون ، منهم بعض فضلاء العجم قال (في شرح أبيات المفصل) وتبعه في شرح شواهد

الموشّح: قيل يصف فاسقا أو كافرا . والمعنى على الأوّل أنّ الفاسق سرى الموضح وأباطيله في بتر المهلكة من المعاصى وما علم لفرط غفلته إذا صار فيها، حتى إذا انفلق الصبح وأضاء الحقّ وانكشف ظلمات الشبه واطلع علم معاينة (1) لكن لم ينفعه ذلك العلم . وعلى الثانى : أن الكافر سرى بإ فسيم وبطلانه في ورطة الهلاك من كفره وما شعر بذلك لإعراضه عن الآخرة ، حتى إذا قامت القيامة علم أنه كان خابطاً في ظلمات الكفر ، ولكنة لا ينجيه من عذاب الله . هذا محصول ما قيل فيه ، ولا يبعد أن يكون هذا وصفاً لرجل جرىء خوّاض في المهالك سالك في مسالك الجنّ (٢) . وهذا عما تتمدّح به العرب ، وأشعارُهم ناطقة بذلك . ومعنى قوله بإ فكه ، أنه يكذب نفسة إذا حدّ ما بشيء ولا يصد قها فيه ، ويقول لها : إن الشيء الذي تطلبينه بعيد ، اترداد جدّاً في طلبه ، ولا تنواني فيه ، ولذلك قال لبيد :

اكُذيبِ النفسَ إذا حدَّنْهَا إنَّ صدقَ النفس يُزرى بالأمَلُ

والمعنى سار ليلاً هذا الرجلُ ، لجرأته وجَلادته ، في مهاوى الهلاك أو في المواضع الخالية التي يسكنها الجنّ ، حتَّى أضاء الصبح وما شعر به ذلك (٣) الذي ألق بيده في المهالك وهو غافل عن ذلك لعدم مبالاته . وهذا المعنى أشبه بمذهب العرب . هذا كلامه .

وترجمة العجّاج تقـدمت فى الشاهد الحـادي والعشرين من أوائل الكتاب<sup>(3)</sup>.

۱) ش : رعلی معانیه ی ٠

<sup>(</sup>٢) جعلها الشنقيطي في نسخته و في مساكن الجن ، ٠

<sup>(</sup>٣) ط : و وما شعر بذلك ، ، واثبت ما في ش ٠

<sup>(</sup>٤) الخزانة ١ : ٨٩ ، ١٧٠ .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والستون بعد الماثنين ، وهو من شواهد سيبويه (١):

٢٦١ (لا هَنْتُمُ اللَّلَةُ للْمَطِيُّ)

على أن ( لا ) النافية للجنس لا تدخل على العلَم ، وهذا ،ؤوّل إمّا بنقدير مضاف وهو مثِل ، و إمّا بتأويل العلم باسم الجنس . وقد بيَّنهما الشارح المحقق .

وقد أوردهُ صاحب الكشاف عند قوله تعالى: ﴿ فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَ مِلْ وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَ مِلْ وَالأَرْضِ وَهَبَالًا مِنْ أَحَدِهِمَ مِلْ وَالأَرْضِ وَهَبَالًا مَنْ عَلَى اللّهِ مَا يُعْدَفُ مَثْلُ مِلْ وَالأَرْضَ ، فَحَدَفُ مَثْلُ كَا تُحَدَفُ مِنْ مِلْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

قال الفاضل البمنيّ: وقد اعتُرض هذا بوجهين: أحدها النزامُ العرب ثُجرُّدَ الاسم المستعمَل ذلك الاستعمال عن الألف واللام ، ولم يجوُّزوا قضية ولا أبا الحسن ، كا جوَّزوا ولا أبا حسن ، ولو كانت إضافة مثل منويةً لم يحتج إلى ذلك . والثانى: إخبار العرب عن المستعمل ذلك الاستعمال بمشل ، كقول الشاعر:

تبكًى على زيدٍ ولا زيد مثلًه برى من الحَيَّ سليم الجوانح (٣) ولو كانت إضافة مثل منويَّة لكان النقدير: ولا مشل زيد مثله، وهو عاسد. انهى

( أقول ) : لا يضر هذا الالتزام فإنّه واردُ على أحد الجائزين ، فإنَّ أَلْ آ

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۳۵۶ · وانظر ابن الشجري ۱ : ۲۳۹ وابن يعيش ۲ : ۱۰۲ ، ۱۰۳ / ۲ : ۱۳۳ والهمع ۱ : ۱۲۵ والأشموني ۲ : ۲<sup>۰</sup> (۲) الآية ۹۱ من سورة آل عمران ٠

 <sup>(</sup>٣) لم يعرف قائله · وانظر الهمع ١ : ١٤٥ ويس ١ : ٢٣٦ ·

للمح الأصل، والغالب عدم ذكرها، مع أنها علامة لفظيَّة للنعريف. وتعريف العَلمية وإن كان أقوى منها إلا أنه معنوى، فلو وجدت مع لا لكان القبح ظاهرا.

ثم رأيت (في تذكرة أبي حيّان) ما نصه: قال الفرّاء من قال قضية ولا أبا حسن لها لا يقول ولا أبا الحسن لها ، بالألف واللام ، لأنها (١) بمحّض التعريف في ذا المعني وتبطل مذهب التنكير . وقال: إنما أجزنا لا عبد الله الك بالنصب ، لأنه حرف مستعمل ، يقال لكلّ أحد عبد الله ، ولا نجيز لا عبد الرحمن ولا عبد الرحمي ، لأن الاستعال لم يلزم هذين كلزومه الأول . لا عبد الرحمن ولا عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله ، وما لذلك صحة اه . وكان الكسائي يقيس عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله ، وما لذلك صحة اه . وأما جعله بتأويل اسم الجنس فقد قال سيبويه : وقالوا قضية ولا أباحسن وأما جعله بتأويل اسم الجنس فقد قال سيبويه : وقالوا قضية ولا أباحسن علما ، قال الخليل : نجعله نكرة ، فقلت : كيف يكون هذا وإنما أرادوا عليًا عليه السلام ؟ فقال : لأنه لا يجوز لك أن تُعمل لا إلا في نكرة ، فاذا جعلت أباحسن نكرة حسُن لك أن تعمل لا ، وعلم المخاطّب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين .

و (هيثم) اسم رجل كان حسنَ الخداء للإبل، وقيل كان جيّد الرَّعية، والسياقُ يدلُّ للأول كما يظهر ، وكذلك قال بعض شراح أبيات المفصَّل : للراد هيثم بن الأشتَر، وكان مشهوراً بين العرب بحسن الصوت فيحدائه الإبلَ وكان أعرف أهلِ زمانه بالبَيداء والفلوات وسَوق الابل ، و (للمطيُّ) خبر لا وهو ظرف مستقرَّ عامل في الليلة ، وبعده :

(ولا فتَى مثلُ ابنِ خَيْبَرىً )

<sup>(</sup>۱) ش : « لازما » ، صوابه في ط ٠

قال الصاغانى (فى العباب): ذكر مثل هنا يعيِّن أن يكون ماقبله بنقد بر لا مثل هبثم ، وابن خبيرى : قال ابن الكلبي (فى جمهرة نسب عُدرة): فمن بنى ضبيس جميل بن عبد الله بن مَعْمَر بن الحارث بن خيبرى ابن ضبيان اه.

وجميل هذا هوصاحب 'بثينة المشهور ، وهو المراد بابن خيبرى : فيكون نسب إلى أحد أجداده . ومدحه بالفتوّة لأنه كان شجيعاً بحمى أدبار المطى من الأعداء .

وقال بعضهم: المراد بابن خيبرى على رضى الله عنه، والإضافة للملابسة. وهذا لا أصل له. وقيل أراد به مَرْحَبًا ، وهو الذى بارزه على رضى الله عنه يوم خيبر فقتله.

وهذا الشاهد (١) من أبيات سيبويه الخسين التي لم يعين قائلها . وقد أورد هذين البيتين أبو عبيد في الغريب المصنف مع أبيات قبلهما ، وهي :

(قد حَشَّهَا الليلُ بِمَصْلِيًّ مُهَاجِرٍ لِيس بأعرابيًّ أَرُوعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدوِّيُّ عَرَّسٍ كالمرَّس الملويُّ لا هَيْمَ الليلةَ للمطيُّ ولانتَّ مثلُ ابن خيبريُّ)

قال الصاغانى (فى العباب): العصلبي ، بفتح العبن وسكون الصاد المهملنين: الشديد الباقى على المشى والعمل ، وأنشد الأبيات عن الفراء (فى نوا دره) لبعض بنى دُبير بضم الدال وفتح الموحدة مصغراً ، وهى قبيلة من بنى أسد . وقال شارح (شواهد الغريب) ابن السيرافي : يقال حش النار يحشها حشاً ، إذا بالغ فى إيقادها وإحمائها ، وإنما يربد أن الابل قد راميت براجل

<sup>(</sup>١) ط : د وهذا الباني ۽ ، صوابه في ش ج

عَصْلَبِي يُسرع سَوقها ولا يدعها تَفْتُر كَا تُحَسُّ النار . وحَسَّ بحاء مهملة وشين معجمة . ويروى : « قد لفها الليل » أى الليل جعل هذا الرجل ملتماً بها . وإنها نسب الفعل إلى الليل لأنّ الليل حمله على الجدّ فى السير . وجعله مهاجراً ، والمهاجر الذى هاجر إلى الأمصار من البادية فأقام بها وصار من أهلها ، ليكون سيره أشد . [ وخص المهاجر ] لا نه من أهل المصر الذى يقصده ، فله بالمصر مايدعوه إلى إسراع السير ، ويجوز أن يكون خص المهاجر لأنه أعلم بالأمور من الأعرابي وأبصر بما يُعتاج إليه . والأروع : المهاجر لأنه أعلم بالأمور من الأعرابي وأبصر بما يُعتاج إليه . والأروع : الحديد الفؤاد . والدّوى " : جمع دوية ، يريد أنه ذو هداية وبصر بقطع المغاوات والخروج منها . والعمر س : الشديد ، بفتح العبن والميم وتشديد الزاء وبالسين المهملات . والمرس : الخبل ، واحد الأمراس . والملوى : المفتول انهى كلامه .

والدوّى بتشديد الواو والياء قال (في الصحاح): الدوّ والدوّى: المفازة وكذلك الدوّية ، لأنبّها مغازة مثلها ، فنسبت إليهها ، كقولهم دهر دواً ال ودوّارى . وعُرف بهذا السياق أنّه مدح لهيثم في جَودة تُحداثه المنشط للإبل في سيرها ، وأنّه لايقوم أحد مقامه ، ولا يسد مسدّه في حُداثها . وظهر منه أيضاً أن المراد لامثل هيثم ، لا تأويله باسم الجنس لشهرته في صفة الحداء . فتأمل .

وزعم بمض فضلاء العجم (فى شرح أبيات المنصل) أنَّ هـذا الكلام تأسَّف وتحسَّر عليهما. وكأنَّه فَهِم أنهما ماتا والشعر مِرثيَة فيهما. أو ها غائبان عن المطئ فى تلك الليلة.

#### تتمة

قال أبو حبّان (فى تذكرته): قال الكسائي فى قول العرب لا أبا حزة لك : أبا حزة نكرة ؛ ولم ينصب حمزة لأنه معرفة . لكنهم قدّروا أنه آخر الاسم المنصوب بلا فنصب الآخر ، كما تفتح اللام فى لا رجل . وقال : محمت العرب تقول : لا أبا زيد لك ، ولا أبا محمد عندك ، فعلّة نصبهم محمداً وزيداً أبّم جعلوا أبا محمد وأبا زيد اسماً واحملاً ، وألزموا آخر ، نصب النكرة . انهى .

\* \* \*

وأنشد بمده، وهو الشاهد الثانى والستون بعد المائتين، وهو من شواهد س (۱):

٢٦٢ (أرى الحاجات عندَ أبى خُبيب نَـكُدُنَ ولا أُمَيّةَ فِي البِلادِ)

على أن التقدير إمَّا: ولا أمثال أمية في البلاد ، وإمَّا: ولا أجواد في البلاد ، لآنّ بني أميَّة قد اشتهروا بالجود . فأوَّلَ العُمّ باسم الجنس لشهرته بصفة الحود .

وهذا البيت من أبيات لعبد الله بن الزُّبير الأسدى ، قالها في عبد الله صاحب الشاهد ابن الرُّبير بن المو م كان شديد البخل، قال الحصري في ( زهر الآداب ) قال

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۳۵۵ ، وانطر ابن الشجري ۱ : ۲۳۹ وابن يعيش ۲ : ۱۰۲ وشذوز الذهب ۲۱۰ والهمم ۱ : ۱٤٥ والأشموني ۲ : ٤ والأغاثي ۱ : ۱۰/۸ : ۱۳۳ وزهر الآداب ٤٧٤ .

أبو عبيدة: وفد عبد الله بن الزّبير الأسدى على عبد الله بن الزّبير بن العوام فقال: يا أمير المؤمنين ، انّبيني وبينك رَحاً من قبل فلانة الكاهلية وهي عمّننا وقد ولدت م المؤمنين ، الزّبير: هذا كا وصفت ، وإن فكرت (٢) في هذا وجدت الناس كلهم يرجعون إلى أب واحد وإلى أمّ واحدة . فقال : يا أمير للؤمنين ، إنّ نفقتي قد ذهبت قال : ما كنت ضمنت لاهلك أنها تكفيك إلى أن ترجع إليهم قال : يا أمير المؤمنين إنّ ناقتي قد نقبت ودّبرت . قال : أنجيد بها يبرد خفها ، وارقعها بسبت واخصفها يهلب ، وسر عليها البرد كن تصح . قال : إنما جئتك وارقعها بسبت واخصفها يهلب ، وسر عليها البرد كن تصح . قال ابن الزّبير : مستحملا ولم آتك مستوصفاً ، فلمن الله ناقة حملني إليك ؛ قال ابن الزّبير :

أرى الحاجات عند أبى خُبيب نكدن ولا أمية فى البلاد من الأعياص أو من آل حرب أغرث كفرة الفرس الجواد ومالى حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد (٣) وقلتُ لصحبتى: أَدنُوا رَكَابِي أَنَارِقْ بطن مكة فى مسواد (٤)

فبلغ شعرهُ هذا عبد الله بن الزُّ بير فقال: لو علم أنَّ لي أمًّا أخسَّ (٥)

<sup>(</sup>١) في زهر الآداب : « هي أختنا وقد ولدتكم ، وأنا ابن فلانة فغلانة عمته ، ،

<sup>(</sup>٢) ط: « نكرت » ، صسوابه في ش وزهر الآداب وتاريخ الحلفاء للسيوطي ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) زعر الآداب : « من مفاد » ، تحریف •

 <sup>(</sup>٤) في النسختين : د عن سواد ، صوابه في زهر الآداب وتاريخ
 الحلفاء وما يقتضيه الشرح التالى ٠

 <sup>(</sup>٥) زهر الآداب : « أحسن » وما هنا صوابه ٠ وفي الأغاني ١ : ٨ :
 « علم أنها شر أمهاتي فعيرني بها وهي خير عماته » ٠

من عمنه السكاهلية انسبني إليها . وكان ابن الزبير يكني أبا بكر وأبا خبيب . قال الصول الله النبات فرساأشهب (٢) كان عنده مكينا ، وبه ضنيينا ، فقال:

قالوا جزعت فقلت إنَّ مصببة [جلَّت] رزيَّتُهَا وضاق المذهب (٣) قال أبو بكر الصولى: هكذا (٤) أنشدنيه ابن المعتز على أنَّ إنّ بمعنى نعم؛ وأنشد النحويون:

قانوا كبرتَ فقلتُ إنّ ، وربما ذَكر الكبيرُ شبابَه فنطرُّبا النهى كلام الخضري .

وكذا نقل السيوطى فى تاريخ الخلفاء . وهذه الحكاية عن تاريخ ابن عساكر من طريق أبى عبيدة .

وقوله: إنّ ناقتى قد نتبت ، فى الصحاح: ونقب البعير بالكسر: إذا رقّت أخفافه. ودير البعير بالكسر وأدبره التّتبُ ، إذا جرحه ، وهى الدّبرَة بفتحات. وأنجد ، إذا أخذ فى بلاد نجد. وهو من بلاد العرب ، وهو خلاف الغوّر ويهامة وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد . ونجد موصوف بالبرد . والسبّت بكسر السين وسكون الموحدة: جلود البقر المدبوغة بالقرط تُحدى منه النعال السِبْنية . والهُلب ، بضم الهاء: شقر الخنزير الذى يُخرز به ، الواحد هُلْبة ، وكذلك ما خلظ من شعر الذنب وغيره. والبَرْدان:

<sup>(</sup>١) عن زهر الآداب أيضا ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في زهر الآداب : « أشهب أحم ، •

<sup>(</sup>٣) جلت ، سافطة من النسحنين . واثبانها من زهر الآداب ٠

<sup>(</sup>٤) في النسخني: ﴿ هذا ، وأنبت ما في زهر الآداب •

العصران، وكذلك الأبردان وهما النداة والعشى"؛ ويقال ظلاهما . ومستحيلا أى طالباً أن تحملني على دابة .

وأبو خبيب ، بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى كنية عبد الله ابن الزُبير كنى بأكبر أولاده ؛ قال الثعالبي (في لطائف المعارف) كان له ثلاث كُنّى : أبو خبيب ، وأبو بكر ، وأبو عبد الرحمن ، وكان إذا هجى كنى بأبى خبيب .

ونكد الميش نكد نكداً من باب تعب ، فهو نكد ، إذا تعسّر . وأمية : أبو قبيلة من قريش ، وها أميتان : الأكبر والأصغر ، ابنا عبد شمس بن عبد مناف أولاد علة ، فمن أمية الكبرى أبو سفيان بن حرب ، والعنابس ، والأعياص . وأمية الصغرى هم ثلاثة إخوة لأم اسمها عبلة يقال لم العبلات بالتحريك . والأعياص بإهال الأول والآخر ، هم من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر ، وهم أربعة : العاص ، وأبو العيص ، وأبو العيص . وذات عرق ، بالكسر : ميقات أهل العراق ، وهو من مكة نحو مرحلتين ، ويقال هو من غبد الحجاز . والصحبة أراد به الأصحاب ، وهو في الأصل مصدر . وأدنوا ، بفتح الحجاز . والصحبة أراد به الأصحاب ، وهو في الأصل مصدر . وأدنوا ، بغت الحمزة : أمر مسند لجماعة الذكور ، من الإدناء ، وركابي : إبلي . وأقارق ، مخروم في جواب الأمى .

وعبد الله بن الزَّبير بنتح الزاى وكسر الموحدة ، قد تقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة (١).

<sup>(</sup>١)كذا في النسختين ، وصوابه الرابع والعشرين بعد المائة · انظر الجزانة ٢ : ٢٦٤ ·

وروى الأصبهانى فى الأغانى (١) هذه الأبيات لعبد الله بن فَضالة بن شريك بن سلمان بن خُويلِد ، وأنهى نسبه إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . قال : وعبد الله بن فَضالة هو الوافد على ابن الزّبير ، والقائل له : إنّ ناقتى قد نقبت . وذكر القصة بعينها ، إلى قوله فقال له ابن الزّبير : إنّ وراكبها . فانصرف وهو يقول :

أقول ليلم شدُّوا ركابي أجاوز بطن مَرَّ في سواد فالى حين أقطعُ ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد سيبعد بيننا نصُّ المطايا وتعليقُ الأداوى والمسزاد وكلُّ معبَّد قد أعلمته مناسخُهُنَّ، طُلَاعَ النِجاد أرى الحاجات عند أبى خبيب . . . . . ( البيتين ) ثم قال الأصبهاني : وذكر ابن حبيب أنَّ هذا الشعر لأبيه فضالة مع ابن الزُّبير ، وزاد فيها :

شكوت إليه أنْ نقبت قلوصى فردً جواب مشدود الصفاد يضن (٢) بناقة ويروم مملكا محال ذاكم غير السداد وليت إمارة وبخلت لما وليتهم بملك مستفاد فإن وليت أمية أبدكوكم بكل سميدع وارى الزناد من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجواد إذا لم ألقهم بمنى فإنى بجو لا بهش له فؤادى (٢)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠: ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ش : « فضن ۽ ٠ وما في ط يطابق الأغاني ١٠ : ١٦٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « اذا لم ألقيم عنى » ، والتصحيح للشنقيطى
 مطابق نا فى الأغاني ١٠ : ١٦٥ ·

<sup>(</sup>ه) خزاية الأدب

سيدنيني لهم نصَّ المطايا وتعليقُ الأداوَى والمـزادِ وظهـرُ معبَّد قد أعلمتـه منـاسخُهُنَّ طُلْاعَ النجـادِ

مع أبيات ثلاثة أخر . قال ابن حبيب : فلما ولى عبدُ الملك بعث إلى فضالة يطلُبه ، فوجده قد مات ، فأم لورثنه بمائة ناقة تحمَّل أوقارها بُرُّا وتمراً. قال : والكاهلية التي ذكرها هي بنت جبيرة من بني كاهل بن أسد ، وهي أم خويلد بن أسد بن عبد العزيّ . هذا ما أورده الأصبهاني .

وزعم بعض فضلاء العجم (فى شرح أبيات المفصل) أنّ الكاهليّة هى أم عبد الله بن الزَّبير ، وهذا لا أصل له . وزعم أيضاً أن ابن الزَّبير صاحب هذه الأبيات اسمه عبد الله بن فضالة ، ونقله عن صدر الأفاضل .

وقوله: أقول ليغلمي ، هو بكسر المعجمة: جمع غُلام . وبطن مرّ ، بفتح الميم : موضع بقرب مكة شرّ فها الله . وقوله : في سواد ، أى في ظلام الليل . ونص المطايا : مصدر مضاف إلى مغموله ، من نصصت الدابّة : استحثتها واستخرجت ما عندها من السّير . والأداوى بفتح الواو : جمع إداوة بالكسر ، وهي الميطهرة . والمزاد ، بالفتح : جمع مزادة ، وهي شطر الراوية ، والقياس كسر الميم لأنبها آلة يستقي فيها ، وهي مَفْعَلة من الزاد لأنّه ينزود فيها الماء . والطريق المعبّد ، من النعبيد ، وهو النذليل . والمناسم : جمع منسم كمجلس : طرف خف الإبل . وطألاع حال من ضمير المطايا جمع طالمة . والنّجاد ، بكسر النون بعدها جيم : جمع نجد ، ككلب وكلاب ، وهو ما ارتفع من الأرض . والصّفاد بكسر الصاد : ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل ، من الأرض . والصّفاد بكسر الصاد : ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل ، أي أجابني يجواب عاجز مقيد لا يقدر على شيء . والسّميدع ، بفتح السين : السيّد الذي يسهل الوصول إليه . وجو ، بفتح الحيم وتشديد الواو : السيّد الذي يسهل الوصول إليه . وجو ، بفتح الحيم وتشديد الواو : السيّد الذي يسهل الوصول إليه . وجو ، بفتح الحيم وتشديد الواو : السيّد الذي يسهل الوصول إليه . وجو ، بفتح الحيم وتشديد الواو :

و فضالة بن شُريك الأسدى بفتح الفاء ، أورده ابن حجر ( فى الإصابة ) مضالة بن شريك من المخضر مين الذين أدركوا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يُعلَم اجتماعهم به .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والستون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه (١).

٣٦٣ ( فلا أبَ وابناً مِثْلُ مَروانَ وابنِه ِ )

هذا صدرٌ وعجزه: (إذا نُهو بالمجد ارتدَى وتأزَّرا)

على أنه عطف الابن بالنصب على لفظ اسم لا المبنى ، ويجوز رفع المعطوف باعتبار محل لا واسمها ، فإنهما فى محل رفع على الابتداء . وإنما جاز الرفع لأن لا إذا لم تنكر فى المعطوف وجب فتح الأول وجاز فى الثانى السصب والرفع .

قال أبو على (في المسائل البصرية): مثل يحتمل أن يكون صفة وأن يكون خبراً . فإن جملته صفةً احتمل أمرين : يجوز أن تنصبه على اللفظ، لأنّ اللفظ منصوب فنحمله عليه ، وإن حملته على الموضع هنا كان أقبح منه في غبر هذا الموضع ، وذاك أنّك لما عطفت بالنصب فقد أنبأت أنه منصوب، فإذا رفعته بعد ذلك كان قبيحا ، لأنّك كأنك حكمت برفعه بعد ما حكمت بنصبه . وهذا عندى أقبح من أن تحمّل الأسماء المبهمة على المعنى ثم يُرجع بنصبه ، وهذا عندى أقبح من أن تحمّل الأسماء المبهمة على المعنى ثم يُرجع إلى اللفظ ، لأنّ الاسم كما يعلم منه الإفراد فقد يعلم منه الجمع ، فتكون دلالته على ذا ، ولا يعلم من الرفع النصب ولا من النصب الرفع ؛

 <sup>(</sup>۱) في كنابه ۱ : ۳٤٩ • وانظر ابن يعيش ٢ : ١٠١٠ ، ١٠١ والهمع
 ٢ : ٣٤٧ والعيني ٢ : ٣٥٥ والنصريح ١ : ٣٤٣ •

فلهذا يُستحسن حمل الصغة هنا على اللفظ . فإن قلت : فصفة أَى الاسمين هو ؟ فإنّا لا نقول صفة أحدها ، ولكن صفتهما جميعا ، ألا ترى أنّه قد أضيف إلى مروان وعطف ابن عليه ، فكأنّه قال مثلهما ؛ ألا ترى أنّ العطف بالواو نظير التثنية ؛ فكما أنّ مِثْلُهُمْ في قوله تعالى ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ (١٠) خبر عن جميع الأسماء حيث كان مضافا إلى ضمير الجمع ، كذلك يكون مثل وصفاً للاسمين جميعا وتضمر الخبر إذا جعلته صفة .

فإن جعلت وِثْلاً الخبر رفعت لا غير ولم تضمر شيثًا ؛ ومثل ذلك :

\* ولا كريم من الولدان مصبوحُ<sup>(۲)</sup> \*

وقد يستقيم أن تجعله هنا وصفا على الموضع وتضمر ، ولا يقبح من حيث قبُح فى قوله : فلا أب وابنا . فأما : إذا هو بالمجد ارتدى ، فالعامل فى إذا معنى الماثلة ، جعلته خبراً أو وصفا . وإن شئت جعلت العامل فى إذا الخبر إذا أضمرت . انتهى كلام أبى على .

وقال ابن هشام (في شرح شواهده): وروى ابن الأنبارى:

\* إذا ما ارتدى بالجد ثم تأزّرا \*

ورواية سيبويه أولى ، لأن الائنزار قبل الارتداء . والواو لا ترتيب فيها بخلاف ثمّ . والمجد : العزّ والشرف ، ورجل ماجد : كريم شريف . وارتدى : لبس الرداء . وتأذّر : لبس الإزار ، والإزارُ : النوب الذي يستر النصف

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٠ من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٢) لرجل من النبيت بن قاصد ، كما في الأعلم (سيبويه ١ :٣٥٦) ٠

وصدره : \* ورد جازرهم حرفا مصرمة \*

وانظر ابن الشجرى ۲ : ۲۱۲ وابن يعيش ۱ : ۱۰۶ ، ۱۰۷ والعينى ۲ : ۳٦۸ ·

الأسفل ، والرداء : ما يستر النصف الأعلى . قال الأعلم : مدح مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ، وجعلهما لشهرة مجدها كاللابسين له المرتدرين به ، وجعل الخبر عن أحدها وهو يعنيهما اختصاراً ، لعلم السامع ا ه .

ولقد كذب الشاعر في هذا المدح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مروان: « الوزّغ بن الوزّغ (١) » .

وهذا البيت من أبيات سيبويه الحسين التي لا يعرف لها قائل. وقال ابن هشام (في شواهده): إنّه لرجل من عبد مَناة بن كنانة، والله أعلم.

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والستون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه (٢) :

٢٦٤ ( أَلَا طَعَانَ إِلَا فَرَسَانَ عَادِيةً إِلَّا تَجَشُّؤُ كُمْ حَوْلَ النَّنَانيرِ )

على أن (لا) إذا تقدُّمها همزة الاستفهام تعمل كعملها مجردةً منها.

قال سيبويه: واعلم أنَّ لا في الاستفهام تعمل فيه بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر ، فمن ذلك قوله: ألا طعان . . . البيت .

وقال ابن هشام (في المغنى): ألا تأنى للتوبيخ والإنكار كقوله: ألا طعانَ ألا فرسان . . . . البيت

<sup>(</sup>۱) ش : « بن الوزغة » ·

 <sup>(</sup>۲) في كتابه ۱ : ۳۵۸ ، وانظر شرح شواهد المغنى ۳۲۲ والهمم
 ۱ : ۷۶۷ : ۲/۱۳۹ : ۲۰۹ والعينى ۲ : ۳۲۲ والأسسمونى ۱ : ۲٤٠ وديوان حسان ۲۱۵ .

#### وللنمني كقوله :

أَلَّا عُمْرَ وَلَىَّ مُسْتَطَاعُ رَجُوعُهُ فَيَرَأُبُ مَا أَثْأَتْ يَدُ الغَفَلاتِ وَلَمْذَا نَصِبِ يَرَأُبِ لَأَنَّهُ جَوَابِ تَمَنَّ مَتْرُونَ بِالفَاءِ . وللاستفهام عن النفى كقوله:

#### \* ألا اصطبار كسلمي أم لها جَلد (١) \*

وفى هذا البيت رفّ على من أنكر وجود هذا القيم وهو الشَّاوبين . وهذه الأقسام الثلاثة مختصّة بالدخول على الجلة الاسميّة و تعمل عمل لا النبر ثة ، ولكن تختص التى للتمنّي بأنّها لا خبر لها لفظاً ولا تقديراً ، وبأنّها لا يجوز مراعاة محلبًا مع اسمها ، وبأنّها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت . أمّا الأوّل فلأنّها يمعنى أنمنى ، وأنمنى لا خبر له ، وأمّا الأخيران فلأنهما بمنزلة ليت . وهذا كلّه قول سيبويه ومن وافقه . ا ه باختصار .

۱۰٤

وزعم الزجاجي ( في الجُمَل ) أنَّ ألاً في هذا البيت للنمنِّي . وليس كذلك. لأنَّ البيت من الهجو ، ولو كان تمنَّياً لما كان ذمًا .

صاحب الشاهد

وهذا البيت من أبيات لحسّان بن ثابت الصحابي رضى الله عنه ، هجا بها بنى الحارث بن كعب المذحجي ، جعلهم أهلَ أكل وشرب ، لا أهل غارة وحرب ، يقول : لا خيل تعدُون بها على الأقران ، ولا طعان لكم في نحور الشّجعان ، إلاّ الأكلوا بُلشاء عند التنافير ، فليس لكم رغبة في طلب المعالى ، وإنما فعلُكم فعلُ البهائم . كما قال الآخر (٢) :

 <sup>(</sup>۱) للمجنون ، كما فى شرح شواهد المغنى للسيوطى ١٥/والعينى
 ١ ٣٥٨ وديوانه ٢٢٨ • وعجزه : اذا ألاقى الذى لاقاه أمثالى

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن حسان٠ سيبويه ١ : ٤٧٥ والهمم ٢ : ٣ ٠

إنَّى رأيت من المكارم حسبُكم أن تلبسوا حُرَّ الثياب وتشبعوا عادًا تُدُوكرت المكارم مَرَّة في مجلس أنتم به فتقنَّعوا

وزعم اللخمى ( فى [شرح (١٠ ] أبيات الجل ) أنّ الاستفهام هنا للتقرير ، قال : قرَّرَهم على ما علم من أمرهم . فيكون المقرر النفى وما بعده .

و (طِمان): مصدر طاعن بالرُّمح. و (الفُرسان): جمع فارس. و (عادية) بالمهملة والنصب: صفة لفرسان، وقيل حال منه، والخبر محذوف أى لكم، وهو من عدا عليه بمعنى اعتدى ، والمصدر العُدُوان . والعرب تتمدَّ به باعتبار ما يلزمه من الشجاعة . وقيــل : هو من العَدُّو أي الجرى ، وقيـــل هو بالمعجمة من الغدوّ ، وهو التبكير ، لأنّ العرب تبكر للغارة والحرب . قال النحاس : وعند أبي الحسن الأوَّل هو الأحسن ، لأنَّ العادية تكون بالغداة وغيرها . وروى بالرفع على الروايتين على أنَّه صفة لفرسان على الموضع ، وقيل خبر . وقوله : إلا تجشؤكم بالنصب على الاستثناء للنقطم ، قيل : ويجوز رفعه على البدل من موضع ألا طمان على لغة تميم . قال النحاس : هذا غلط والصواب عند أبي الحسن النصب . والتجشؤ : خروج نفَس من الفم ينشأ من امتلاء للمدة ، يقال تجشُّأ تجشُّؤاً وتَجشئةً مهموز ، والاسم الجشكاء بضم الجيم و فتح الشين . قال الأصمعيُّ : ويقال الْجشاء على فُعال ، كَأْنَّه من باب العطاس والسعال. قال اللخسيُّ: وروى ﴿ إِلَّا تَعَشُّو ۚ كُم ﴾ بالحاءالمهملة ، مأخوذ من الْمُحْشَأَ، وهو الكساء الغليظ الذي يُشتَمَل به؛ فمعناه على هذا: إنْسكم تشبعون وتلتُّفُون في الأكسية ، وتنامون عند التنافير . انتهى . والجحشأ على

<sup>(</sup>١) التكملة للشنقيطي في نسخته ٠

وزن مِفْعَل<sup>(۱)</sup> والجمع المحاشىء بالهمز على وزن مفاعل. و (التنافير): جمع تَنُّور وهو ما يُخبِرْ فيه.

والأبيات هذه بر ُمتّها (٢) :

أيات الشاهد (حارِ بن كمب ألا أحلام تَرْجُو كم عنا، وأنتم من الجوف الجاخير لا عيب بالقوم من طول ولا عظم جسم البغال وأحلام العصافير كأنهم قصب جُوف مكاسره مثقب فيه أرواح الأعاصير دَعُوا النخاجؤ وامشُوا مِشبةً سُجُعا إنّ الرجال أولو عصب ونذكير لاينفع الطُول من نُولا القلوب، ولا يَهدى الإله سبيل المعشر البُور إنّى سأنصر عرضى من سرائه إنّ الجاس تسين غير مذكور إنّى سأنصر عرضى من سرائه عن مالى الجد والخير ألنى أباه وألنى جدّه حُبِسا بمولٍ عن معالى الجد والخير ألا مِلمان ألا مِلمان ألا مِلمان عادية . . . . . . . . . . . . البيت )

كذا في شرح أبيات الجمل لابن السِّيد وغيره، من رواية محمد بن حبيب لديوان حسان .

وقوله: حاربن كعب ، هو مرخم حارث ، وبه استشهد الزجاجى (فى بُجَله). والأحلام: العقول، جمع حلم بالكسر. والجوف، بضم الجيم: جمع أجوف، وهو الخالى الجوف. والجماخير: جمع بُجخُور، بضم الجيم والخاء المعجمة بينهما ميم ساكنة، وهو العظيم الجسم الخوّار. وقوله: لا عيب

<sup>(</sup>١) ش : « مفعال » وهى صحيحة أيضا فى اللغة ، ولكنها لا تستقيم مع جمعها مفاعل التالى •

<sup>(</sup>۲) كتب الميمنى: الأبيات مع خبرها فى تهاجى النجاشى وعبد الرحمن فى الموفقيات . 2. 428 - 2. D. M. G. V 54 P. 427-428 والحوان ليدن ص ٤٨، والحواشى (٧٧) • وفيها : « ألا الأحلام » •

بالقوم، روى أيضاً : « لا بأس بالقوم » . يريد أنّ أجسامهم لا تُعاب ، هي طويلة عظيمة ولكنّها كأجسام البغال لا عقول لها . هكذا رواه الناس ؛ ورواه الزمخشرى : « جسم الجمال وأحلام الح » عند قوله تعالى : ﴿ حتى يَلجَ الجمل في سَمِّ الخياط (١) ﴾ على أنّ الجمل مثلٌ في عظم الجيرم ، وهذا مثلٌ قول بعضهم (٧):

وقد عظُم البعير بغير لُبًّ فلم يستغن بالعظم البعيرُ وقال آخر :

فأحلامُهُم حِلْم المصافير دِقَةً وأجسامهم جسمُ الجمائل أو أجنى وهذان البينان أوردها سيبويه على رفع الجسم والأحلام على إضار مبتدا ليما أراد من تفسير أحوالهم، دون القصد إلى الذم . والنقدير أجسامهم أجسام البغال ، و أحلامهم أحلام العصافير : عِظمًا وحقارة . ويجوز أن يريد لا أحلام لم ، كما أنَّ العصفور لا حِلم له ، ولو قصد به الذمَّ فنصبه بإضار فعل لجاز .

قال ابن خلف: ذكر سيبويه هذا الشعر بعد أبيات أنشدها وذكر فيها أسماء قد نصبت على طريق الشتم والتحتير ، ورفع قوله جسم البغال وأحلام المصافير . وقوله : ولم يرد أن يجعله شنما ، يريد أنّه لم يجعله شنماً من طريق اللغظ ، إنّها هو شتم من طريق المعنى ، وهو أغلظ من كثير من الشنم . وأفرد الجسم وهو يريد الجمع ضرورة ، كقوله (٢):

\* فى حَلْقَـكُمْ عَظُمٌ وقد شَجِينا \*

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الأعراف ٠

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن مرداس • الحماسة ١١٥٥ بشرح المرزوقي •

<sup>(</sup>٣) هو المسيب بن زيدمناة الغنوى ، كما ذكره الأعلم ١٠٧ : ١٠٧

وقوله: كأنهم قصب الح ، هو جمع قصبة ، والجوف جمع كما مر". ومكاسره مبنداً جمع مكسراً ي محل الكسر ، ومثقب خبره ، والأرواح: جمع ربح ، والتخاجو ، بعد المثناة الفوقية خاء معجمة وبعدها جبم بعدها همزة ، هو مشى فيه تبختر . والمشية السُجُح ، بضم السين المهملة والجيم بعدها حاء مهملة : السَّهلة الحسنة . وأولو عصب : أصحاب شدة خلق ، يقال رجل معصوب الخلق . والنوك ، بضم النون : الحماقة . والبور : جمع بائر ، وهو المالك . والحماس بكسر الحاء المهملة ، من بنى الحارث بن كمب . والنسى : المالك . والحماس بكسر الماء المهملة ، من بنى الحارث بن كمب . والنسى : المسرف . والجد : الشرف . والخير بكسر المعجمة : الكرم .

وسبب هجو حسّان بني الحارث أنَّ النّجاشي هجا بني النَّجَّار من الأنصار بشعر يقول فيه :

لستم بنى النجار أكفاء مثلِنا فأبعد بكم عَمَّا هنالك أبعد (١) فإن شئتمُ نافرتُسكم عن أبيكمُ إلى من أردتم من تبام ومُنجد

قال السكرى (في ديوان حسّان): ذكروا أنّ الأنصار اجتمعوا في مجلس فنذا كروا هجاء النجاشي إيّاهم فقالوا: مَنْ له ؟ فقال الحارث بن مُعاذ بن عفراء: حسَّانُ له . فأعظم ذلك القومُ فتوجّة نحوه - والقوم كلّهم مُعظم لله لذلك - فلما دخل عليه كلّمه فقال: أين أنم عن ابني عبد الرحمن 1 قال: إيّاك أردنا ، قد قاوله عبدُ الرحمن فلم يصنع شيئًا . فوثب وقال: كنْ وراء

<sup>(</sup>۱) الميمنى : الأبيات سبتة فى الموفقيات ، وفيه : « فلستم » من غير خرم و « فأبعدكم عما هنانك » • وأقول : فى ش : « فأبعد بكم هنالك»، وفى ط : « فأبعدكم هنالك » ، فلعل الوجه ما أثبت •

الباب واحفظُ ما أُلِقى . فضربتُه [ زافرة (١٠ ] البابِ فشجَّته على حاجبه ، فقال : بسم الله ؛ ثم قال : اللهم اخلُف فيَّ رسولَك اليوم صلى الله عليه وسلم ١ قال الحارث : فعرَ فت حبن قالها ليعَلبنَّه . فدخل وهو يقول :

أبنى الجلس أليس منكم ماجد أن المروءة في الجلس قليلُ يا ويلَ أَمَّكُم وويلَ أبيكم ويلاً تردَّدَ فيكم وعويلُ الى أن قال:

فاللوم حلَّ على الحِلس فما لمِمْ كَلُّ يسودُ ولا فتَّى بُهُ لولُ ثمَّ مَكْ طويلا في الباب يقول: والله ما بلغتُ ما أريد. ثم أَلقَ علَّ : حارِ بنَ كَسِ إلا أحلام تزجرُ كم . . . الأبيات التي تقدمت .

ثم قال للحارث: اكتبها صُكوكا فألقها إلى غلمان السكنتاب، قال الحارث: فعملت، فما من بنا بضع وخسون [ليلة (٢)] حتى طرقت بنو عبد المدان حسان بالنجاشي موثقا، فقال حسّان لبنته: نادى بأبيات أُحمُر حسّان ليأتيك قومك فيحضروا، فلم يبق أحد إلا جاء وممه السلاح، فلما اجتمع الناس وُضِعه منبر ونزل وفي يده مخصرة، فقام عبد الله بن [عبد (٣)] المدان فقال: يا ابن الفريعة، جنناك بابن أخيك فاحكم فيه برأيك، فأتى بالنجاشي فأجلس بين يديه واعتذر القوم، فقال حسّان لابنته: هاتى البقية

<sup>(</sup>۱) التكملة من ديوان حسان طبع ليدن ١٩١٠ ص ٧٦ من الشرح. وزافرة الباب : مقدمه وأنفه ، وانظر شرح البرقوقي لديوان حسان ٣٥٧ ؛

<sup>(</sup>٢) التكملة من شرح الديوان ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٣) التكملة من شرح الديوان ٧٧ • والمدان ، كسحاب : صنم لمهم •

التى بقيت من جائزة معاوية . فأتنه عائة دينار إلاَّ دينارين ، فقال : دونك هذه يا ابن أخى . وحمله على بغلة لعبد الرحمن ، فقال له ابن الديَّان (١) : كنّا نفتخر على الناس بالعظم والطُّول فأفسدته علينا . قال : كلا ، ألس أنا الذى أقول :

وقد كنّا نقول إذا رأينا لذى جسم يُعدُّ وذى بيان كأنَّك أيْها المعطَى بياناً وجساً من بنى عبد المدان انهى ما أورده السكّرى .

وعبد المَدان هو ابن الديّان بن قطَن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة ابن مالك بن ربيعة ابن مالك بن كعب بن عمرو بن تُعلة ( بضم المهملة وخفّة اللام) ابن جَلْد ( بفتح الجيم وسكون اللام ) ابن مالك بن أدد .

و بنو الديّان ساداتُ بني الحارث بن كمب . وكان بنو الحارث إحدى جَمَر ات العرب .

وترجمة حسان بن ثابت تقدمت في الشاهد الحادي والثلاثين (٢) .

النجاشي الشاعر والنجاشي اسمه قيس بن عمرو ، من رهط الحارث بن كعب ؛ وكان فيا رُوى ضعيفَ الدين : ذُكر أنه شرب الحمر في رمضان ، وثبت عند على عليه السلام فجلده مائة سوط ، فلما رآه قد زاد على الثمانين صاح به : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن 1 فقال على رضي الله عنه : لجراءتك على الله في رمضان . قال ابن هشام اللخمي (في شرح أبيات الجمل) : روى أنه لما هاجي

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عبد المدان بن الديان ، كما سيأتي ٠

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١ : ٢٢٧ .

النجاشي عبد الرحمن بن حسان أعانه أبوه بالشعر المذكور . ورُوى من طريق أخرى أنّه لما مضت مدّة لمهاجاة عبد الرحمن بن حسان للنجاشي علم بذلك أبوه حسّان ، فقال له : يا عبد الرحمن ، أرثي ما جرى بينك وبين الحارثي . ١٠٧ فأ نشده لنفسه وللحارثي ، فقال له : يا عبد الرحمن ، إنى أراه قد أكلك ، فأ نشده لنفسه وللحارثي ، فقال له : يا عبد الرحمن ، إنى أراه قد أكلك ، فهل نحب أن أعينك ؟ قال : نعم يا أبت . فقال حسان الأبيات المذكورة . ثم ذكر بقية القصة من كيناف النّجاشي وعَفُو حسان عنه . والله أعلم أي ذلك كان .

#### تتمة

كُونُ البيت الشاهد لحسّان هو ما رواه السكّرى وغيره من جلة الأبيات المذكورة ، إلا أبن السّيرافي والزَّغُشَرى ، فإنه رواه في شرح أبيات سيبويه من قصيدة خليداش بن زُهير يخاطب بها بعض بني تَميم ، من أجل مسابقة كانت بينهم وبين كُرْزُ بن ربيعة — وهو من رهط خداش — وأول القصيدة:

ضت له والأبجر بن ووهباً وابنَ منظورِ أَن عادية إلا نجشو كم حول التنانير أَعينُنُ فَ كُل يومٍ يزيلُ الهامَ مذكورِ ولا عُزُلًا ولا هَلابيج رواً ثينَ في الدُّور إلى عيما ورقاء في النفر الشَّعْثِ المغاوير

أبلغ أبا كُنف إمّا عرضت له ألا طمان (1) ألا فُرسان عادية ثم احضرونا إذا ما احرَّ أعيننُا تلقّوا فوارس لا ميلاً ولا عُزُلا تلقّوا أسيداً وعراً وابنَ عُهما

<sup>(</sup>۱) في فرحة الأديب الورقة ٥٦ ، ٥٧ من مخطوطة دار الكتب ٧٨ مجاميع ، وهي بخط البغدادي : « ألا جفان ، ٠

من آل كوز غداة الرَّوع قد عُرفوا عند القتال إلى ركن ومحبور (١) يحدونَ أقرانَهم في كل مُعتَرك طعناً وضرباً كشقَّ بالمناشير

وهى قصيدة تزيد على عشرين بيتا أوردها أبو محمد الأعرابي" (فى فُرحة الأديب)، وقال: كان من قصة هذا الشعر أن أوّل ما هاج بين قريش وبين بنى عامر بن صعصعة أن كُرْزَ بن ربيعة بن عرو بن عامر بن ربيعة بن عام ابن صعصعة راهن أسيداً وعراً وعبد الله بنى العرقة، من بنى تيم بن غالب وهم تيم الأدرم، على فرس لهم يقال له البرق، والسبّق ثلاثون ناقة (٢). وجعلوا المدى والمضار إلى كُرْز، فجعل المدى ما بين السجسج (٣) إلى ذات الفلج، وحمل كُرز على فرسه المجالد بن زهير بن ربيعة بن عرو بن عامر، فجاء سابقاً وهلك البرق، فأخذ السبّق وناشدوه فى ردّه فأبى، فلبثوا قريبا من سنتين، ثم ركب بنو العرقة فلقو اأسيد بن مالك، وعمرو بن مالك، من سنتين، ثم ركب بنو العرقة فلقو اأسيد بن مالك، وعمرو بن مالك، يقال لهم فيها بكرة وعنان بن أسيد من بنى عامر بن ربيعة، بأسفل العقيق، فى إبل لهم فيها بكرة يقال لها العنب، عشراء، فطردوا الإبل فاستقبلها عثمان بن أسيد ينفر فيها بشويه (٤) وبعث أمّة نحو أبيه وعمة منفو أناً (٥) فوكب أبوه فوساً كبيرة وركب بثويه (٤)

 <sup>(</sup>۱) فى فرحة الأديب: « من آل كرز » بالراء قبل الزاى ، وفى ط :
 « ومحسور » ، صوابه فى ش وفرحة الأدب ،

<sup>(</sup>٢) في الفرحة : « والسبق ثلاثون ، معها مثلها . ليس فيها حذاء ولا أباء ولا حنفاء ولا ذات عوار »

 <sup>(</sup>٣) هذا ما في الفرحة بخط البغدادي • وفي ط: « السحج » ،
 وفي ش: « السجمة » .

<sup>(</sup>٤) ط: « بها بثوبه » ، وأثبت ما في ش ٠

 <sup>(</sup>٥) في النسختين : « مغويا » ، صوابه في الفرحة • والتغويث :
 الاستغاثة •

عة بنتها فرساً صعبة ، فلما لحق بالقوم قال عرو بن مالك : أعلمونا مَن أنتم ؟ قالوا : قريش . قالوا : وأيَّهم ؟ قالوا : بنو العرقة . قالوا : فهل كان منا حدث (١) ؟ قالوا : لا ، إلا يوم البرق . فقال لهم : احبسوا العنب ، احبسوا القينب ، احبسوا العنب ، احبسوا القيعة : لفيحة من لا يغدر (٢) ! فقال لهم عموو : لا والله لا نرضع منها قادماً ولا آخراً ! قال : إنّا لا نرضع الإبل ولكن نحنائها . وحمل عليه فقنله ، وحمل أسيد بن مالك على أسيد بن العرقة فقتله ، فقال في ذلك :

إنى كذاك أضرب الكمي ولم يكن يشقى بى السمي فذلك يوم العنب. وقال خداش بن زهير في ذلك :

نَكُبُ الْكُمَاةُ لأَذْقَانُهَا إِذَا كَانَ يُومُ طُويِلُ الذَّنَبُ الْكُمَاةُ لأَذْقَانُهَا إِذَا كَانَ يُومُ طُويِلُ الذَّنَبُ كَذَاكِ الزَمَانُ وتصريفُهُ وتلك فوارسُ يُومِ الْعِنْبُ

ثم وقع بينهم بعد خلك النغاور والقنال ، فقال فى ذلك خداش بن زهير الفصيدة التي منها :

ألا طعان ألا فرسان عادية (البيت)

وخداش بن زهير شاعر جاهلي ، وقيل مخضرم كما يأتى في الشاهد الرابع والعشرين بعد الخدمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الفرحة . ﴿ مَنَا مَنْ حَدَثِ ﴾ •

<sup>(</sup>۲) جعلها الشنفيطي في نسخته: « يعذر » •

# ٢٦٥ (ألا سبيل إلى خو فأشربها أم الاسبيل إلى نُصر بن حَجَّاج )

على أنّ (ألا) فيه للنمنى . ولهذا سمّيت قائلة هــذا البيت المنسّية ، وضُرِب به المثل أيضاً فقيل وضُرب به المثل أيضاً فقيل وأدنفَ من المتمنّى ، كما يجىء شرحه .

قال ابن بَرِّي ( في شرح أبيات الإيضاح ، للفارسي ) : قبله :

( ياليتَ شِعرىَ عن نفسى أزاهقة ﴿ مِنِّي ولم أقض ما فيها من الحاجِ ﴾

وأنشده الفارسي على أن خبر ليت محذوف . قال ابن بَرَّى : والبيت لفُر بعة بنت همّام ، وتعرف بالذلفاء وهي أمُّ الحجاج . انتهى .

وقال حزة الأصباني (في الدرّة الفاخرة): وأما قولهم أصب من المتمنية فاين هذا المثل من أمثال أهل المدينة سار في صدر الإسلام. والمتمنية: امرأة مدنية عشقت فتى من بني سكيم يقال له نصر بن الحجاج بن علاط، وكان أحسن أهل زمانه صورة ، فضنييت من أجله ودنيفت من الوجد به ، ثم لهجت بذكره حتى صار ذكره هجيراها ، فقال أحمد بن أعنم (في الفتوح): كان بذكره حتى صار ذكره هجيراها ، فقال أحمد بن أعنم (في الفتوح): كان السبب في ذلك: أن امرأة من أهل المدينة يقال لها الذّلفاء هويت نصر بن الحجاج ، فأرسلت إليه ودعنه إلى نفسها ، فزجرَها ولم يوافقها ، فبينا عمر الحجاج ، فأرسلت إليه ودعنه إلى نفسها ، فزجرَها ولم يوافقها ، فبينا عمر

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا ابن يعيش ٧ : ٢٧ وطبقات الشافعية ١ : ٢٨ ٠

ذات ليلة يَعُسُ (١) في بعض سكك المدينة إذ سمع نشيد شعرٍ من دار ، فوقف يسمع فا ذا الدلفاء تقول (٢) :

# ألا سبيلَ إلى خر فأشربَها (البيت)

فلما سمع عمر الشعر أمر بالذلفاء فأخرجت من منزلها فحبسَها ، فعلمت الذلفاء أنَّه قد سممها وهي تُنشد الشعر ، فكأنها أنفت على نفسها أن يعاقبها ، فكتبت إليه :

قل للإمام الذي تُخبُّني بوادرُه ( الأبيات الآتية )

فلما نظر عمر في الأبيات أطلقها من الحبس ، وأرسل إلى نصر فحلق جُمَّتُهُ ونفاه إلى البصرة .

قال حزة الأصبهانى: قال النسابون: هذه للتمنية هى الفريعة بنت همام ، أم الحجاج بن يوسف الثقنى ، وكانت حين عشقت نصراً شمت المفيرة بن شُعبة ، واحتجوا فى ذلك بحديث رووه ، وهو أنَّ الحجاج حضر مجلس عبد الملك بوماً ، وعروة بن الزبير بحدَّنه ويقول: قال أبوبكر كذا ، وسمعت أبا بكر يقول كذا — يعنى أخاد عبد الله بن الزبير — فقال له الحجاج: عند أمير المؤمنين تُكنّي أخاك المنافق ، لا أمَّ لك ا فقال له عروة: يا ابن المنمنية ، ألى نقول لا أمّ لك ، وأنا ابن إحدى عجائز الجنة: صفية ، وخديجة وأسماء ، وعائشة ا

<sup>(</sup>۱) بدلها في ش : « مطل » •

 <sup>(</sup>۲) الميمنى : « الحبر فى المصارع ٤٠٥ ومحاسس الجاحظ ٢٢٠
 والبلوى ٢ : ٥١٣ » •

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب

كذا قال ابن الأثير ( فى المرصع ) : ابن المتمنيّة هو الحجّاج بن يوسف الثقّنى ، من قول أمّة :

ألا سبيلَ إلى خمرِ فاشربها . . . . . . . البيت

وقد ذكر خبركما مع نصور جماعة منهم الجاحظ (في كتاب المحاسن والمساوى (1) ، وأبو القاسم الزجّاجي (في أماليه الوسطى) ، وأبو الحسن على ابن محمد المدائني (في كتاب المغربين) ، وحمزة الأصبهائي (في أمثاله) ، والسّهيلي (في الروض الأنف) ، وإسماعيل بن هيّة الله الموصلي (في كتاب غاية السائل (۲) ، إلى معرفة الأوائل) وقد جمت بين ما اتفتوا عليه وبين ما انفردوا به . قالوا:

أُوَّل من عَسَّ باللَّيل في الإسلام عمر ُ بن الخطاب رضى الله عنه ، فبينا يعسُّ ليلةً سمم امرأةً تقول :

ألاّ سبيلَ إلى خر فأشرَبها أم لاسبيل إلى نصر بن حجَّاج الله في ما جد الأخلاق ذي كرم سهل المحيًّا كريم غير فجفاج (٣)

كذا رواها الجاحظ. وروى المدائنى البيت الثانى مع بيتين آخرين لرجل من ولد الحجَّاج بن علاط وها :

تَنْمِيهِ أَعْرَاقُ صِدِقَ حَيْنَ تَنْسُبُهُ ﴿ ذَى تَجَدَّاتُ عَنَ الْمُكُومِبِ فَوْ الْجِ

<sup>(</sup>۱) هو المعروف بكتاب ، المحاسن والأضداد » · وهو غير المحاسن والساوى للبيهقى ·

<sup>(</sup>٢) في ش : " الوسائل ، • ولم يذكره صاحب كشف الظنون •

 <sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية : «غير ملجاج » • وقد روى هذين البيتين وما
 بعدهما منسوبين الى تلك المرأة •

سامى النواظر مِنْ بَهِزٍ لَه كُومٌ تُضَى مَنْنَهُ فَى الحَالَثُ الداجى(١) وروى صاحبُ الأوائل البيت الأول :

إلى فتى ماجد الأعراق مُقتبَل تضىء صورتُه فى الحالك الداجى نمّ الفتى فى سواد الليل نُصرته ليائسٍ أو لملهوفٍ ومُحْتاجر

وزاد المدانني:

يا مُنيةً لم أَرَبُ فيها بضائرة والناسُ من صادق فيهاو من داحي (٢) ثم قال: وقال قوم : هذا الشعر مصنوع إلا البيت الأول.

فقال عمر : من هذه المتمنيّة ؟ فلزمها هذا الاسم ، واستلبته نساء المدينة فضرينَ به المثل<sup>(٣)</sup> وقلن : « أُصَبُّ مَن المتمنِّية » ·

وقال الزجَّاجي: لما أنشدَت:

ألاً سبيل إلى خمر فأشربها . . . . . . . . . البيت

قالت لها امرأة ممها: مَنْ نصرُ بنحجّاج؟ قالت: رجلٌ وددتُ أنّه معى في ليلة من ليالى الشتاء وليس معنا أحد 1 في ليلة من ليالى الشاء وليس معنا أحد 1 فدعانها عمرُ فضربها بالدُّرَة ضَرَبَاتٍ ، ثم سأل عنها فلم يُخبَر عنها إلاَّ بخير ، ؛

<sup>(</sup>۱) بهز: حي من بني سليم بن منصور بن عكرمة ، منهم الحجاج بن علاط الصحابي • جمهرة ابن حزم ٢٦٢ •

 <sup>(</sup>۲) فى النسختين : « من راج ، ، صوابه باندال ، كما فى الطبقات .
 والداجى ، من المداجاة ، وهى المداراة والمساتوة .

<sup>(</sup>٣) ش: ، بها المثل ، ٠

فلما كان من الند أرسل إلى نصر بن حجّاج فأحضره ، وله شعرة (١) فقال : إِنَّهُ لَيْتَمَثَّلُ بِكَ وَيُغَنَّى بِكَ ! وأَمْرَ بِشَعْرَتِهِ فَخُلَقْتَ ، ثُمْ رَاحٍ إِلَيْهِ بِالعشيُّ فرآه في الحِلاق أحسنَ منه في الشَّمرِ ، فقال : لا تُساكُّني في بلدة ، فاختر أيَّ البُلدان شئت ا فكتبت المرأة إلى عمر:

قل للإمام الذي شخشي بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجّاج إنَّى عنبت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف قاصر ساجي (٢) لا تَجِعَلِ الظنَّ حمًّا أو تَيْقَنَّهُ إنَّ السبيل سبيل الخانف الراجي إنَّ الهوى زُمَّةُ التقوى فخيَّسه حتَّى أُقرَّ بإلجام وإسراج

فبعث إليها عمر : لم يبلُّفنًّا عنَّكُ إلاَّ خير ١

وقال حمزة : فلما أصبح عمر أحضر المنمنَّى فلما رآد بهره جمالُه فقال له : أنت تتمنَّاك الغانيات في خدورهن (٣) ، لا أمَّ لك ، أما والله لأزيلن عنك الجمال ١ ثم دعا بحجَّام فحلق بُعِنَّه ، ثم تأمَّله فقال : أنت علوقاً أحسن ٤ فقال : ١١٠ وأيُّ ذنب لي في ذلك ؟ فقال : صدقت مَ الذنبُ لي إذًا تركتك في دار المجرة (١) . ثم أركبه جملاً وسيره إلى البصرة وكتب به إلى مجاشع بن مسعود السُلَى ": بأنَّى قد سيَّرت المتمنَّى نصر بن حجَّاج السُلَى " إلى البصرة.

وكما قالوا بالمدينة : أصبُّ من المتمنَّية قالوا بالبصرة : ﴿ أَدْنَفُ مِنَ المُنْمَى ﴾

<sup>(</sup>١) في (للسان : « والسعرة : الواحدة من الشعر ، وقد يكني بالشعرة عن الجميع كما يكنى بالشيبة عن الجنس، •

 <sup>(</sup>٢) في النسختين : « بعدهما » ، وأتبت ما في الطبقات .

<sup>(</sup>٣) في أعثال الميدان ١ : ٣٧٩ : « أأنت الذي تتمناك الغانيات ني خدورهن ۽ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا • وفي أسال الميداني : و أن تركتك في دار الهجرة ، •

وذلك أن نصر بن حجّاج لما ورد البَصرة أخذ الناسُ يسألون عنه ويقولون: أين المتمنّى الذى سيّره عمر ؟ فغلب هذا الاسم عليه بالبصرة ، كما غلب ذلك الاسمُ على عاشقته بالمدينة .

ومن حديث هذا المثل الثاني: أنَّ نصراً لما نزل البصرة أنزله بُجاشِم ابن مسمود منزلَه، من أجل قرابته ، وأخدمه امرأته تشميلة (¹) — وكانت أجمل 🗝 امرأة بالبصرة - فَعَلِقْتُه وَعَلِقَها ، وخَفَّ على كلُّ واحد منهما خبر الآخر ، لملازمة مجاشع لضيفه، وكان مجاشع أمُّيًّا ونصر وشميلة كاتبَين، فعيلَ صبرُ نصر فكتب على الأرض بحضرة مجاشم: إنى أحببنُك حبًّا لوكان فوقك لأظلُك ، أو تحتَك ِ لأقلُّك . فوقَّعت تحته غير محتشمة : وأنا كذلك . فقال مجاشم لها: ما الذي كتب ؟ فقالت : كتب كم تعلب ناقتكم ، فقال : وما الذي كتبتَ ؟ قالت : كتبتُ وأنا . فقال مجاشع : ما هذا لهذا بطِبْق ! فقالت : أصدُقك ، إنه كتب كم تُغِلُّ أرضُكم ؟ فقال مجاشع ما بين كلامه وجوابك هـذا أيضاً قرابة ا ثم كنا على الكتابة جَننةً ودع بغلام من الكتّاب فقر أه عليه ، فالتفت إلى نصر فقال : يا أبن عم ما سيّر ك عر إلى خير (٢) ، قمْ فإنَّ وراءك أوسعُ لك ، فنبض مستحيياً وعدل إلى منزل بعض السُّلَميِّين (٣) ، ووقَع لجنبه وضَنِي من حُبُّ شَمِيلة ودنف حتَّى صار رحمة (١٤) ، وانتشر خبره فضربَ نساء البصرة به المثل فقلن: ﴿ أَدَنْفُ مَنَ ا

<sup>(</sup>١) وكذا عند الميداني • وفي الطبقات أنها كانت تسمى الخضراء •

<sup>(</sup>٢) في الميداني : « من خير » ٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « المسلمين » ، صوابه أمن الميداني •

<sup>(</sup>٤) الميداني : « حممة » • والحممة : واحدة الحمم ، وهو الفحم

انبارد ۰

المتمنَّى ﴾ . ثم إنَّ مجاشعاً وقف على خبر علَّة نصر فدخل عليه عائداً ، فلحقته رِقَّةً لِمَا رأى به من الدُّنف فرجع إلى بينه وقال لشُميلة : عزمتُ عليك لمَّا أُخذتِ نُحبِزاً فلبَكنهِ بسمن ثم بادرتِ به إلى نصر . فبادرتْ به إليه فلم يكن به نهوض ، فضمَّته إلى صدرها وجعلت تُلقَّمه بيدها فعادت قواه وبرأ كأن لم تكن به قُلبة (١) ، فقال بعض عُوَّاده : قاتل الله الأعشى (٢) حيث قال :

لو أسنَدَت ميناً إلى نحوها عاشَ ولم يُنقَل إلى قابر ١ فلما فارقته عاوده النُّكس ، ولم يزلْ ينردُّد في علته حتى مات منها .كذا قال حمزة وصاحب الأوائل.

وقال المدائني : إن عمرً لما أخرج نصراً من المدينة إلى البصرة قال نصر : يا أمير المؤمنين أعلْمُهم أنَّك إنما أخرجتني لهذا الشُّمر لا لغيره . وروى عن قَتَادة أَن نصراً لما أَتِي البصرةُ دخل مجاشعُ بن مسعود عائداً له ، وعنده 'شميلة بنت ُجنادة بن أبي أزَّيهر (٣) فجرى بينهما كلامٌ ولم يفهم منه مجاشع ۗ إلاّ كلةً واحدة من نصر : قال : وأنا . فلما خرج نصر ُ قال لها : ما قال لك ؟ قالت : قال لى : كم لبن ناقتكم هذه فأخبرته ؛ قال : ما هذا جوابُ كلامه 1 وأرسل إلى نصر فسأله وأعظ عليه ، فقال : قالت لي إنِّي أحبُّك حباً شديداً لو كان فُوقَكَ لَأَظْلَكُ ، وَلُو كَانَ تَحْمَكَ لَأَقَلُّكَ ، فَقَلْتُ : وأَنَا . قَالَ : فَأَنْزِلَ لَكَ عنها ؟ قال : أَذَكُرُ كَ اللهَ أَن يبلغ هذا عُمَر مع مافعل بي ! وأمَّا حديث العامة فيقولون : كُنبَّت له في الأرض هذا الكلام ، فقال : وأنا ، فسمعها مجاشع

<sup>(</sup>١) يقال ما بالعليل قلبة ، أي ما به شيء • لايستعمل الا في النفي • اللسان (قلب) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الميداني : « فكانه شهد منهما النجوي حيث قال ، ٠

<sup>(</sup>٣) ط : " أبي أزهر ، ٠

فلما خرج أكبَّ قَعباً على الكبتاب ودعا من قرأه له (١) . انتهى .

وأمّا الزَّجاج فإنه قال بعد ما قرأ خطّهما : ثم النفث إليه فقال : الما البن أخى، إنْ يكن الطلاق ثلاثاً فهى طالق ألفاً ! فقال : وهى طالق إنْ جعنى وإياها بيث أبداً ! ثم ارتحل إلى فارس . وقال فى امرأة مجاشع : كانت امرأته يقال لها خضراء بنى سليم ، وكانت من أجمل النساء ، وهى أوّل من لبس الشّفوف .

وحكى الشّهيلى (فى الروض الأنف) هذه الحكاية على خلاف ما تقدّم قال : الحجاج بن علاط وهو والد نصر الذى حلق عمرُ رأسه ونفاه من المدينة ، فأتى الشام فنزل على أبى الأعور السّلمي ، فهو بَته امر أنه وهو بها ، وفطن أبو الأعور الذلك بسبب يطول ذكره ، فابتنى له قُبّة فى أقصى الحيّ فكان بها ، فاشتدّ ضنّاه بالمرأة حتى مات كلفاً بها ، وسمّى المضيّ، وضربت به الأمثال وذكر الأصهاني (في كتاب الأمثال له) خبر م بطوله ، انتهى .

قال المدائني وصاحب الأوائل: وبعد أن أقام نصر بالبصرة حولا كتب إلى عمر رضى الله عنه:

وما نلت ذنباً إِنَّ ذَا لَحْرَامُ وفي بعض تصديق الظنون أثامُ وبعضُ أمانيًّ النساء غَرام بقاد ومالى في النّسديّ كلام وقد كان لي بالمسكّنين مقام وآباء صدق سالفون كرام

لعمرى لأن سُبِّرتَني أو حرمتنى ومالى ذنب غير ظن طننته أأن غنت الحوراء ليلا بمنية ظننت بن الظن الذي ليس بعده وأصبحت منفيًا على غير رببة ويمنعنى عما تظن تكرفى

<sup>(</sup>١) ش : « على الكتابة ودعا من قرأها له ، •

ويمنعها عما تمنّت صلاحها وطولُ قيام ليلها وصيام فهاتان حالانا، فهل أنث راجعي وقد بُجبٌّ منى كاهلُ وسنام

قال الجاحظ: ردَّه عمر بعد هذه الأبيات لمــًا وصف له من عفته .

وقال صاحب الأوائل: فلما وصلت الأبيات إلى عمر ونظر فيها كتب إلى أبى موسى الأشعرى وأمره بالوصاة به إنْ أحب أن (١) يقيم بالبصرة ، وإن أحب الرجوع إلى المدينة فذاك اليه . قال: فاختار الفتى المقام بالبصرة ، فلم يزل مقياً بها إلى أن خرج أبو موسى إلى محاربة أهل الأهواز ، فخرج معه نصر بن حجاج في الجيش ، وحضر معه فتح تُستَر . انتهى .

وروى الزجاجى (فى أماليه) أن نصراً أرسلَ هذه الأبياتَ إلى عمر حين نفاه إلى البصرة ، فبعث إليه عمر ؛ أن لا رَجْعة . فارتحل إلى البصرة فنزل على مجاشع إلى آخر الحكاية .

هذا ما اطّلعت عليه ، ولا يخنى ما فيه من الاختلاف من جميع الجهات حتى فى البيث الشاهد ، فالرواية المنقدمة هى رواية الجاحظ وحزة الأصبهانى والسُّهَيلى . وروى المدائني :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نَصر بن حَجَّاج وروى صاحب الأوائل:

هل من سبيل إلى خر فاشربَها أم هل سبيلُ إلى نصر بن حبَّاج

<sup>(</sup>١) كلمة « أن » ساقطة من ط ، واثباتها من ش ٠

117

وهاتان الروايتان لا يناسبان تسمية المرأة بالمتمنية ، وتسميه نصر بالمنحبي الرابع الرابع الرابع المسراع هكذا :

( أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج )

ورواه أبو على الفارسي ( في إيضاح الشعر ) عن أبي عبيدة :

( أولا سبيل إلى نصر بن حجاج )

على أنَّ أو بمعنى الواو . قال : تمنتهما جميعاً ، وجعله مثل أو فى قوله (٢) :

وكان سيًّانِ ألا يُسرحوا غنماً أو يُسرحوه بها واغبَّرت السُّوحُ (٢٠) وأشربَها منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الثمني .

袋 彝 縣

وأنشد بعده:

أَلاَ رُجُلاً حَزِاهِ الله خيراً بدلُّ على محصَّلة تَبيتُ

على أن يونس قال: أصله ألا رجل ، فنون للضرورة ، وألا عنده فيه الشمنى . وعند الخليل ليست النمني وإنم هى التحضيض ، ورجلا منصوب بنمل محذوف تقديره: ألا تُروننى رجلا ، بضم تاء يُرُوننى .

وقد تقدم شرح هذا البيت مفصّلاً في الشاهد الثالث والسنين بعد

<sup>(</sup>١) هذا عجب من البغدادي ، فإن النمني وأضح في الشعر بأسلوب الاستفهام

<sup>(</sup>۲) مو أبو ذؤيب الهذل ٠ ديوان الهذليين ١ : ١٠٧ ٠ وسيأتي الشاهد في ٢ . ٣٤٢ وهو الساهد ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) غنما : جعلها الشنقيطي في نسخته : « نعما » •

المائة (۱). وفي هذا البيت تضين (۲) لأن خبر تَبيت في بيث بعده وهو: تُرجِّــل لنَّي وتُغُمُّ بيتي وأُعطيها الاتاوة إن رَضيثُ

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والستون بعد المائتين ، وهو من شواهد س (٣) :

٢٦٦ ( وَيُلُمُّهَا فِي هُوَاءِ الْجُوِّ طَالِبَةً وَلَا كَهٰذَا الذِي فِي الْأَرْضِ مَطْلُوبٌ )

على أنَّ قوله مطلوبُ ، عطف بيان لاسم لا المضاف : فإن الكاف اسم مضاف لاسم الإشارة في محل نصب بلا على أنه اسمها ، وقد تبعه البيان بالرفع باعتبار أنَّ لامع اسمها في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف أى موجود ونحوه . وبجوز أن يكون مطلوب صفة اسم لا ، ولا يضر إضافة الكاف إلى اسم الإشارة ، فإنها بمنى مثل ، وهى لاتتمر أف بالإضافة إلى المعرفة . هذا محصل ما قاله الشارح المحقق .

وفيه أنّهم قالوا: إن البيان يكون فى الجوامد، والصفة تكون فى المشتقّات، فكيف لا يكون فرق بين البيان والوصف.

وقد أورد سيبويه هذا البيت من باب الوصف لاغير. قال الأعلم: الشاهد فيه رفع مطلوب حملا على موضع الكاف ، لأنها في تأويل مثل

<sup>(</sup>١) الخزانة ٣ : ١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) وخرجه بعضهم على أن « تبيت ، مضارع أبات ، أى تجعل لى بيتا أى رُوجة ، وعلى هذا الناويل ينتفى التضمين ، وهو توقف البيت على بيت آخر .

 <sup>(</sup>۳) فى كتابه ۱ : ۳۶۳/۲ : ۲/۷۲ • وانظر العمدة ۱ : ۲۰ وديوان
 امرى و القيس ۲۲۷ •

وموضعها موضع رفع، وهو يمنزلة لا كزيد رجل. ولو نُصب حملاً على اللفظ أو على التمييز لجاز . انتهى

ونقل ابن السرَّاج في الأصول عن سيبويه أنَّ اسم لا في مثل هذا محذوف والكاف حرف ، وهذا كلامه : وتقول لا كزيد رجلٌ ، لأنَّ الآخِر هو الأرَّل ولأنَّ زيداً رجل، وصار لا كزيد كأنك قلت : لاأحدُ كزيد ثم قلت رجل، كما تقول لا مال له قليل ولا كثير على الموضع . وقال امرؤ القيس :

وبلمتها فى هواء الجو طالبة

كأنه قال : ولا شيء كهذا ، ورفع على للموضع ، وإن شئت نصبت على النفسير كأنه قال : لا أحد كزيد رجلا . قال سيبويه : ونظير لا كزيد في حذفهم الاسم قولم : لا عليك ؛ وإنما يريدون لا بأس عليك ولا شيء عليك ، ولكنه حُذْف لكثرة استعالم إياه . انهى

واعلم أنه يجوزأن يكون مطاوب مبتدأ مؤخرا واسم لايمعنى ليس والظرف قبله الخبر . قال النحاس: في شرح أبيات الكناب ناقلاً عن أبي الحسن الأخفش: هذا هو الجيد.

وقوله: (ويلُمُّها) . الح، هذا في صورة الدعاء على الشيء ، والمرادُ به النمجب، والضمير للمؤنث مفسرّ بالنمييز، أعنى طالبةً المراديها العقاب، وهو تمييز عنالنسبة الحاصلة بالإضافة ، وقد أوضحها الشارح المحقق في باب التمييز . ١١٣ ومعنى الكلام: ما أشد طيرانَ هذه العقاب في هواءالجو". وويل إذا أضيفت فالوجه النصب ، كقولك ويل زيد ، لكنها هنا مضمومة اللام أو مكسورة والأصل ويل لأمّها . قد تقدُّم شرح جميع هذا مفصّلاني الشاهد الثامن والناسع

بعد المائتين (1) .

وهذه رواية النحاة ، وأما الثابت في ديوان امري القيس فهو : لَا كَالَتِي فِي هُواءُ الْجُوِّ طَالَبُهُ (الست) و ( الهواء ) : الشيء الخالي ، و (الجو ) : ما بين السهاء والأرض ،فهو من

قبيل إضافة الصنة إلى موصوفها. وأراد بالمطلوب الذئب، فإنه وصف عقاباً تبعت ذئباً لنصيدَه ، فتعجّب منها في شدّة طلبها ، وتعجّب من الذئب أيضاً في سرعته وشدة هُوبه منها.

صاحب الشاهد

أبيات الشاهد

وهذا البيت من قصيدة لامرئ القيس وهي (٢):

مُطَلَّبٌ بنواص الخيل معصوبُ قد أشهدُ الغارةَ الشعواء تحملني جَرْداه معروقةُ اللَّحَيْسُرحُوب (٣) ودونَ موقِعها منه شنّاخب يحُمَّها من هواء الجو تصويب إِنَّ الشُّقَاءَ على الْأَشْقَانَ مصبوب إذْ خاتبًا وَذَمُّ منها وتكريب ولا كيذا الذي في الأرض مطلوب

(الخيرُ ماطلتُ شمنُ وماغَرَ بت، كأنها، حينَ فاض الماء واختلفت، صقعاء لاح لها بالسَّرحة الذيب فأبصر تشخصة من دون مر قبة فأقبلت نحوًه في الريح كاسرة صَبّت عليه ولم تنصب من أمم إ كالدَّلُو بُنَّتْ عُرُاها وهي مُثْقَلَة لا كالتي في هواءِ الجو طالبة ا

<sup>(</sup>١) صوابه الحادي عشر والتاني عشر بعد المائتين ١٠ اخزانة ٣ : 777 \_ 377

<sup>(</sup>٢) نسبه الأعلم في شرح شواهد الجزء الثاني من الكتاب الى النعمان ابن بشير ، بعد ما نسبه في الجزء الأول منه إلى امرى، القيس ، وفي ديوان امرى، القيس ٢٢٥ أن القصيدة يقال انها لابراهيم بن بشير الأنصارى . (٣) هذا البيت من شواهد العروض • وصحح ابن يسعون أنه

لعمران بن ابراهيم الأنصاري ٠ السيوطي ١٦٩ ٠ وفي الارشاد الشافي للدمنهوري أنه عمر بن ابراهيم الأنصاري •

كالبرق والربح مرّ منهما عَجب مافى اجتهاد عن الإسراح تغبيب فأدركته فنالته مخالبُها فانسلَّ من تحتها والدَّفُّ مثقربُ)

وقوله: الخير ما طلعت الخ، الخير مبتدأ ومُطلّب خبره، ووزنه مفتعل من الطلب فأبدل وأدغم: وما مصدرية ظرفية . ومعصوب خبر بعد خبر بمعنى مشدود، والباء متعلقة بما قبلها أو بما بعدها ويضعر لأحدها، فهو من التجاذب كقوله تعالى: ﴿ لاَ تَثْرُيبَ عليهُمُ اليومَ يَغْفُرُ اللهُ لَـكُمُ (١) ﴾. وهذا يشبه الحديث وهو: « الخيلُ معتودٌ بنواصها الخير إلى يوم القيامة ».

وقوله: قد أشهد الغارة الخ، قد هنا للنكثير، وأشهد: أحضُو. والشَّعواء، بالعين المهملة: المتفرقة الفاشية. والجرداء: الفرس القصيرة الشعر. ومعروقة اللحيين، أى قليلة لحم اللَّحيين بفتح اللام، وهما العظان اللذان ينبُت عليهما الأسنان. والسرحوب، بضم المهملتين: الطويلة الظهر السريعة. وهذان الوصفان مدح في الخيل.

وقوله: كأنَّها حين فاض ، الضمير الفرس ، أى كأنّها حين عرقت فأمثلاً عرقبًا ، واختلفت ، أى استقت ماء ، يريد كأنها استقت ماء من شدّة عرقها ، أو معناه تردّدت هنا وهنا ، فإنّ الاختلاف يأتى بمه فى النردُّد . وصقعاء خبر كأنها ، وهى العقاب بيضاء الرأس ، قال فى الصحاح : والأصقع من الخيل والطير وغيرهما : الذى فى وسط رأسه بياض ، يقال عُقابٌ صقعاء ، والاسم العقعة انتهى . ولاح : ظهر . والسّرحة : شجرة . وقيل موضع ، يقول : كانت العقاب واقفة تبصر صيداً ، فلاح لها الذئب .

وقوله : فأبصرت شخصَه الح ، المَرقَبَة بالفتح : الموضع العالى الذي

<sup>(</sup>١) الآية ٩٢ من يوسف ٠

يُرقَب فيه العدّو. وموقع (١) العقاب الموضع الذي هي واقفة عليه. والشَّناخيب: روس الجبال. أي بين موقعها من الذئب وبينه روس جبال عالية.

وقوله: فأقبلت نحوه الخ، أى نحو الذئب. وكسر الطائر : إذا صفّ جناحيه. والنصويب: الانصباب.

وقوله: صّبت عليه الح، الأمّم، بفنحتين: القُرب، يقال أخذتُ ذلك من أمّ . والْأشقَينَ: جمع أشقى. وهذا للصراع من إرسال للمثل.

وقوله : كالدلو بُنّت عراها الخ، شبّه هُوِى العقاب بسرعة هُوى الدلو الملأى إذا انقطع حَبْلُها. وبُنتَ : تطعت ، من البت . والعُرا : جم عُروة . والوَدَم ، بفتح الواو والذال المعجمة : السيور التي بين آذان الدلو وأطراف العراق ، وهي العيدان المصلّبة تشدّ من أسفل الدلو إلى قدر ذراع أو ذراعين من حبل الدلو عما يلي الدلو ، فإن انقطع حبلها تعلّقت بالوذَم . والتكريب : شدّ الكرب ، بفتحتين ، وهو الحبل الذي يشدّ في وسط العرّاق ، ثم يُثني شدّ الكرب .

وقوله: ( لا كالتى فى هواء الجو طالبة الخ ) قال ابن رشيق (فى العمدة ): هذا البيت عند دعبل أشعر بيت قالته العرب ، وبه قدّمه على الشعراء.

وقوله : كالبرق والريح الخ ، يقول : إنّ العقاب والذئب مرُّهما وسرعتُهما كالبرق والريح . والتغييب : الفتور والتقصير ، يقال غبّب فلان في الحاجة ، إذا لم يبالغ فها ، وهو من الغبّ بالغين المعجمة بعدها موحدة .

وقوله: فأدركته فنالته الح، انسلّ أي انفلت ، والدُّفّ ، بفتح الدال

<sup>(</sup>۱) ط: « وموضع » ، صوابه في ش ٠

وتشديد الفاء: الجنب ، يعنى أفلت الذئب من العقاب ونجا ، لكن ثفبت جنبة .

وترجمة امرئ القيس قد تقدمت في الشاهد الناسع والأربعين (١).

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والستون بعد المائتين ، وهو ان شواهد س (۲):

# ٧٦٧ (لا كالعَشيَّةِ ذائراً ومَزُوراً)

على أن (زائراً) قبل منصوب على تقدير فعل ، أى لا أرى كمشية اليوم زائراً . وإنما لم يجعل الكاف اسماً للا مضافا إلى العشية ويكون زائراً عطف بيان للكاف تبعة على اللفظ أو صفة على طِرْز البيت الذى قبله ، لأنّ الزائر غير العشية ، فلما كان الثانى غير الأوّل لمدم صحة الحل جملت لا نافية للفعل للقدر دون كونها نافية للجنس .

وصاحب هذا القيل هو سيبويه ، وهذا نصُّه : وأما قول جرير :

## \* لا كالعشيّة زائراً وَمَزُوراً \*

فلا يكون إلا نصباً ، من قِبَل (٣) أنّ العشية ليست بالزائر ، وإنّ ما أراد لا أرى كالعشية زائرا ، كما تنول ما رأيت كاليوم رجلا ، فكاليوم مثل قولك في اليوم لأن الكاف ليست باسم . وفيه معنى النعجب كما قال تالله رجلا ،

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ٣٣٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) سیبویه ۱ : ۳۵۳ · وانظر مجالس تعلب ۳۲۱ وابن یعیش
 ۲ : ۲۶ و دیوان جریر ۲۹۰ ·

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « من قبيل » ، صوابه من سيبويه •

وسبحان الله رجلا، إنَّمَا أراد تالله مارأيت رجلا وسبحان الله مارأيت رجلا؛ وكنَّه يترك إظهار الغمل استفناء ، لأنَّ المخاطَب يعلم أن هذا الموضع إنما يضمر فيه هذا الفعلُ لكثرة استعالم إياه. انتهى

قال الأعلم: أصله لا أرى زائراً ومزوراً كزائر العشية ومزُورها ، فحذف اختصاراً للملم ، كما قالوا : ما رأيت كاليوم رجلا أى كرجل أراه اليوم .

110 ولا تجيزن (١) في هذا رفع الزائر ، لأنّه غير العشية ، وليس بمنزلة لا كيزيد بوجل ، لأنّ زيداً من الرجال . انتهى

وقد نقل أبو العباس ثعلب (في أماليه) قاعدةً لحذف الفعل مع الظرف الزماني ، قال : حكى الكمائي تزلنا المنزل الذي البارحة ، والمنزل الذي آنفا ، والمنزل الذي أمس . فيقولون في كل وقت شاهدوه من قرب ، ويحذفون الفعل وحده كأنهم يقولون : نزلنا المنزل الذي نزلنا أمس ، والذي نزلناه اليوم ، اكتفوا بالوقت من الفعل ، إذ (٢) كان الوقت يدل على الفعل وهو قريب . ولا يقولون الذي يوم الحيس ، ولا الذي يوم الجمعة . وكذا يقولون : لا كاليوم رجلا ، ولا كالمشية رجلا ، ولا كالساعة رجلا ، فيحذفون مع الأوقات التي هم فيها . وأباه الفراء مع العلم . وهو جائز وأنشد : فيحذفون مع الأوقات التي هم فيها . وأباه الفراء مع العلم . وهو جائز وأنشد :

وكلّ ما كان فيه الوقت فجائز أن يكون بِحَذْف الفعل معه ، لأن الوقت القريب يدلّ على فعلٍ لقربه . انتهى

<sup>(</sup>١) الذي في الأعلم : « ولا يحسن ، •

<sup>· (</sup>٢) في النسختين : « اذا ، صوابه من مجالس ثعلب ·

<sup>(</sup>٣) بعده في المجالس: « لأني أقول لقيتك العام ولا أقول لقيتك السنة ، •

وقد قدَّر أبو على الفارسي" (في المسائل المنثورة) فعلَين ، قال : نصب زائراً لأنَّ الفعل مقدّر ، فكأنَّ تقديره : لا أرى زائراً ومزُّوراً له كرجل أراه العشيّة . فنصبه على الفعل وحذف ذلك لما في الكلام من الدَّلالة عليه . ويجوز الرفع ههنا ، وهو قبيح لأنَّ الزائر ليس هو العشيّة ، ويجوز رفعه كأ نك أردت كصاحب العشيّة ، فحذفت صاحباً وجعلت العشية إذا رفعهما دلالة على ما حذفت .

هذا وقد اعترض عليهم الشارح المحقّق فى إخراجهم لا هذه عن الباب مع قولهم إنَّ الأصل كزائر العشية بنقدير المضاف ، قال : مع تقديرهم هذا صار الآخرهو [الأصل (۱)] الأوّل ، كما فى قولك : لا كالمشيّة عشية ، والخرهو [أن يكون زائراً تابعاً على اللفظ . وهذا حق لا ينبغى العدول عنه . وأل فى العشيّة العهد الحضوري ، كقوله تعالى : واليوم أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (۱) \*.

و (المشيّة ) قال ابن الأنبارى : مؤ تنة ، وربّما ذكّر تها العرب على معنى العشيّة ، وقال بعضهم : العشيّة واحدة جَمُها (٤) عشى "، والعشي " ويل عن الما الزوال إلى الغروب ، ومنه يقال الظهر وانعصر صلاتا العشي "، وقيل هو آخر النهار (٥) ، وقيل من الزّوال إلى الصباح ، وقيل العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العَتمة . كذا في المصباح ، وأراد بالزائر نفسه ، وبالمزور من يهواه .

<sup>(</sup>١) التكملة من شرح الرضي ١ : ٢٤٣ •

<sup>(</sup>٢) التكمنة من شرح الرضى ٠

<sup>(</sup>٣) الآنة ٣ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٤) ط: « جمعهما » ، صوابه في ش ·

<sup>(</sup>٥) ط: « الليل » ، صوابه في ش ٠

<sup>(</sup>٧) خزالة الأدب

وهذا المراع عجز وصدره:

( يا صاحبيَّ دنا الصباحُ فسِيرًا (١) )

صاحب الشاهد والبيت من قصيدة لجوير بن الخطَّني بهجو بها الأخطل النصر أني مطلُّعها:

( صَرَمَ الخليطُ تباينا وبُكوراً وحسِبتَ بينَهُمُ عليك يسيرا )

وفيها بينان من شواهد الكشَّاف ( أحدها ) في سورة مريم وهو :

( إنَّى إذا مضرُّ على تحدُّبتْ لاقيتَ مَطَّلَع الجبال وُعورا(٢) )

على أن اطّلع فى قوله تمالى : ﴿ اطّلّعَ الغَيْبَ (٣) ﴾ بمعنى ارتقى ، من قولم اطّلم الجبل . و مُطّلع الجبل مصعده و مُرتقاه . ووعور : جمع وعر وهو المكان الخشن الصعب ، و نصبه إما على أنه منعول لاقبت ومطّلع الجبال ظرف ، وإما حال من الجبال على أن المطّلع مصدر ، أو حال من المطّلع بتقدير تعدد لإضافته إلى متعدد . ورُوى (وَعُورا) بفتح الواو : بمعنى أنه من الفخر بمكان لا يُنال . و ( الثانى ) فى الملائكة وهو :

( مَشْقَ الْمُواجِرُ فَالْقِلاص معالشُرى حَتَّى ذَهِبْن كلا كلاّ وصُدورا )

أورده عند قوله تعالى ﴿ فَلَاتَذْهُبُ ۚ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ (٤) ﴾. والرواية المعروفة :

<sup>(</sup>۱) اشترك معه الراعى فى هذا الصدر فقال (الأغانى ٧: ٢٢): يا صاحبى دنا الرواح فسيرا غلب الفرزدق فى الهجاء جسريرا (٢) تحديث عليه: تعطفت وحنت حنوا عليه و وقعت فى طبعة السلفة « تحدثت » خطأ ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٨ من سورة مريم

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ من سورة فاطر ٠

# مَشَقَ الهواجرُ لحمهن منَ السُرى حَنَّى ذهبن الح

وكذا أنشده سيبويه ، قال الأعلم : الشاهد في نصب كلا كلا بقوله ذهبن نصب التميز ، لا نصب النشبيه بالظرف . وعبر [سيبويه (۱)] عما أراد من نصب هذا ونعوه على التمييز ، بذكره الحال ، لما بين التمييز والحال من للناسبة بوقوعهما نكرتين بعد تمام الكلام ، وتبيينهما تلشىء المقصود من النوع ، تقول ذهب زيد ظهراً وصدراً ، وتغير وجهاً وجسما ، تريد ذهب ظهره وصدره ، وتغير وجهه وجسمه . فعبر سيبويه عن التمييز بالحال . وعلى هذا بُجرى سائر الأبيات . انتهى

والمشق: الترقيق والإهزال . والهواجر : جمع هاجرة ، وهي نصف النهار وقت استداد الحر" . والشرى : سير الليل . ومن في الرواية الثانية بمعنى مع . والسكلا كل : جمع كلسكل كجمفر ، وهو الصدر ، وعطف عليه الصدور للنفسير ، أو أنه أراد بالكاكل أعلى الصدر . وصف رواحل أنضاها دُووب السير في الهواجر والليل حتى ذهب لحوم صدرها .

وترجمة جرير قد تقدمت في الشاهد الرابع في أول الكتاب (٢).

\* \* \*

وأنشد بعده: (يانيم تيم عدي ً )

وهو قطعة ً من بيت هو :

ياتيم تيم عَدى لا أَبالَكُم لا يُلْقِينَكُم في سَوْوَ مُعَوْ

<sup>(</sup>١) التكملة من الأعلم ١: ٨١ •

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١ : ٧٥ ٠

وقد تقدُّم شرحه مفصَّلا فى الشاهد الثانى والثلاثين بعد المائة <sup>(١)</sup>

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والستون بعد للائتين (٢):

٣٧ (وقد ماتَ شَمَّاخُ وماتَ مُزرَّدُ وأَى ۚ كَرِيمٍ لا أَباكَ نُحَلَّدُ)

على أن إضافة أبا إلى الضمير بدون اللام شاذّة لا يقاس عليها . قال ابن السرّاج (في الأصول): والشاعر قد يُضطّرُ فيحذف اللام ويضيف ، قال الشاعر (٢):

أُمِلُوتِ الذي لابد أَنَى مُلاقٍ لا أَبَالِهِ تَحْوُفَنِيَ وَقَالَ الآخرِ:

وقد مات شَمَّاخُ ومات مزردُ وأَى كُريم لا أَبَاكَ يُخَلَّدُ وَكَا أَنشَدُهُمَ لَلْبُرِدُ ( فِي الْكَامَلِ (٤٠ ) .

قال أبو على (ف التذكرة) قال أبو عبّان : لم يجيء في باب النبي مثل لا أباك مضافا بغير لام إلاّ هذا وحده . وأ نشد البيتين .

ولا يخنى أن هذا البيت من قصيدةٍ عينية لمسكين الدارمي ، وليس فيها الضرورة . والمصراع هكذا :

<sup>(</sup>١) الخزالة ٢ : ٢٩٨ ٠

<sup>(</sup>۲) شذور الذهب ٤١٣ والهمع ٢ : ٩٥ وديوان حسان ١٥٠ من قصيدة مكسورة الروى مطلعها :

لقد لعن الرحمن جمعا يقبودهم دعى بنى شسبجع لحرب محمد (٣) هو أبو حية النمرى ، كما سياتي •

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣١٣ ، ٣٦٥ برواية « يخلد ، ٠

# \* وأَى كُرِيمِ لا أَبَا لِكُ 'يُمنَّعِ \*

وهي قصيدة أورد فيها شعراء كلُّ منهم نَسب قبره إلى بلده ومسقط رأسه وذكر حالَ الشمراء المتقدِّ بين وأنَّهم ذهبوا ولم يبق منهم أحدٌ ، يصغر أمر الدنياويحقره . وهذه أبيات منها :

لكل امرى يوما حماًم ومصرع ولما **د**عوا باسم ابن دارة أسمعوا<sup>(۱)</sup> ۱۱۷

له فوق أبيات الرُّياحيُّ مَضَجِمٌ (٣)

إلى ابن وَثيل نفسه حين تنزع وقد ترك الدُّنيا وما كان يُجمع

تلوذ به طبير عُكوف ووُقَم

قوله : ونابغة الجعدي الجههذا البيت من شواهد سيبويه ، وأراد بالرمل

ولست بأحيا من رجال رأيتهم دعا ضابئاً داعي المنايا فجساءه وحِصنُ بصحراء التَّويَّة بيتُه ألاّ إنَّسا الدُّنيا مَسَاع بُمَّتُّع (٢) وأوسُ بن مَغْراء القُرَّيعيُّ قد ثُوى ونابغةُ الْجَعْدِيُّ بالرَّمل بيتُـه عليه صفيحٌ من رُخام مُوصَّعُ (١) وما رَجَعت من حِميريٌّ عصابةٌ أرى ابن تُجميل بالجزيرة بيتهُ ينج إنَّ أُوصِالُ النَّحَاشِيُّ أُصِيحَت وقد مات شمَّاخ ومات مزَّردُ وأَى عَــزيز لا أَبَا الكَ يُسْمَع أولئك قوم قد مضوا لسبيلهم كا مات لُغَانُ بن عاد وتُبعُّ

رمل بني جَنَّدة ، وهي رمال وراء القُلْج من طريق البصرة إلى مكة . وابن

<sup>(</sup>١) في النسختين : . ضائيا ، وصححها الشنقيطي في نسخته ، ضابئاً ، . وهو ضابيء بن الحارث البرجسي الذي هم بقتل عثمان • وابن عارة هو سالم بن دارة ، وقد سبقت ترجمته في ٢ : ١٤٤ ·

<sup>(</sup>٢) هو حصن بن حذيفة بن بدر ٠

<sup>(</sup>٣) الرياحي ، هو سحيم بن وثيل ، من شعرا، الأصمعيات · (٤) ط: « مرصع » ، صوابه في ش وسيبويه ٢ : ٣٤ واللسان

<sup>(</sup> نبغ ) ۰

وَثَيْلِ هُو سُحِيمٍ بِن وَثَيْلِ بِن حِميرى . وكُلَّبِ بِن جُعيلِ دَفْن بَجْزِيرة ابن عُمر لأنَّها بلاد بنى تغلب ، ودفن النجاشى بنجران لأنه من اليمن بلاد بنى الحارث ابن كلب .

وقوله : وقد مات شمّاخ ومات مزرّد ، ها أخوان لأب وأمّ ، وصحابيان، وشاعران .

وقد تقدَّمت ترجمة الشَّماخ فى الشاهد التسعين بعد المائة (١) ، واسمه مَعقِل بن ضرار ، والمزرِّد اسمه يزيد بن ضِرار ، وإنَّما سمى مزرَّداً بقوله (٢):

فقلت تزرَّدُها عُبيد فإنني لدُرْدِ الموالي في السنين مزرَّدُ (٣)

ولهما أخ آخر شقيقهما وهو جَزْء بن ضِرار ، بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة . ومات الشمّاخ وَجَزْءٌ متهاجِرَين .

وسبب ذلك على ماروى الحلبي أنَّ الشمَّاخ كان يهوى امرأة من قومه يقال لها كلبة بنت جَوَّال ، وكان يتحدث إليها ويقول فيها الشعر ، فخطبها فأجابته وهمَّت أن تنز وَّجه ، ثم خرج إلى سفر له فتروَّجها أخوه جزء ، فآلى الشمّاخ أن لا يكلمّه أبداً ، وهجاه بقصيدته التي يقول فها :

<sup>(</sup>١) كذا ، وصوابه الحادي والتسعين بعد المائة • الحزانة ٣ -١٩٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) في نوادر المخطوطات ۲: ۳۰۹: « وهو يزيد ، وانما زوده قول
 الحادرة له » • وأنشد البنت التالي •

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « لزرد » وصححها الشنقيطي بما أثبت • انظر الاشتقاق ١٧٤ والمؤتلف ١٩٠ وشرح الأنباري للمفضليات ١٢٧ • وفي الشعراء في ٢٧٤ : « لدرد الشيوخ » • والدرد : جمع أدرد ، وهو الذي ليس في فمه سن •

لنا صاحب قد خان من أجل نظرةٍ سقيم فؤادٍ حبُّ كَلْبَة شاغلُه فاتا منهاجرين.

وقوله: لا أبا لك ، جملة اعتراضية بين أيَّ عزيز وهو موصوف وبين يُمنَع وهو صفة لأى . وكذلك يخلَّد ومخلَّد على تلك الرواية . قال المسبرد ( في الكامل ) : لا أبا لك هي كلة فبها جفاء وغلظة ، والعرب تستعملها عند الحثُّ على أخذ الحق والإغراء ، وربَّما استعملتها الجفاةُ من الأعراب (١) عند المسألة والطلب فيقول القائل للأمسير والخليفة : انظر في أمر رعيبتك لا أبا لك .

وسمع سلمان أبن عبد الملك رجلاً من الأعراب فى سنة مجدبة يقول: ربَّ العبادِ مالنا وما لكا قد كنت تسقينا فما بدا لكا أنزل علينا الغيث لا أبا لكا

فأخرجه سليمان أحسن مُخرج فقال: أشهد أنَّه لا أبا له ولا ولد ولا صاحبة، وهو الأحد الصمد.

وقال رجلٌ من بنى عامر بن صمصعة أبغدً من هذه الكلمة لبعض قومه: أبنى تُحقيل لا أبا لأبيكم أبّى وأى بنى كلاب أكرمُ اهـ ١١٨ وقال ابن هشام (فى شرح باكت سعاد) عند قوله:

فقلت خُلُوا سَبِيلَى لا أَبَالَكُمُ فَكُلُّ مَاقَدُّر الرحمنُ مَفْعُولُ:

اعلم أن قولهم : لا أبا له ، كلامٌ يستعمل كناية عن المدح والذمّ ، ووجه

<sup>(</sup>١) ط: لا استعملتها من الجفاة الأعراب ، وفي ش: لا استعملنها من الجفاء الاعراب ، ، صوابه من الكامل .

الأوَّلِ أَن يراد نَى نظير الممدوح بننى أبيه ، ووجه الثانى أن يراد أنه مجهول النسب . والمعنيان مُحتملاً هنا ، أمَّا الثانى فواضح لأنَّهم لما لم يُعنُوا عنه شيئا أمَرَهم بتخلية سبيله ذامًا لهم ، وأمَّا الأوّل فعلى وجه الاستهزا، . انتهى .

وزاد عليه شارحها البغدادى قال: تقول العرب لا أبا لك ولا أب لك ، يستعمل فى التفجُّم والتمجّب ، ويقال فى المدح والذم ، وربَّما قالوا لا أباك وهو نادر . وأمًّا لا أمَّ لك فلا يقال إلاّ فى الذمِّ وحدد ، دلَّ على ذلك استقراء كلام العرب

وقال ابن جنّي (في الخصائص (۱)): إن قلت إنّ الألف في لا أبا لك تؤذِن بالإضافة والتعريف، واللام تؤذن بالفصل والتنكير، فقد جمت على النبيء الواحد في الوقت الواحد معنيين ضدّين (۲) قلت : الفرق واضح ، فإنّه كلام جرى مجرى المثل، فإنّك لا تنني في الحقيقة أباه وإنما تخرجه نخريج الدعاء عليه، أي أنت عندى عمن يستحق أن يُدْعَى عليه بفقد أبيه . كذا فسره أبو على، وكذلك هو لمنامّله، ألا ترى أنه قد أنشد توكيداً لما رآه من هذا المعنى فيه قولة:

# \* وتترك أخرى فردةً لا أَخَا لَمَا \*

ولم يقل لا أخت لها ؛ ولكن لمَّا جرى هذا الكلام على أفواههم لا أبا الك ولا أخالك ، قيل مع المؤنَّث على حدًّ ما يكون عليه مع المذكّر ،

<sup>(</sup>١) الخصائص ١: ٣٤٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) بعده في الحصائص : « وهما التعريف والتنكير ٠ وهذان كما
 ترى متدافعان » ٠

فجرى نحواً من قولم لكل أحدٍ: مِنْ ذكر وأنثى ، واثنين واثنتين وجماعة: الصَّيفَ ضيَّعْتِ اللبن – على التأنيث ، لأنَّه كذا جرى أوّله (١) وأما قوله:

أبالموت الذي لابدً أتى ملاق لا أباله تخوفينى فقد قال شارح أبي على الفارسي (٢): هو لأبي حية النميري قاله أبو عرو، فقد قال : جلبه أبو على شاهداً على حذف هذه اللام ضرورة ، فنبوت الألف في أبا دليل الإضافة والتعريف ، ووجود اللام دليل الفصل والتنكير . حذف لام الجروهو يريدها ، ولولا أنها في حكم الثابت في اللفظ لما عملت لا، لأنها لا تعمل إلا في نكرة . فأما دلالة الألف فيه وحذف النون من نحو لا يدى بها لك على إرادة الإضافة ، فلأن وجود العمل مانع فيها من اللفظ ، فضعف اقتضاء المعنى مع وجود المانع اللفظى . فإن هذا مثل لم يُقصد به نفى الأب وإنما قصيد به الذم . وكذلك لا يدى لك ، إنما المراد لا طاقة لك بها . وهو قياس من النحويين على قولهم لا أبا لك . وفي الكتاب : لا أبا فاعلم وهو قياس من النحويين على قولهم لا أبا لك . وفي الكتاب : لا أبا فاعلم الك ، وفيه دليل على أنه ليس بمضاف . ويجوز أن تكون الألف لام الكلمة كا قال :

## إنّ أباها وأبا أباها \*

فأمَّا قوله تخوَّ فيني ، فإنَّه أراد تخوُّ فينَني فحذف إحدى النونين : فقيل حذف الأولى كما تُحذف الاعراب ، في قول امرى القيس :

<sup>(</sup>۱) الى هنا ينتهى كلام الخصائص بدون تنبيه من البغدادى • وسيستأنف النص بعد قليل •

 <sup>(</sup>۲) الميمنى : « الظاهر شرح شواهد ايضاح أبى على الفارسى •
 وسراحها عدة تراهم فى اقليد الخزانة » •

## \* فاليوم أشرب غير مستحقب (١) \*

وقال المبرُّد: حذف الثانية ، وهو أولى لانَّها إنما زيدت مع الياء لِتَقَىَّ الفعل من الكسرة ، والأولى علامة الرفع . انتهى كلامه (٢) .

وإذا كان الأمركذلك علم أنَّ قولهم لا أبالك إنما فيه تعادى ظاهره ، واجتماعُ صورتى الفصل والوصل والنعريف والننكير لفظاً لا معنى . . . . ونحن إنّما عقدنا فساد الأمر وصلاحه على المعنى كأن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد قليلاً كثيرا . هذا مالا يدّعيه مدّع .

ويؤكّد عندك خروجه تخرج المثل كثرته فى الشعر ، وأنّه يقال لمن له أب ولمن ليس له أب . وهو دعاء فى المعنى لا محالة ، وإن كان فى اللفظ خبراً ، ولو (٣) كان دعاء مصرَّحا وأمراً مَعْنيًا لمساجاز أن يقال لمن لا أب له ، لأنه إذا كان لا أب له لم يجز أن يدعى عليه بمسا هو فيه لا محالة ، فيُعلَم أنه لا حقيقة لمعناء مطابقة للفظه ، وإنّما هى خارجة مخرج المثل ، قال عنترة :

فَأْتَنَيْ حَيَاءُكِ لِا أَبِاللَّ وَاعْلَى أَنِّي امْرُو سَأَمُوتُ إِنْ لَمْ أَقْنَـٰلِ

<sup>(</sup>۱) عجزه كما في ديوان امرىء القيس ۱۲۲ : \* اثما من الله ولا واغل \*

<sup>(</sup>۲) بعده فى ش: « واثنى واثنين وجماعة ضسيعت اللبن على التأنيث لأنه كذا جرى أوله » ، وصواب « واثنى » و « أنثى » ، وهو تكرار لما سبق فى نهاية النص السابق المقتبس من الخصائص ، والنص انتالى ، هو تكملة من البغدادى للاقتباس السالف من الخصائص ، وموضعه فيها ص ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) كلمة « ولو ، ساقطة من ش ثابتة في ط والحصائص ١ :
 ٣٤٤ ٠

وقال :

ألقِ الصحيفة لا أبا لك انَّه يُخشى عليك من الحِباه النقرس (١) وقال .

أَبَا لموت الذي لابُدُ أَنَى مَلَاقٍ لاَ أَبَالَكِ تَخَـوُّ فَينَى أَبَا لَكَ فَدْفِ اللَّامِ. وقال جرير:

\* باتيم تيم عدي لا أبا لكم (٢) \*

وهذا أقوى دليل على كونه مثلاً لاحتيقة . ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون لنيم كلَّها أبُّ واحد ، ولكن معناه كأُسكم أهلِ للدعاء عليه والإغلاظ له .

وقال الحطيئة :

أَقِلُوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أوسُدُوا للكانَ الذي سَدُّوا فَا للّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ البيت ما نفيته في البيت قبله ، في قلم المجاعة أبا واحداً ، وأنت قلت إنه لا يكون لجماعة تيم أب واحد. قيل: الجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه مثلُ لا يريد حقيقة الآب، وإنّما غرضه الدعاء مُر سَلا ، ففحش بذكر الآب. والآخر: يجوز أن يريد بأبيكم الجمع ، أي لا أبا لآبائكم ، يريد الدعاء على آبائهم من حيث ذكرها ، فجاء به جما مصححاً على قولك أب وأبون ، قال:

<sup>(</sup>١) البيت للمتلمس ، كما في ديوانه المخطوط ٨ واللسان

<sup>(</sup>۲) عجزه ، كما في الخصائص وديوان جرير ۲۸۵ · وما سبق في ٢٠ : ٢٩٨ :

<sup>\*</sup> لا يلقينكم في سوءة عمر \*

فل تباين أصواتك بكين وفد يننا بالأبينا<sup>(۱)</sup> انهي كلامه باختصار .

\* \* \*

وأنشد بعده :

\* يا بُؤْسَ للجَهْل ضَرَّاراً لأَقُوامِ \* هذا عِمْز وصدره:

( قالتُ بنو عامر خالُوا َبنى أسدٍ ) وقد تقدَّم شرحه منصَلا في الشاهدالرابع بعد المائة (٢)

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والسنون بعد المائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۳)</sup>:

٢٦٩ (كَأَنَّ أَصُواتَ ، مِنْ إِيغَالِمِنَّ بِنَا ، أُواخِرِ الْمَيْسِ إِنْسَاضُ الفَراريجِ )

على أنَّه قد فصل، لضرورة الشعر، بالظرف بين المتضايفين. والأصل: كأنَّ أصواتَ أواخِر المَيش من إيغالهن بنا إنقاض الفراريج.

والانصاف ۴۳۳ وابن یعیش ۱ : ۲/۳۰۱ : ۳/۱۰۸ : ۷۷/ ؟ : ۱۷۲ ودیوان ذی الرمة ۷٦٦ .

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد بن واصل ، كما سياتى فى الكلام على الشاعد ٣٢٨ ، وهو من شواعد سيبويه ٢ : ١٠١ . (٢) الخزانة ٢ : ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٩٢ . ٢٩٥ ، ٣٤٧ وانظر الخصائص ٢ : ٣٠٤

فى الأصول لابن السرّاج: وقبيح أن تفصل بين الجارّ والمجرور فتقول لا أخا هذين اليومين لك (١) قال سيبويه: هذا (٢) يجوز فى ضرورة الشعر لأن الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. وأنشد هذا البيت.

و (من) للنعليل و (الإيغال): الإبعاد، يقال أوغل فى الأرض، إذا أبعد فيها، حكاه ابن دريد قال: وكلّ داخل فى شيء دخول مستعجل فقد أوغل فيه . وقال الأصبعي فى شرح هذا البيت: الإيغال: سرعة الدخول فى الشيء، يقال أوغل فى الأمر: إذا دخل فيه بسرعة . والضمير للإبل فى بيت قبله . و (الأواخر): جمع آخرة، بوزن فاعلة ، وهي آخرة الرحل، في بيت قبله . و (الأواخر): جمع آخرة ، بوزن فاعلة ، وهي آخرة الرحل، وهو العُود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، ويقال فيه مؤخر الرحل . قال ابن حجر (في فتح الباري): هو بضم أوله ثم همزة ساكنة ، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح، وأنكر ابن قنيبة الفتح، وعكس ذلك ابن مكيّ فقال: لايقال مقدم ومؤخر بالكسر الفتح، وعكس ذلك ابن مكيّ فقال: لايقال مقدم ومؤخر بالكسر المحمرة وتشديد الخاء . انهي . وقال صاحب الصحاح: ومؤخر العين، مثل مؤمن: الذي يلي الشنع ، ومُؤخرة الرحل ، وهي التي يستند الراكب إليها . قال يعتوب: ولا تقل مؤخرة الزحل ، وهي التي يستند الراكب إليها . قال يعتوب: ولا تقل مؤخرة النهي . و (المكيش) بفتح الميم : شجر يُتّخذ منه الرحال ولا تقل مؤخرة النهي . و (المكيش) بفتح الميم : شجر يُتّخذ منه الرحال

<sup>(</sup>i) قد يقال لاجار ولا مجرور هنا · فالجواب أن الملام في « لك » لتوكيد اضافة الأخ الى ضمير المخاطب ، فهى زائدة لذلك · فهذا قول · ويصح في مثل هذا التركيب أن تكون اللام أصلية ويكون الظرف في موضع النعت أو الخبر ·

 <sup>(</sup>۲) ط : « وهل » ش : « وهو » ، صوابهما في سيبويه ۱ :
 ۳٤٧ ٠

والأقتاب ، وإضافة الأواخر إليه كإضافة خاتم فضةً . و (الإنقاض) : مصدرُ أنقَضَت الدجاجة : إذا صوَّتت – وهو بالنون والقاف والضاد المعجمة – ورُوى بدله : « أصوات الفراريج ، جمع فَرَّوجة ، وهي صغار الدَّجاج . يريد أنَّ رحالهم جُدُد وقد طال سيرهم فبعض الرحل يجك بعضاً فتصوَّت مثل أصوات الفراريج ، من شدة السير واضطراب الرحل .

صاحب الشاهد وهذا البيت من قصيدة لذي الرُّمّة. ومن أبيات هذه القصيدة قوله:

أبيان الشاهد (وراكد الشَكَس أُجَّاجٍ نَصَبَّلُهُ حواجبَ القوم بالمَهْرِيَّةُ العُوجِ إِذَا تَسَازَعِ جَالًا بَعْمُلُ عَلَىٰ أَطْرافَ مُطَّرِدٍ بِالْحَسِّ منسوجِ إِذَا تَسَازَعِ جَالًا بَعْمُلُ عَلَىٰ المُلاءِ مُطَّرِدٍ بِالْحَسِ منسوجِ لَكَ المُلاءِ بأبوابِ النَّفَارِيجِ ) لَوَى النّنايا بأَحْقِيبًا حواشِيَه لَيَّ المُلاءِ بأبوابِ النَّفَارِيجِ )

أى ربَّ يوم راكد الشمس ، أى لا تكاد شمسه تزول من طوله . وأراد بالأجاج أنَّ ذلك اليوم له توهج واشتعال كالأجاج بالضم ، وهو اللهب . وقوله : نصبت له الح ، أى استقبلته بحواجب القسوم . والمَهْريَّة : الإبلَ المنسوبة إلى مَهْرة . والعُوج : التي ضَمَرَت فاعوجَّت .

وقوله: إذا تنازع الخ، إذا ظرف لقوله نصبت، أى رب يوم نصبت له حواجب القوم إذا تنازع الخ. وأخطأ مَن جعلها شرطيّة وجعل جوابها البيت الذى بعدها.

والجالان ، بالجيم : جانباً بلا يَجْهَلَ . وقَذَف - بفتح القاف والذال - : البعيد . أراد أن الجالين تنازعا أطراف طريق مطرّد بالحرّ ، أى كأنّه ماء يجىء ويذهب يتبع بعضه بعضا ، يعني السَّرابَ ، فإنه يطّرد كالماء ونسجه من الحر .

وقوله: تلوى النبايا فعل وفاعل، وحواشية مفعول. والشّايا: الطُون في الجبال. والأحقي جمع حقّو، بفتح فسكون: الوسط، وأصل الحقو الخصر وموضع شدّ الإزار، والباء بمعنى على والحواشى: الأطراف والنواحى والضمير راجع إلى المطرد المراد به السّراب. ولَى المُلاء: كطّيها، وهو مصدر تشبيهى لقوله تلوى. والمُلاء بالضم والمدّ: البِلْحفة إذا كانت من ١٣١ ليفقة واحدة. والأبواب: جمع باب. والنفاريج (كما في العباب عن ابن الأعرابي): فتحات الأصابع، واحدها تفراج بالكسر وخرُوق الدّرا بزين أيضا. وأنشد هذا البيت وقال: الثنايا الطرق في الجبال. يقول: الثنايا تلوى حواشي السراب أى بلغ السراب أوساط الثنايا. وحواشيه: أطرافه، قال شارح الديوان: الثنايا تكوي أى تلُفّ حواشي السّراب بأوساطها كما يكوى المُله بالمصاريع، وقيل الدرابزين: وما سحمت أنّ المُلاء يلوى بمصاريع الأبواب، انهى.

وجوابه أنَّ مراد الشاعر أنَّ الستائر تُوضع وتُر بط على الدرابزين وأبوابها للنحُمَّل كما يفعله الأغنياء.

وهذا البيت أورده صاحب (الكشّاف) عند قوله تعالى: ﴿ يُكُوِّرُ اللَّهَارَ عَلَى اللَّيْلَ (١) ﴾ على تشبيه كل منهما باللباس الذي يُسكوّر ويُلَفّ على اللابس؛ فإنَّ أحدَهما للَّاكان غاشيًا للآخر أشبه اللباس الملفوف على لابسه في ستره إيّاه واشتاله عليه وتغطّيه به ، كما شبّه ذو الرمة طي المضاب حواشي السراب بطيّ السنائر بالأبواب (٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من الزمر ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « الساتر بالأبواب » ، وصوابه من مقتضى التفسير السابق -

وقد أخطأ شارح شواهد التفسيرين فى قوله: تلوى الثنايا ، جواب فى البيت الذى قبله . فتأمَّلُ .

وترجمة ذي الرمة قد تقدمت في الشاهد النامن في أوائل الكتاب(١)

# بابخبر ما ولا المشهتين بليس

أنشد فيه ، وهو الشاهد السبعون بعد المائتين ، وهو من شواهد س (٢) • ٢٧ (وما إنْ طِلبُنَا بُجبْنُ وَ لَكِنْ مَنَايَانَا ودُوْلَةُ آخرينَا على أن (ما الحجازية) إذا ريد بعدها (إن) لا تعمل عمل ليس ، كما هذا البيت .

قال الأعلم: إنْ كافة لما عن العمل ، كما كَفَّت ما إنَّ عن العمل. والطب بالكسر ههنا بمعنى العلَّة والسَّبب، أى لم يكن سبب قتلنا الجبن وإتَّما كَان ما جرى به القدر من حُضور للنية ، وانتقال الحال عنَّا والدُّولة .

وقال فى الصحاح: تقول ما ذلك بطبي أى دَهِرى وعادتى . وأنشد ها السبت للحميت (٣) . وهذه النسبة غير صحيحة كما يأتى بيائه قريبا .

و ( الجبن ) : ضدُّ الشجاعة ، وهو مصدر جبُن جَبناً كقرب قرباً ، فهو جَبانُ أَى ضعيف القلب . والجبُن المأ كول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكو

<sup>(</sup>۱) الخزانة ۱ : ۱۰۳ .

 <sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۲/٤۷٥ : ۳۰۰ و وانظر السیرة ۹۰۰ و الحصائصر
 ۳ : ۱۰۸ والمنصف ۳ : ۱۲۸ وشرح شواهد المغنی ۳۰ والهمع ۱ : ۱۲۳
 (۳) الذی فی الصحاح ( طبب) : « قال الشاعر » ، بدون تعیین فلمل النسبة من نسخة خاصة للبغدادی ۰

الباء والثانية ضمّ الباء للإتباع، والثالثة وهي أقلُّها التشديد (١) كذا في للصباح و (المنايا): جمع منية، وهي الموت، لأنَّها مقدَّرة، مأخوذة من المُنسا بوزن المصا وهو القدر، يقال مُنِي له أى قُدِّر بالبناء للمفعول فيهما.

روى السبَّد علم الهدى المرتضى (فى أماليه) أنَّ مُسلماً الخُزاعيَّ ثمَّ المصللِقِ قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد أنشده منشد قولَ سُويد بن عام المصطلقِ (٢):

لا تَأْمَنَنَ وإنْ أُمسيتَ في حَرَّمِ إِنَّ المنايا بَكُنِّي كُلُّ إِنسانِ (٣) واسلُكُ طريقَكَ تَمشى غيرَ مختِشع حَي يُبَيِّينَ ما يمنى لك المانى (٤) فكلُّ ذاد وإن أبقيته فان فكلُّ ذاد وإن أبقيته فان والخيرُ والشرُّ مقرونانِ في قَرَنِ بَكلُّ ذلك يأتيك الجديدانِ (٥) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أدركته لأسلم . انتهى .

وأنشد في الصحاح لهذا المعني قوله:

\* حتى تلاقى ما يمنى لك المانى \*

144

<sup>(</sup>١) أي تشديد النون •

<sup>(</sup>۲) أمالي المرتضى ۱: ۳٦٨ وكذا في العقد ٥: ۲٧٥ ونسبت في ديوان الهذلين ٣: ٣٦ ــ ٣٩ وشرح السكرى ٧٠٩ لأبي قلابة الهذلي ٠

وكذلك حماسة البحترى ١٣٢ قال : « ورويت لغيره ، •

 <sup>(</sup>٣) وكذا في أمالي المرتضى • وفي الهذليين والسكرى : « بجنبى
 كل انسان » •

<sup>(</sup>٤) المرتضى والهذليين والسكرى : , حتى تبينن ، •

<sup>(</sup>٥) في الهذليين وشرح السكرى: « أن الرشاد وأن الغي في

قرن ۽ ٠

وفى حواشيه : أوَّله :

ولا تقولن لشيء سوف أفعلُه حتى تَبيَّنَ ما يَمنى لك الج قال: والبيت لأبي قِلابة الهُذَلي. والله أعلم.

والدُّولة بالفتح: الغلّبة في الحرّب، وبالضمّ تسكون في المال، وقيل هما يمنّى اسمُ لقولك تداول القومُ الشيء، وهو حصولُه في يد هذا تارةً وفي يد هذا أخرى. ودالت الآيام تَدُول، كدارت تدور وزنّا ومعنى.

وروى ابن هشام ( في السيرة ) بدله : ( وطُعْمة آخرينا ) .

وفيه مع ذكر الْجلبن مالا يخفي .

وأورد ابن قنيبة (فى ترجمة خُناف بن نَدبة من كتاب الشعراء (١) قوله: فلم يك ُ طِبَّهم جُبنُ ولكنْ رَميناهم بثالثة الاثانى قال: وهذا مما نُسأل عنه (٢).

أقول: ثالثة الأثانى هى الجبل ، لأنه يجمل حجر أن إلى جنبه فيكون الثالث ؛ فيقول :كانوا شجمانا ليس فيهم بُجبْن ولكن رميناهم بداهية عضيمة مثل الجبل. وقد روى أبو عبيدة البيث هكذا:

فلما أنْ أبوا إلاَّ علينا رميناهم بثالثة الأثاني

<sup>(</sup>١) الشعراء ٣٠١ .

<sup>(</sup>۲) الميمنى : « هذه الأبيات يسمينها قدامى العاماء أبيات المعانى ، وقول ابن قتيبة مما يسأل عنه ، لم تكرر فى كتابه الا مرة أخرى واحسدة قبل بيت قاله يحيى بن نوفل فى سالم بن المسيب :

فتى قسد كان يعمل اصببعيه بنافسدة من البيض القصسار الله عنى الابرة ، يريد أنه كان خياطا ، · انظر الشعراء ٧٢٠ ·

وهذا البيت من أبيات لغروة بن مُسيك المُرَادي ، رواها أهل السير صاحب الشاهد كابن هشام (۱) والـكَلاعيِّ وغيرها ، وهي:

(فاين نَعْلَب فَعُلَّابُون قِدْماً وإِن نَعْلَبْ فَعْيرُ مَعْلَّبِينا وَما إِن طَيِّنا جُبْنُ ولَكَ مِنابانا وطُعْمَةُ آخرينا كَذَاكَ الدهر دُولته سِجَالٌ تَكُونُ صروفُه حيناً فحينا فبينا ما نُسَوَّ به ونرضى ولو لُبِست غَضَارته سنينا إِذًا انقلبت به كرّاتُ دهرٍ فألفيت الألى غُبطوا طَحينا فمن يَعْبط بريب الدهر منهم يجدُّ ريب الزمان له خؤونا فلو خَلَد لللوك إذن خَلَدنا ولو بق الكرامُ إذن بقينا فاو خَلَد لللوك إذن خَلَدنا ولو بق الكرامُ إذن بقينا فأونى ذلكم سَرَواتِ قومى كما أونى القرون الأولينا)

توله: فنير مغلّبينا ، للغلّب المغلوب مراراً . والسجال بالكسر: مصدر ساجل يساجل يمغى ناوب ، قال الميدانى ( فى أمثاله ) : المساجلة أن تصنع مثلً صنيع صاحبك من جرّى أو سَقى ، وأصله من السّجل وهى الدلو فيها ماء قلّ أو كثر . وحقيقة السجال المغالبة بالسّقى بالسجل ، ومنه معنى المباراة والمفاخرة والممارضة . وتسكر : ترجع . والعشروف : الحوادث . والغضارة بالفتح : الخير والخصب . وألفيت : وجدت . وغبطوا بالبناء للمفعول من الغبطة اسم من غبطته غبطا من باب ضرب ، إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه ، لما أعبك منه وعظم عندك . وريب الدهر : ما يحدث منه . وانطؤون بفتح المعجمة : مبالغة الخائن . وقوله : فأفنى ذل كم . الإشارة منه وحوادثه . والسرّوات : جمع سراة بفتح السين ، وهو مفرد

<sup>(</sup>١) السيرة ٩٥٠ والروض الأنف ٢ : ٣٤٤ ٠

بمعنى الرئيس والشريف، وليس جمع سرى كما يأتى بيانه في موضع آخر . وفَرُوةٌ بن مُسَيِّك صحابيٌّ أُسلم عامَ الفتح ، وذلك [ أنه ] لما افتتح رسول 175 فروة بن مسيك الله صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له قريش عرفت العرب أنَّهم لا طاقة لمم بِحَرَ بِهِ فَسَخُلُوا فِي دِينَ اللَّهُ أَفُواجًا ، فقدمت عليه وفود العرب . وتمن قَدْمِ فروةُ بن مُسَيِّك المرادى ، قدم إلى المدينة وكان رجلا له شرف ، فأنزله سعد ابن عبادة عليه ، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في المجلس ، فسلَّم عليه ثم قال : يا رسول الله ، أنا لين ورائى من قومى . قال : أين نزلت يافروة ؟ قال : على سعد بن عبادة • قال: بارك الله على سعد بن عبادة. وكان يحضر عجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلُّم القرآن وفرائض الإسلام. وكان بين مُراد ومَمْدان قُبِيلَ الإسلام وقمة أصابت فيها مَّمْدان من مراد — وكان يقال لذلك اليوم يوم الرَّدْم (١) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فروة ، هل ساءك ما أصابَ قومك يوم الرَّدْم ؟ قال : يا رسول الله من ذَا يَصِيب قومَهُ مثلُ ما أصاب قومي لا يسوؤه 1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَا إنَّ ذلك لم يزدْ قومَك في الإسلام إلاَّ خيراً . وفي ذلك اليوم قال فُرُوة هذه الأبيات . واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مُر اد وزُبيد ومذَّحِج، وبعث معه خالدً بن سعيد بن العاصى على الصدقة ، وكتب فيها كتابًا لا يعدُوه إلى غيره، وكان خالدٌ معه في بلاده حتى توثَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . كذا في سيرة ابن هشام والـكلاعي .

وذكر الواقدي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمله أيضاً على

<sup>(</sup>۱) الميمنى: « تبع البغدادى فى هذا التصحيف عامة نسخ السيرة والاصابة ، والصواب أنه يوم الرزم ، كما هو عند البكرى وياقوت والبلجرامى • وعند السيوطى ٣١: يوم الرذم مصحفا ، •

صدقات مَنْحِج . وذكر غيروأنه انتقل إلى الكوفة فسكنها . وأخرج ابن سعد أنّ رسول الله أجاز فروة بائنتي عشرة أوقية ، وحمله على بعير نجيب ، وأعطاه حلّة من نسج مُحان .

وفروة بفتح الفاء وسكون الراء بعدها واو، ومُسيك بضم الميم وفتحالسين . ومُراد: قبيلة بالين .

فإن قلت : كيف اعترف بالانهزام مع ما فيه من العار ؟ قلت : هذا موقوف على سماع قصته فإن أصحاب المعانى لا يقدرون على فهم مثل هذا الا بقصته (۱).

وهى كما رواها أبو محمد الأعرابي (في فرحة الأديب): أنه كان صنم مراد في أعلى وأنعم، وها بطنان من مُراد ؛ فقالت أشراف [ من ] مُراد : مابال ] آلمتنا لاتكون في عرانيننا (٢) ا فأرادوا انتزاع الآلحة منهم، فخرجوا منهم فأتوا بني الحارث فاستجاروا بهم ، وأرسلت مراد إلى بني الحارث أن أخرجوا إخوتنا من داركم وابعشوا إلينا برجلين منكم لنقتلهما بصاحبنا وكانت مراد تطلب بني الحارث بدم ، فلما رأى الحصين بن يزيد بن قنان أمرادا قد ألحت في طلب أصحابهم هابهم وعلم أنه لاطاقة له بهم ، وكانت مراد إذا قتل منهم رجل قتكوا به رجلين ، وكانوا لا يأخذون الدية إلا مضاعفة — فسار حصين بن يزيد ، وهو رئيس بني الحارث ، إلى عمير ذي

<sup>(</sup>١) مثل هذا الكلام لأبى محمد الأعرابى فى فرحة الأديب ٥٤ بخط البغدادى ، فما وضعته من النص الآتى بين معكفين فهو من هذا الكتاب ، (٢) ط: « فقالت أشراف مراد الهنا لا يكون فى عرائينا » ش: « فقالت أشراف مراد الهنا لايكون فى عرائيننا » ، صوابه من فرحة الأديب ،

مُرَّان، فسأله أن يركب معه إلى أرحب فيصلح بينه وبينهم ، ويسألهم الحلف على مراد ، لأنه كان بينه وبين أرحب دماء ، فركب معه إليهم فأصلح بينهم وسألهم أن ينصروه ويحالفوه على مراد، فقال الحصين : يامعشر أرحب، إنَّى لست بأسعد بهلاك مراد منكم - وكانت أرحب تُنساور مراداً قبل ذلك - فحالفته أرحب ؛ فسار حصين بن يزيد ببني الحارث ، وسارت البادية من همدان وعليهم يزيد بن تُمامة الأرحبي الأصم ، وأقبلت مراد [كأنَّهم حرَّة سوداء يدرِفُون دفيفاً ] ، وعليهم الحارث بن ظُبيان المثلم ، وكان يكني أباقيس الأنعكى ، فاقتناوا بموضع يقال له الردم(١) إلى جنب أباء قنالا شــديداً ، فتضعضعت بنو الحارث وأقبل عليهم الحصين فقال : يابني الحارث ، والله لأن لم تضربوا وجوه مراد ٍ بالسُّيوف حتى نخلو لكم العُرْصة لأتركنُّكم تُنفَّلُون في العرب ا ثم أقبل على بادية همدان فقال : يامعشر همدان الصَّبر الصبر ، لاتقول مراد إنَّا لِجَأْنَا إلى عَدَد همدان وعِزُّها فلم يُغنوا عمَّا 1 فاقتتل القوم قتالًا شديداً فقتُل الحصين وصبر الفريقان جيماً ، فنهيَّأت بنو الحارث للفِرار وتضعضعت أرحب، وقد كانوا أحضروا النِّساء معهم فجعلوهن خلف ظهورهم، فلمَّا رأت أرحب النساء قد بدت خلاخيلُها للغِرار عادوا للقتال وقالوا : لا نفرًّا [ حتى َيفِرُ ] يغوث 1 وصبروا للقوم ، وصبرت بنو الحارث معهم ، فانهزمت مراد واستذرع القتلُ فيهم ، وسبَوًّا نساء من نسائهم ، فأدرك الإسلامُ وهُنَّ في دُور همدان ، وقُتل المثلِّم رئيس مراد ، وعزيز ، وقيس ، و مِمْران ، و مُعَى ، للراديُّون · وقتل في ذلك اليوم الحصين بن يزيد الحارثي . وقال في ذلك يزيد أبن عامة الأرحى:

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی حواشی ص ۱۱۳ ۰

تركت عزيزاً تحجل الطبير ُ حوله وغشيت قيساً حدَّ أبيض فاصل (١) و ِنمُرانَ قد قضيت منه حزازةً على حَنَّق يوم النفاف القبائل(٢) عِكْبُ شَفِيتُ النَّفْسَ منه وحارثُ بنافذة في صدره ذي عوامل وصادف موتاً عاجلاً غير آجا.

لقد علم الحتى المصبَّح أنَّى بجنب أباء غير نكس مُواكل وأردَّتْ أسمنًا في المَكِّ رماحُمُا

وبهذه القصيدة (٣) يعرف معنى قوله:

(البيت) 

وذلك أن مراداً لم تدر عليهم دائرة قبل يوم الردم(٤٠٠.

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادي والسبعون بعد المائتين (٥):

٢٧١ (بَني غُدَانَةَ مَاإِنْ أَنْتُمُ ذَهَبًا وَلا صَرِيفًا وَلَكُنْ أَنْتُمُ الْخَزَفُ) على أنه قد جاءت (إن) بعد (ما) غير كافّة . وقد بينه الشارح المحقق. قال ابن هشام ( في شرح شواهده ) : النصب رواية يعقوب بن السكيت، والرفع رواية الجمهور على أنَّ إن كافَّة لما عن العمل. قال: وزعم الـكوفيون

١٩٦ والعيني ٢ : ٩١ والهمع ١ : ٢٣

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، والوجه « قاصل ، بالقاف ، وفي اللسان : « وسيف قاصل ، ومقصل ، وقصال : قطاع » •

<sup>(</sup>٢) ط: « منهم » والتصحيح للشنقيطي في نسخته •

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين ، وهي صحيحة ، وقد تكون « القصة ، ٠

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من تحقيق الكلمة في حواشي ص ١١٦٠

<sup>(</sup>٥) شرح شواهد المغنى ٣١ وشذور الذهب ١٩٤ والتصريح ١:

على رواية النصب أنَّ إنْ نافية لأكافة .ويلزمهم أن لايبطل عملها كما لايبطل عملُها كما لايبطل عملُها إذا تسكر وت على الصحيح ، بدليل قوله :

لا يُنسِكُ الأسَى تأسّياً في المن حام أحد معتما(١)

ومعنى: هذا البيت: لا يُنسِكما أصابك من الحزن على من فقدته أن تناسى عن سبقك ممن فقد أحبابه ، فليس أحد منوعا من للوت . ومن زعم أنّ ما إذا تمكر رت يبطل عملها جعل منفى ما الأولى محذوها ، أى فما ينفعك الحزن ، وهو تمكن .

واستشهد شراح الآلفية بهذا البيت - على رواية رفعه - على أن إن فيه كافة . و ( بنى غُدانة ) منادى بتقدير يا ؛ وغدانة بضم الغين للعجعة : حى من يربوع من بنى تميم ، و ( الصّريف ) بفتح الصاد والراء المهملتين ، قال ابن السكيت : هو الفضة . وأ نشد هذا البيت . و ( الخزكف ) بفتح للعجمتين قال ثعلب ( فى أماليه ) : هو ماعيل من طين وشُوى بالنار حتى يكون فخاراً . وأ نشد هذا البيت كفائله مع كثرة الاستشهاد به فى كتب النحو واللغة ، والله أعلم

وأنشد بعده، وهو الشاهد الثانى والسبعون بعد للسائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۲)</sup> :

 <sup>(</sup>۱) العيني ٤ : ۱۱۰ والهمع ١ : ٢/١٢٤ : ١٢٥ والأشموني ٣ :
 ٨٠ وسر ٢ : ١٣٠

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ : ٣٦٤ • وانظر الانصاف ٢٦٩ والعيني ٤ :

١٢٩ : ١٢٩ والهمع ١ : ٢٢٣ ، ٢٢٥ : ١٥٨ وديوان النابغة ١٦ ٠

#### ٢٧٢ (إلا أوارى ماإن لا أبينها)

على أن الفراء أنشده بالجمع بين ثلاثة أحرف نافية ، والرواية : (لأياً ماأبينها). هذه الرواية أنشدها الفراء (في تفسيره المسبّى بمعانى القرآن في أواخر سورة يونس) عند قوله تعالى ﴿ فلولاً كانت قرية آمنت فنفقها أواخر سورة يونس) عند قوله تعالى ﴿ فلولاً كانت قراءة أَبّى (فهلاً) لأنّ معناها أنّهم لم يؤمنوا ، ثم اسنتنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله ، ألا ترى أنّ مابعد إلا في الجحد يتبع ماقبلها فتقول : ماقام أحد إلا أبوك ، لأنّ الأب من الأحد : فإذا قلت : مافيها أحد إلا كلباً وحمارا ، نصبت لأنها منقطعة مما قبل إلاً (٧) ، إذ لم يكن (٣) من شكله ولا جنسه : كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأنبياه . ولو كان الاستثناء هاهنا وقع على طائفة منهم لكان رفعاً . وقد يجوز الرفع فيها كان الختلف في الجنس قد يتبع فيه مابعد إلاً ماقبل إلا كا قال الشاعر (٤) .

وبلدة ليس بها أنيسُ إلا اليعافير وإلا العيسُ والده العيسُ والنصبُ في قوله تعالى : ﴿ مالهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إلااتباعَ (٥) الظّن ﴾ لأنَّ تتبُع (٦) الظنُّ لا ينسب إلى العلم . وأنشدونا بيت النابغة بالنصب :

<sup>(</sup>١) الآية ٩٨ من سورة يونس • وانظر معانى الفراء ١ : ٤٧٩

 <sup>(</sup>٢) في النسختين : « لأنهم منقطعون مما قبل الا » ، صوابه من معانى الفراء ٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « لم يكونوا ، صوابه من معانى الغراء ٠

<sup>(</sup>٤) مو جران العود • ديوانه ٥٢ • وسياتي الكلام عليه في الشاهد

٠ ٨٠٤

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥٧ من النساء ٠

<sup>(</sup>٦) في المعاني : د لأن اتباع ۽ ٠

قال النّراء: جمع فى هذا البيت بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد: لا ، وإن ، وما . والنصب فى هذا النوع المختلف من كلام أهل الحجاز ، والإتباعُ من كلام تميم . انتهى كلام الفرّاء .

وأراد اجتماعها على سبيل النوكيد، لا أن الثانى نافي النفي فيُثيِت، والثالث نافي الثاني فيَنْفي .

وقد أورد الفر اه (فى تفسيره) الرواية التى ذكرها الشارح فى أواخرسورة النساء عندقوله تعالى ﴿ لاَخْيْرَ فَى كثير مِنْ غَجُواهُم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقة ، النساء عندقوله تعالى ﴿ لاَخْيْرَ فَى كثير مِنْ غَجُواهُم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقة . قال : مَنْ فى موضع خفض ونصب (٣) : الخفض إلا فيمن أمر بصدقة . والنجوى ههنا رجال كما قال تمالى : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَى ثَلَاثَة (٥) ﴾ ومن جعل النجوى فعلاً كما قال تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثَلاثَة (٥) ﴾ فَمَنْ حينقذ فى موضع رفع . وأما النصب فأن تجعل النجوى فعلًا فإذا استثنيت الشيء من خلافه كان الوجه النصب ، كما قال الشاعر :

. . . . . . . . . وما بالربع مِن أحد الله أواريّ لا ياً ما أبينها والنُّوي كلفوض بالمظاومة الجلّد

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « لا أن ما » ، صوابه من معاني القراء ومما سبق -

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٤ من سورة النساء • وانظر معانى الفراء ١ : ٢٨٧ •

<sup>(</sup>٣) وكذا في معانى الفراء ، مع أنه تعرض للرفع فيما بعد

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٧ من الاسراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ من المجادلة ٠

وقد تكون فى موضع رفع وإن رُدَّت على خلافها ، قال الشاعر :

وبلدة ليس بها أيس إلاّ اليمافير وإلاّ العيس<sup>(1)</sup> انتهى

وإنَّما سقنا كلاّ مه فى الموضعين بُرُمَّته للتبرك ، وليُعلَم طرز تفسيره ،
فإنه لقدمه قلّما يطلع عليه أحد<sup>(٧)</sup>.

إلا الأوارئ لأياً ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظاومة الجلير

وأورده الزجّاج أيضا عند قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْتَكُوا أَنْفُسَكُمْ أَو الْحَرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ﴾ . قال : وأمَّادفع ( إلاّ قليلٌ منهم ) فعلى البدل من الواو ، وللعنى ما فعله إلا قليل . والنصب جائز فى غير القرآن على معنى ما فعلوه ، أستَتْني قليلا منهم . وعلى ما فسرناه فى نصب

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عليه قريبا ٠

<sup>(</sup>۲) طبع معانى القرآن للفراء بدار الكتب المصرية سنة ١٣٧٤ بتحقيق الاستاذين أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار •

 <sup>(</sup>٣) الميمنى : « الصواب الزجاج ، والتفسير المذكور له للزجاجى •
 وهو على الصواب فى سائر المظان • انظر اقليد الخزانة »

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٥ من البقرة •

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٦ من النساء •

الاستثناء فا من كان في النبي نوعان مختلفان فالاختيار النصب، والبدل جائز، تقول: ما بالدار أحدُ إلا حِماراً • قال النابغة الذبياني:

فقال: ما بالربع من أحد، أى ما بالربع أحدُّ إلاَّ أوارىً . لأنَّ الأوارىُّ للست من الناس . وقد يجوز الرفع على البدل وإن كان من غير جنس الأوَّل كما قال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيسُ إلاّ اليعافيرُ وإلاّ العيسُ فيعل اليعافير والنيس بدلاً من الأنيس . وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد اليعافير والعيس . انتهى كلامه .

وقد رويا كلاهما إلا الأوارئ معرّفا ومنكّرا . قال أبو البقاء (في شرح الإيضاح) حكى عبدُ القاهر عن شيخه عبد الوارث ابن أخت أبى على أنّه قال : الجيّد أن يروى ﴿ إِلاَ الأوارى ﴾ بالألف واللام ، ليكون الفتح خالصاً . وإذا نُكّر جاز أن يكون بدلاً من أحد ، ولكن لم يُكُسر لأنه غير منصرف . انتهى .

وقوله: « وإذا نكر جاز أن يكون بدلاً من أحدى هذا الجواز ممنوع عند البصريين . وقد بينه ابن السيّد (في شرح أبيات الجل) قال: ويروى عن الكسأني أنّه أجاز خفض الأوارى على البدل من لفظ أحد . وهذا عند البصريّين خطأ ؛ لأنه يصير التقدير: وما بالربع إلاّ من أوارى ؛ فتكون من ذائدة في الواجب . ومن لا تزاد إلاّ في النفي . ولو أنها من التي تدخل على الموجب والمنفى جاز ذلك كقولك: ما أخذت من أحد إلا زيد درهماً .

وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها النعانَ بنَ المنذر، صاحب الشاهد واعتذر إليه مما بلغه عنه . وهذا مطلع القصيدة:

(يا دارَمَيةَ بالعَلْيَاء فالسَد أَقُوتُ وَطَالَ عَلَمَا سَالِف الْأَبَدِ وَقَلْتُ فَمِا أُصِيلانًا أَسَائُلُها عَيْتُ جُوابًا ومابالرَبع مِنْ أُحَدِ (١) إلا الأوارى لأيا . . . . . . . البيت )

وقد تفدّم شرح أبيات كثيرة منها في عدّة مواضع (٢).

وقد أورد سيبويه هذه الأبيات الثلاثة ، قال الأعلم : الشاهد في قوله : إلا الأوارئ بالنصب على الاستثناء المنقطع ، لأنها من غير جنس الأحدين . والرفع جائز على البدل من الموضع . والتقدير : وما بالربع أحد إلا الأوارئ . على أن يُجعل من جنس الأحدين السّاعا ومجازاً . انتهى .

قال ابن السّيد: الرفع على البدل من موضع من أحد . لأنّ مِن زائدة وأحد مرفوع في المعنى وإن كان مخفوضًا في اللفظ ؛ وليست ببدل من موضع الجار" وحده ، ولا من موضع المجرور وحده ، ولكنها بدل من موضعهما معًا.

والبيت الأول يأتى شرحه إن شاء الله فى الفاء من حروف العطف (٣).
وقوله : وقفت فيها (٤) البيتين ، وصف أن دارميَّة خلت من أهلها ،
فسألها توجُّعًا وتذكّراً لمن حلّ بها فلم تجبه ، إذْ لا مجيب بها ولا أحد فيها
إلا الأوارئ ، وهى محابس الخيل ، واحدها آرى ، وهو من تأريّت

117

<sup>(</sup>١) ش : « أصيلالا » ، وهي رواية ولغة في « أصيلان » بالنون ٠

<sup>(</sup>٢) الصواب في موضعين ٠ انظر الشاهد ٢٣٦ وقد سبق في ٣:

٤٠٣ والشاهد ٢٤٧ وسيأتي في ٤ : ٣ بولاق ٠

<sup>(</sup>٣) وهو الشاهد ٨٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ط : « وقفت بها ، ، صوابه في ش ٠

بالمكان: إذا تحبست به . واللأى: البطء . والمعنى: تبينتها بعد بطء لتغيرها . والنوَّى : حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده ، وهو من نأيت إذا بعدت . وشبه فى استدارته بالحوض . والمظلومة : أرض تُحفر فيها الحوض لغير إقامة لأنَّها فى فَلاة فَظُلمت بذلك ، وإنما أراد أنَّ حفر الحوض لم يُعمَّق فذلك أشبه للنوى ، ولذلك جعلها جَلدا ، وهى الشَّلبة .

هذا ما قاله الأعلم إجمالا ، وأما تفصيلا ، فقوله : « أصيلانا » منصوب على الظرف وفيه ثلاثة أقوال : الأوّل أنه مصغر أصيل على غير قياس كأنه تصغير أصلان ، قاله ابن السيد . الثانى : أنه تصغير أصلان وهو تجمع أصيل كرغفان جمع رغيف . وردّه أن جمع الكثرة لا يصغّر إلا بردّه إلى المفرد . الثالث : أنه مصغّر أصلان أيضًا ، لكن أصلانا اسم مفرد بمعنى الأصيل مثل الشكلان والغفر ان . حكى هذين القولين شارح الديوان واللخبي . وروى أيضًا : « أصيلالا » بابدال النون لامًا . والأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب . وروى أيضًا :

#### وقفت فها أصلاً كي أسائلها «

وروي أيضا :

#### \* وقفت فيها طويلاً كى أسائلها \*

وهو إمَّا بتقدير وقوفا طويلا وإمَّا بتقدير وقتًا طويلاً. وقوله: أسائلها، الجلة حال: إمَّا من تاه وقفتُ فهى جارية على من هى له، وإمَّا من ضمير فيها فتكون لغير من هى له. وإنما جاز الوجهان لأنَّ فى أسائلها ضميراً راجعًا للمستول، واستتر الضمير مع جريان الحال على غير من هى له لأنَّ الفعل يستتر فيه ضمير الأجنبي وغيره، لقوّته فى الإضار. فعلى من هى له لأنَّ الفعل يستتر فيه ضمير الأجنبي وغيره، لقوّته فى الإضار. فعلى

الأوّل تقديره مُسائلُها ، وعلى الثانى مُسائلُها أنا ، باظهار الضمير . ولا بجوز أن تكون الجملة حالاً من الضميرين على حدّ لقيته راكبين ، لاختلاف العاملين ، ولِما في ذلك من التناقض . كذا قال ابن السيد .

وقوله: عيَّت، استئناف بياني ، وقيل حال ، بتقدير قد ، من ضمير الدار في أسائلها . يقال عَيِيت بالأمر بالكسر: إذا لم تعرف وجهه ، وروى أيضًا: « أعيت ، بالألف ، أى عَجَزت . وجوابًا : إمّا تمييز محوّل عن الفاعل أى عيَّ (١) جوابُها ، ثم أسند الفعل إلى ضمير الدار . وهذا كقوله (٢) :

#### \* وقفت برسمها فعيَّ جوابها<sup>(٣)</sup> \*

وإمّا منصوب بنزع الخافض أى عيّت بجواب ، ذكرهما ابن السيد . وقال اللخميّ : جوابًا منصوب على المصدر ، أى عيّت أن تجيب جوابا . وفيه نظر ظاهر .

وقوله: وما بالربع الخ، قال ابن السّيد. إن شئت جعلتُها لا محلّ لها من الإعراب، وإن شئت كانت حالاً من ضمير عيّت المستتر أو من ضمير أسائلها، ويلزم على هذا تقدير ضمير صاحب الحال، أى وما بالربع منها. وعند الكوفيين أل في الربع مُعاقِبة للضمير، أي وما بربعها انتهى .

والرَّبع، بالفنح: مَحَلَّة القوم ومنز لهم أينًا كان. والمربع، كجعفر: بزُلُهم في الرَّبيع خاصة . ولم يصب اللخمي في قوله: الربع المنزلُ في الربيع

144

<sup>(</sup>١) ط: « عن » والتصحيح للشنقيطي في نسخته •

<sup>(</sup>٢) هو أبو صخر الهذلي • أمالي القالي ١ : ١٤٨ •

<sup>(</sup>٣) عجزه :

<sup>\*</sup> فقلت وعيني دمعها سرب همر \*

خاصةً ، ثم كثر في كلامهم حتى قيل لكل منزل ربع ، وقوله : مِن أحد ، من زائدة ، وأحد فاعل الظرف . وقوله :

#### \* إلاّ الأوارى لأيّا ما أبيّنها \*

الأوارى يقال لها الأواخي أيضًا ، وها جع آرية وآخية بمد الهمزة وتشديد الياه فيهما ، وهي التي يُحبَس بها الخيل من ويد وحبل . واللأى ، قال ابن السيد : هو مصدر لم يُستعمل منه فعل إلا بالزيادة ، يقال الثأى ولا يقال لأى . والمظلومة فيها أقوال : قيل هي الأرض يُحفر فيها ولم يكن بها حفر قبل لأى . والمظلومة فيها أقوال : قيل هي الأرض أخرى ، وقيل هي أرض مطرت ذلك ، وقيل هي التي أتاها سيل من أرض أخرى ، وقال ابن السكيت : إنما قيل في غير وقنها . وشعر النابغة يقتضي الأول . وقال ابن السكيت : إنما قيل بالمظلومة ، لأنهم مر وا في برية فحفروا فيها حوضًا وليس بموضع حفر ، فجعلوا الشيء في غير موضعه ، والجلد ، بفتح الجيم واللام : الأرض الصلبة من غير حجارة ، قال ابن السيد : وخصها بذلك لأنها إذا كانت ملبة تعذر الحفر فيها فلم يعمق الحفر فيها ، فهو أولى لنشبيه النؤى به . وفي رواية : الأوارئ فيها فلم يعمق الحفر فيها ، فهو أولى لنشبيه النؤى به . وفي رواية : الأوارئ والنؤى ، بالرفع على لغة تميم ، بالإبدال من موضع [ من (١) ] أحد ، وذلك على ثلاثة أوجه :

الأوّل أنّه أراد ما<sup>(۲)</sup> بالربع إلاّ الأوارى ، فذكر مِن أحدٍ تأكيداً ، وكأنه فى التقدير : ما بالربع شىء أحدُ ولا غيرُه إلاّ الأوارى .

والوجه الثاني: أنه جعل الأواريُّ من جنس أحد على المجاز ، كما تقول

<sup>(</sup>١) التكملة من ش

<sup>(</sup>٢) سقطت و ما ۽ من المطبوعة ٠

تَحِيِّتُه السِّيف ، وما أنت إلا أكلُّ وشرب ؛ فجعل النحية السيف ، وجعله الأكل والشرب مجازا .

والوجه الثالث : أنّه خلط من يعقل بما لا يعقل ، ثم غلّب من يعقل فقال : وما بالربع من أحد ، وهو يريد من يعقل ومالا يعقل ، ثم أبدل الأوارى من لفظ اشتمل عليه وعلى غيره .

والقولان الأوّلان لسيبويه ، والثالث للمازني .

وقوله: كالحوض، قال ابن السيد: يحتمل وجهين: إنْ جعلت النؤى مرفوعاً بالابتداء فالظرف خبره، وإنْ جعلته مرفوعاً بالعطف على الأوارى موافظ فالظرف حال من النؤى — كمن نصب النؤى بالعطف على الأوارى — وعامل الحال إذا نُصب النؤى معنى الاستثناء، وإذا رفع فمعنى الاستقرار فى قوله بالربع. وقوله: بالمظلومة، حال من الحوض والعامل مافى الكاف من معنى التشبيه (۱). فإن قلت: أيّ (ما) هى فى قوله لأيا ما أبينها ؟ قلتُ: هى كالتى فى قوله تعالى: فو إنَّ اللهُ لا يُستَحيى أنْ يَضرِبَ مَثلاً ما بَعُوضةً (۱) فى قوله تعالى: فو إنَّ اللهُ لا يُستَحيى أنْ يَضرِبَ مَثلاً ما بَعُوضةً (۱) فى قوله تعالى: في قوله تعالى: وما هذه إبهاميَّة، وهى التى إذا اقترنت باسم قال صاحب الكشّاف: وما هذه إبهاميَّة، وهى التى إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته شياعاً ونحوما ، كقولك: أعطنى كتاباً ما سريد أي كتاب كان — أو صلة للتأكيد كالتى فى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) ط: « في معنى التشبيه » ، صوابه في ش •

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من البقرة •

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٥ من النساء « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » ، والآية ١٣ من المائدة « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » •

قد سَفت الربح عليه التراب حتى خفيت الأوارى فيه ، فلا تظهر للناظر بادئ بدء، وإنَّما يستبينها ببطء بعد النأنُمل .

فابن قلت: رواية القراء (١) تناقض رواية الجمهور ؛ فابن روايته صريحة فى نفى استبانة الأوارى ، وحينئذ لا معنى لاستثناء الأوارى . قلت : هى بتقدير ما أبينها بسرعة بل ببطء ، فتطابق رواية الجمهور ويصح الاستثناء . فإن قلت : هل يصح أن تكون ما فى رواية الجمهور نافية ؟ قلت : لا ، لأن المنى حينئذ أن الأوارى لم أتبينها ببطء بل بسرعة . وهذا خلاف مراد الشاعر ، فتأمّل . وفى ذكر الأوارى دلالة على أن أهل الربع ذَوُو عز وشجاعة لاقتنائهم الخيل . والله أعلم .

وترجمة النابغة الذُّبياني قد تقدمت في الشاهد الرابع بعد للمائة (٢).

. . .

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والسبعون بعد للماثتين (٢) :

٧٧٧ (وما الدَّهْرُ إلا مَنْجِنُونَا بأهلِهِ وَماصاً حِبُ الحَاجَاتِ إلا مُمَذَّباً)
على أن يونس استدلَّ به على إعمال ما مع انتقاض نفيها بإلاَّ .

وأجيب بأن للضاف محذوف من الأوّل ، أى [يدور (1)] دورانً منجنون ، ويدور خبر للبندأ ، فحذف هو والمصدر وأقيم منجنون مقام للصدر .

<sup>(</sup>۱) للفراء روایتان ، وانها یرید البغدادی روایة « الا أواری لا ان ما ابینها » •

<sup>· 140 : 7 31; 1 (</sup>T)

<sup>(</sup>٣) انظر المقرب لابن عصفور والتصريح ١ : ١٩٧ والأشموني ٢٤٨ : ١

<sup>(</sup>٤) التكملة من ش ٠

وأنَّ الثانى أصله وما صاحب الحاجاتِ إلاَّ يعذَّب معذَّبا أَى تعذيباً ، فيعذَّب خبر المبتدإ، فحذف وبق مصدره. فلا عمل لما في الوضعين.

وخرَّجه صاحب اللب على أنه بنقدير : وما الدهر إلَّا يُشبه منجنونا ، وما صاحب الحاجات إلَّا يشبه معذَّبا ، فهما منصوبان بالفعل الواقع خبرا ، ومعذَّب على هذا اسم مفعول ، وهذا أقل تُكُفَّة .

وقال شارخ اللب السيدُ عبد الله : ويجوز أن يكون — أى منجنونا — منصوباً على الحال والخبر محذوف ، أى وما الدَّهر موجوداً إلا مثل المنجنون ، لا يستقرُّ في حالة . وعلى هذا تكون عاملة قبلى انتقاض نفيها ، وكذا يكون النقدير في الثانى : أى وما صاحب الحاجات موجوداً إلا معذَّباً . ولا تقدّر هنا مثل ، لأنّ الثانى هو الأوّل .

رقال ابن هشام (فى شرح شواهده): وجوز ابن بابشاذ أن يكون الأصل إلا كنجنون، ثم حذف الجار فاننصب المجرور. ومن زعم أن كاف التشبيه لا يتعلق بشىء فهذا النخريج عنده باطل، إذ كان حقة أن يرفع المجرور بعد حذفها، لأنه كان فى محل رفع على الحبرية ، لا فى موضع رفع باستقرار مقدر ؛ فإذا ذهب الجار شهر ما كان للمحل . انتهى .

وعندى أن يكون من قبيل تأويل من قرأ : ﴿ وَنَحُنُ عُصْبَةً (١) ﴾ بالنصب ، أى نُركى عصبة . والظاهر أن هذا أسهل .

ورواية البيت كذا هي الرواية المشهورة ، ورواه ابن جيّ ( في المحتسب ) عند قراءة ابن مسعود : ﴿ إِنْ كُلُّ إِلّا كَيْوَ فَيْنَهُم (٢) ﴾ من سورة هود :

<sup>(</sup>١) الآية ٨ ، ١٤ من يوسف •

<sup>(</sup>٢) الآية ١١١ من هود · وانظر المحتسب ١ : ٣٢٨ طبع لجنة احياء التراث ·

أرى الدهر إلا مَنْجَنُوناً بأهله وما طالبُ الحاجات إلا ممللًا قال : معنى هذه القراءة مَا كُلُّ إلاَّ واللهِ ليوفينَّهم ، كقولك : ما زيد إلا لأضربنَّه ، أى ما زيد إلا مستحق لأن يقال فيه هذا . ويجوز فيه وجه ثان : وهو أن تسكون إنْ مخفَّفة من النقيلة وتجعل إلاّ زائدة . وقد جاء عنهم ذلك ، قال :

### أرى الدِّهر إلاَّ منجنونا (البيت)

أى أرى الدهر منجنوناً بأهله يتقلّب بهم ، فتارة يرفعهم وتارة بخفضهم .

قال ابن هشام (فى للغنى): إنّما المحفوظ: وما الدهر. ثم إن ثبتت رواينه فينخرّج على أنّ أرى جوابٌ لقسم مقدّر وحذفت لا ، كحذفها فى : ﴿ تَاللّٰهِ تَغْتَوْ تَذْكُرُ (١) ﴾ ، ودلّ على ذلك الاستثناه المفرغ. انتهى.

وهذا البيت نسبه ابن جنى ( فى كتاب ذا القد (٢) ) لبعض العرب . و ( المنجنون ) : الدولاب الذى يستقى عليه ؛ وهو مؤنث . قال ابن جنى ( فى شرح تصريف الماز في المسمى بالمنصف ) : ليس منجنون من ذوات الحمسة ، هذا محال ، لأجل تكرير النون ، وإنما هو مثل حند تُوق ملحق بَعضر فوط . ولا يجوز أن تكون المبم ذائدة : لأنّا لا نعلم فى الكلام مَفْعُلُولا . ولا يجوز أن تكون المبم والنون جيماً ذائدتين ، على أن تكون المكلمة ثلاثية من

الآية ٨٥ من سورة يوسف ٠

<sup>(</sup>٢) في هامش ش والمطبوعة : « ذا القد كتاب جمعه ابن جنى من كلام شيخه أبى على رحمهما الله تعالى » • قال الميمنى : « وكذا في نسخة من الأدماء ، وفد أخد ، : ذ، القد » • وانظر معجم الأدماء ، ام 1 ١٣ : ١٦ حبث

لفظ الجن ، من جهتين : إحداها أنك كنت تجمع فى أول الكلمة زيادتين وليست الكلمة جارية على فل مثل منطلق ومستخرج . والآخرى : أنّا لا نعلم فى الكلام مَنْفعولا فُيحمل هذا عليه . ولا يجوز أيضاً أن تكون النون وحدها زائدة: لأنها قد ثبتت فى الجع فى قولم مناجين ، ولو كانت زائدة لقيل مجاجين ، فإذا لم يجز أن تكون الميم وحدها زائدة ، ولا النون وحدها زائدة ، ولا أن يكونا كمناها زائدتين ، لم يجز إلا أن يكونا أصلين وتجمل النون لاماً مكر رة ، وتكون السكلمة مثل حَنْد قوق ملحقة بعضر فُوط .

#### . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والسبعون بعد المائتين وهو من شواهد س(۱):

## ٢٧٤ ﴿ فَأَصْبُمُوا قد أَعَادَ اللهُ دُولَتُهُمْ

إِذْ ثُمْ قُريشٌ وإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرٌ ﴾

بأنّ سيبويه حكى أن بعض الناس ينصب (مثلّهُم). وهذا لا يكاد يعرف. وقيل: إن خبر مأ محذوف، أى إذْ ما فى الدنيا بشر، ومثلّهم حال من بشر، وانتصابه عند الكوفيين على الظرف أى فى مثل حالم وفى مثل مكانهم من الرفعة.

قول سيبويه مبنى على إعمال ما ، والقولان بعده مبنيان على إهمالها . قال

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱: ۲۹ و وانظر مجالس العلماء للزجاجي ۱۱۳ وشرح شواهد المغنى ۸: ۲۹ والعينى ۲: ۹۹ والتصريح ۱: ۱۹۸ والهمم ۱: ۲۲۳ ، ۲۲۸ و ديوان الفرزدق ۲۲۳ ،

سيبويه: وهذا لا يكاد يعرف ، كما أنَّ ﴿ لاتَ حِينُ مَنَاص (١) ﴾ كذلك . وربَّ شيء هكذا . قال السيراني : يشي أنَّ نصب مثلَهم بشر على تقديم الخبر قليل ، كما أنَّ (لاتَ حينُ مَنَاص) بالرفع قليل لا يكاد يعرف . انتهى .

وقال أبو جعفر النحّاس: يذهب سيبويه إلى أنه نصب مثلهم على أنه خبر وإنْ كان مقدماً ، فكأنه يجيز ما قأمًا زيد . (أقول): كيف ينصبونه مقدماً ؟ قال النحاس: سألت أبا إسحاق عما قاله المبرد فقال: إنّه لعمرى من بنى تميم . ولكنه مسلم قدقر أ القرآن وقرأ فيه: ﴿ ما هذا بشرا(٢) ﴾ وقرأ: ﴿ ما هذا بشرا(٢) ﴾ فرجع إلى لغة من ينصب ، فلا معنى للتشنيع بأنه من بنى تميم . انْهمى ،

أقول: من نصب لا ينصب مع تقدُّم الخبر، فلا يصحُّ هذا جوابًا. وقيل: أراد الفرزدق أن يتكلَّم بلغة الحجاز فغلط. وهذا باطل؛ فان العربيُّ لا يمكن أن يغلّط لسانه، وإنما الجائز غلطه في المعانى.

وقال الأعلم: والذي حمله عليه سيبويه أصحُ عندي وإنْ كان الفرزدق عيسياً: لأنّه أراد أن يخلّص للمني من الاشتراك : وذلك أنه لو قال فيه إذ ما مثلهم بشر بالرفع ، لجاز أن يُتومَّم أنه من باب ما مثلّك أحداً ، إذا نفيت عنه الإنسانية والمروءة ، فإذا قال : ما مثلَهم بشر بالنصب لم يتومَّم ذلك وخلص المني للمدح دون تومُّم الذم. فتأمَّله يجده صحيحاً . والشعر موضع ضرورة ،

<sup>(</sup>۱) الآیة ۳ من سورة ص ۰ وقراءة رفع الحین هی لأبی السمال ، مع ضم تاء د لات ، وقرأها عیسی د ولات ٔ حین ٔ مناس ، ۰ تفسیر ابی حیان ۷ : ۳۸۳ ـ ۳۸۳ ۰

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من يوسف ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢ من المجادلة • ويبدو أن في هذا النص سقطا •

و يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه دون إحراز ِ فائدة ، فكيف مع وجود ذلك . وسيبو يه ممن يأخذ بتصحيح الممانى وإن اختلفت الألفاظ، فكذلك (١) وجبّه على هذا وإنْ كان غيره أقرب إلى الفياس . أنهى .

يريد بتخليص المدح أنك إذا قلت مامثلك أحداً فنفيت الأحديّة احتمل المدح والذم، فإن نصبت الميثل ورفعت أحداً تعين للمدح . انتهى (٢) . ١٣١

قال ابن هشام ( فى شرح شواهده ) : وفيه نظر ؛ فإنَّ السياق يميُّن السكلام للمدح .

وقال فى الرد على المبرد أحمدُ بنُ مجمد بن ولأد: إنَّ الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تُغيَّر البيتَ على لغنها و ترويه على مذاهبها ، مما يوافق لغة الشاعر ويخالفها ، ولذلك كثرت الروايات فى البيت الواحد . ألا ترى أنَّ سيبويه قد يستشهد ببيت واحد لوجوه شتَّى ا وإنّما ذلك على حسب ماغيَّر ته الرواة بلغاتها ، لأنَّ لغة الراوى من العرب شاهد ، كما أنَّ قول الشاعر شاهد ، إذا كانا فصيحين . فن ذلك ما أنشده سيبويه :

بدا لى أنَّى لستُ مدراك ما مضى ولاسابق شيئاً إذا كان جائيا (٣)

<sup>(</sup>١) في الأعلم: « فلذلك » ، وبذلك غيرها الشنقيطي في نسخته فيما غيره بقلمه ، وكلاهما صحيح في العربية ٠

<sup>(</sup>۲) يبدو أن هذه الكلمة مقحمة ، فان الكلام رأى خاص للبغدادى لا اقتباس له من غيره ٠

<sup>(</sup>۳) البیت لزهیر نسبه سیبویه الیه فی ۱: ۸۳، ۸۱۵، ۲/٤٥۲: 7/207: 9/207 وروایة « سابقا » فی آول موضع فقط • لکنه نسبه فی ۱: 30، الی صرمة الأنصاری مع روایة الجر • ورواه بدون نسبة ومع الجر فی ۱: 9/207 • 9/207 • 9/207

ورواه أيضاً: (ولا سابقاً) في موضع آخر . وكذلك قول الأعور الشَّنَّى :

فليس بآتيك مَنْهُمُهُما ولا قاصر عنك مأمورُها (١)

بالرفع والجر . وهذا كثير جداً . انتهى .

بالرفع والجور ، وهدا كتير جدا ، المهى .

وفيه أن بيت (٢) الفرزدق ليس على لغة الحجاز ولا على لغة تميم وغيرها فكيف يكون من قبيل لغة الراوى 1 فنأملُ .

والقول الأوّل من القولين هو للمازنى ، وتبعه المبرد وقال: كأنَّ مثلَهم صفةٌ لبشر فلما قدَّم عليه صار حالا .

قال السيد عبد الله (في شرح اللب) : وفيه نظر لأنَّ الحال فضلة يتم الكلام بدونها ، وهمنا لا يتم الكلام بدون مثلهم ، فلا يكون حالاً .

وردّه ابن هشام أيضاً (في شرح شواهده) بأن معانى الأفعال لا تعمل مضمرة . والسكوفيّون القائلون بنصب مشل على الظرف يقولون : أصله ما بشر في مكان مثل مكانهم ، ثم أنيبت الصفة عن الموصوف ، والمضاف إليه عن المضاف . قال ابن هشام : ورُدّ بأنّ الصفة إنّما نخلف الموصوف إذا اختُصت بجنسه ؛ ولهذا جاز رأيت كاتباً ، وامتنم رأيت طويلا .

وبقى نخريج آخر لم يذكره الشارح المحقّق، وهو أنّ مثلهم خبرما التميميّة ، لكن بنى مثلَ على الفتح لإضافته إلى مبنى "، ؛ فإنّ المضاف إذا كان مُبهَما كغير ومثل ودون وأضيف إلى مبنى " بنى كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَمَقَ اللَّهِ مُبهَما كغير ومثل ودون وأضيف إلى مبنى " بنى كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَمَقَ

<sup>(</sup>١) سيبويه ١ : ٣١ · ونسبه في العمدة ١ : ١٣ الى عمر بن الحطاب، أو الأعور الشنى وفي العقد ٣ : ٢٠٧ لمحمد بن حازم ·

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « باب » وحورها الشنقيطي في نسخته الى

مثْلَ ما أَنَّكُمُ ۚ تَنْطِقُونَ ۗ (١) ﴾ فيمن فتح مثل، أوكفراءة بمضهم : ﴿ أَنْ يُصيّبَكُم \* مِثْلَ ما أصابَ (٢)﴾ بالفتح. وهذا أقرب الأقوال.

وزعم ابن مالك أنَّ ذلك لا يكون في مثِلْ ، لمخالفتها للمبهمات بأن تثنى ونجمع .

وقوله: ( إِذْ ثُمُّ قُرِيشَ الحُ ) إِذْ فَي المُوضِمِينَ التَمَلِيلِ . وبه استشهدا بن هشام في هذا البيت (في للغني).

وهذا البيت من قصيدة للفرزدق يمدح بها عمرً بن عبد العزيز الأموى . صاحب الشاهد وهذه أسات منها(٣) :

على الفراش ومنها الدَّلُّ وأَعْلِفَرُ أبيات الشاهد (تقولُ لَمُا رأتني وهي طيُّبة فَكُلُّ وَارْدَةٍ يُوماً لَمُا صَدَّرُ ) أَصْدِرْ مُمُومَكَ لا يَقْتُلُكُ وَارْدُهَا

#### إلى أن قال:

بحيث تلحَّس عن أولادها البقر ُ

فَعُجْنُهَا قِبَلَ الأخيــارِ مَنْزَلةً والطَّيْبِي كلَّ مَا النَّائت بها الأزُرُ (<sup>4)</sup> إذا رجا الركب تعريساً ذكَّرت لم عيشاً يكون على الأيدى له دِرَرُ (٥٠) وكيف ترجون تغميضاً وأهلُـكُمُ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من الذاريات ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٩ من هود ٠ وقراءة النصب هي قراءة مجاهد والجحدري وابن أبي اسحاق ، ورويت عن نافع أيضًا • تفسير أبي حيان ٥ :

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢٢٠ \_ ٢٢٤ •

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « به الأزر » :

<sup>(</sup>٥) في الديوان : ه غيثا يكون ، ٠

۱۳۲ سيرُوا فإنَّ ابنَ ليلى عن أمامكم وبادروه فإن العُرُفَ يُبتَدَر<sup>(۱)</sup>) إلى أن قال:

( وما أُعيدَ لِمْ حَتَّى أُتينَهُم أَزمانُ مروان إذْ فَى وحشها غِرَّرُ فأصبحوا قد أُعاد الله دَولنهم إذْ هم قريشُ وإذ ما مثلَهمْ بشَرُ ولن يزال إمامٌ منهم ملكٌ إليه يَشخَص فوق المنبر البَصَرُ إن عاقبوا فالمنايا من عُقوبتهم وإنْ عَفَوْا فذَوواالأحلام إن قَدَروا)

قوله: ومنها الدلّ والخفر، الدلّ بفتح الدال: مصدر دلّت المرأة من بابى ضرب وتعب. وتدللّت تدلّلا ، والاسم الدَّلال وهو جُرء مها فى تكشر وتغنيّج ، كأنها مخالفة وليس بها خلاف. كذا فى المصباح. والخفر ، بفتح المعجمة ، وهو شدّة الحياء. وقوله: أصدر همومك ، أى اصر فها عنك، يقال صدر القوم وأصدرناهم إذا صرفتهم . وقوله : فكل واردة ، تعليل لقوله أصدر .

وقوله: فمُجْنها قبِلَ الأخيارالخ، يقال عجت الناقة أعُوجها: إذا عطفت رأسها بالزمام ، والضمير للناقة . والقبِلَ ، بكسر القاف وفتح الموحَّدة : الجهة . ومنزلة تمييز . والطبِّي معطوف على الاخيار وهو جمع مذكر سالم حذفت ثونه للإضافة ، والمفرد طبِّب . والناثت : النفّت ، يقال لاث عمامتة يَلُونها ، إذا لفَهُا على رأسة . وضمير بها لما الموصولة . والأزُرُ : جمع إزار ، وهو ما يستر من

<sup>(</sup>۱) في الديوان: « من أمامكم » • وفي العيني ٣: ٦٢٦: « فان أبا ليلي أمامكم » • ولاتصح ، فان الممدوح بالقصيدة عمر بن عبد العزيز ، وأمه هي ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، كما أن أم أبيه هي ليلي بنت الأصبخ بن زيادة الكلبي •

السرّة إلى أسفل. والرُّداء: ما يستر من المَنْكِب إلى أسفل. وهذا كنابة عن وصفهم بالعفّة ، والعرب تكنى بالشيء عمَّا يحويه ويشتمل عليه ، كقولهم: ناصح الجيب ، أى الفؤاد. أراد أنَّهم أخيار ذوو عفة .

وهذا البيت أورده ابن قاسم (في شرح الألفيّة) على أنَّ الطبّي صفة مشبهة مضافة إلى مضاف إلى الموصول.

وقوله: إذا رجا الركبُ الخ ، النعريس: النزول في آخر الليل للاستراحة والنوم.

و قوله : بحيث تلحس الخ، أي في موضع قفر لا نبات به ولا ماه .

وابن لیلی هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمية بن عبد شخص بن عمر بن أمية بن عبد مناف. وليلی هی أمة ، وهی بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ، والعرف ، والعرف ، والعرف ، والعرف ،

وقوله: إذ فى وحشها غرر ، الغرر بالكسر: جمع غرّة ، وهى الغفلة . يريه أن وحشهًا لا يَذعرها أحد ، فهى فى غرَّة من عيشها ، يقال هو فى غرَّة من العيش ، إذا كان فى عيش ليس فيه كدر ولا خوف . وأزمانُ : نائب فاعل أعيد . وأثبتهم : خطابُ لعمر بن عبد العزيز . وضعير وحشها للمدينة المنوَّرة .

قال ابن خلف : مدح الفرزدق بهذا الشعر عمر كن عبدالعزيز . وكان قد ولى المدينة . يقول : وما أُعيد لأهل المدينة ولمن بها من قريش أزمان مثل أزمان مروان في الخصب والسَّعة ، حتى و ليت أنت عليهم فعاد لهم مثل ما كانوا فيه من الخير حين كان مروان والياً عليهم ، فأصبحوا بولايتك عليهم قد أعاد الله نعمتهم عليهم .

وقال الأعلم: مدح بالشعر بني أميَّة فقال : كان مُلكُ العرب في الجاهلية

لغير قريش وسائر مضر ، وكانوا أحق به لفضلهم على البشر ، فقد أصبحوا والإسلام فيهم ، فعاد إليهم ما رجع عن غيرهم بما كان واجباً لهم بفضلهم . انتهى .

والمعنى هو الأول ويدل له قوله: قد أعادالله نعمهم ، فإن نعمهم كانت منقطعة بعزل مروان وأعيدت إليهم بتولية عمر بن عبد العزيز عليهم ، فإن العود رُجوع الشيء إلى الشيء بعد انفصاله عنه . وأما قوله : فعاد إليهم بعد ما خرج عن غيرهم ، فهذا انتقال لا عود .

وقوله: قد أعاد الله نعمتهم ، هده الجلة خبر صار . والعجب من العينى في قوله صار من الأفعــال الناقصة (١) ، وجعله هذه الجمــلة حالا مع أنه لم يعيّن الخبر .

\* \* \*

وأنشه بعده، وهو الشاهد الخامس والسبعون بعد المائنين : ٢٧٥ ( لوَ أَ نَكَ ياحُسينُ خُلُقِتَ حُرًا وما بالحرِّ أَنتَ ولا الخليق (٢) )

على أن فيه دليلاً على جواز تقديم الخبر المنصوب ، إذ الباء لا تدخل إلاّ على الخبر المنصوب .

وعلى هذا بني أبو على والزمخشري امتناع دخولها على ما التميمية،

<sup>(</sup>۱) كذا ، وفي هامش ش : « صوابه أصبح ، •

<sup>(</sup>٢) في الانصاف ٢٠٠ والمقرب ٣٥ وشرح شواهد المغنى ٤١ والتصريح ٢ : ٣٢٣ : « ولا العتيق » ، وفي يس ٢ : ٣٣٣ : « ولا الحليق» كما هنا ٠

وأجازه الأخفش . قال أبو على ( في إيضاح الشعر ) : أمَّا ما أنشده بعض المغدادين :

أما والله عالم كل عيب ودب الحجر والبيت العَتيق لوَ انك باحسين خُلِقت حرًا وما بالحر أنت ولا الخليق

فاينه ينكون شاهداً على ما حكاه أبو عَرو فى نصب خبر ما مقدًما . ومن دفع (١) ذلك أمكن أن يقول إن الباء دخلت على للبندأ ، وحمل ما على أنها ما النميمية . ويقوى أن ما الحجازيَّةُ أنّ أنت أخصُّ من الحُرّ ، فهو أولى بأن يكون الاسم ويكون الحرّ الخبر . انتهى

أقول: من يدفع ذلك يقول إنّ الباء زيدت في خبر ما التميمية ، ولا يذهبُ أن مدخولها مبتدأ . والصحيح أنّها نزاد في خبر ما على اللّغنين ، وهو ظاهر كلام سيبويه في باب الاستثناء في مسألة مازيد بشي ً إلاّ شيء لا يعبأ به .

قال الشاطبيُّ ( في شرح الألفيَّة ) : والأصحُّ ما ذهب إليه سببويه من أوجه :

أحدها: أن بنى تميم يدخلونها فى الخبر ، فيقولون: ما زيد بقائم ، فإذا لم يدخلوها رفعوا . قال ابن خروف : إن بنى تميم يرفعون ما بعدها بالابتداء والخبر ، ويدخلون الباء فى الخبر لتأكيد النفى . نم حكى عن الفراء أنّه قال : أنشدتنى امرأة :

أُما والله أرثُ لوكنتَ حُرًا وما بالحرُّ أنتَ ولا العنيقِ

<sup>(</sup>١) في النسختين : « رفع » وحورها الشنقيطي الى « دفع » بالدال ٠

قال: فأدخلت الباء فيا يلى ما . فاين ألغيتها رفعت . انتهى وقد أنشد سيبويه للفرزدق وهو تميمى:

لَعَمْرُ لَكَ مَا مَعَنُّ بِنَــَارِكِ حَقِّهِ وَلَا مُنْسَى اللَّهِ مَعْنُ وَلَا مُتَيَسِّرُ وَلَا مُتَيَسِّرُ وهو كثير في أشعارهم لمن بحث عنه .

والثانى: أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد ما لكونه منفيًا ، لا لكونه خبراً منصوبا ؛ ولذلك دخلت فى خبر لم يكن ولم تدخل فى خبر كنت . وإذا ثبت أن المسوّغ لدخولها إنمّا هو النفى فلا فرق بين منفيّ منصوب المحل ومنفيّ مرفوع المحل .

والثالث: أنه قد ثبت دخول الباء مع إبطال العمل ومع أداةٍ لا علَ لهـــا البنة ، نحو قوله(١):

لممرك ما إن أبو مالك بواهٍ ولا بضمينٍ قُواه وأنشد الفارسي (في التذكرة) للفرزدق:

١٣٤ يقول إذا اقْلُولَىٰ عليها وأقرُ دَتْ الاهل أخو عيش لذيذ بدائم (٢)

وإنّما دخلت بعد هل لشبهها بحرف النفى ؛ فدخولها بعد النفى المحض وهو ما التعبيميّة أحق . قال ابن مالك : لأن شبه ما بها أكل من شبه هل بها . ثم ذكر ماحكى الفرّاء عن كثير من أهل نجد : أنّهم يجرّون الخبر بعدما بالباء وإذا أسقطوا الباء رفعوا . قال ابن مالك : وهذا دليل واضح على أن دخول

<sup>(</sup>١) هو المتنخل الهذلي ، كما سيأتي في الشاهد التالي •

<sup>(</sup>۲) انظر شواهد المغنى للسيوطيّ ٢٦٢ والعيني ٢ : ١٣٥ ، ١٤٩ والهمع ١ : ٢/١٢٧ : ٧٧ وديوان الفرزدق ٨٦٣ ٠

الباء جارَّة للخبر بعدما [ لا(١) ] يازم منه كون اغلبر منصوبَ المحل ، بل جاز أن يقال هو منصوب المحلِّ وأن يقال هو مرفوع المحلِّ ، وإنَّ كان المسكلم به حجازيًا ، فإنَّ الحجازيُّ قد يتكلم بغير لغته وغيره يتكلُّم بلغته. إلا أنَّ الظاهر أنَّ محلَّ المجرور نصبُ إن كان المنكلَّم حجازيًّا ، ورفعُ إن كان تميميًّا أو نجدياً . قال : فمن دخول اللغة النميميَّة في الحجازيَّة كسر ُ هاء الغائب بعد كسرة أو ياء ساكنة ، وإدغام نحو: ﴿ وَلا يُضَارُّ كَا يَبُ وَلاَ شَهِيدُ (٢) ﴾ ورفع الله من قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا يُعْلَمْ مَنْ فَي السَّمَوْ الَّهِ وَالْأَرْضِ الغَيْبُ إِلَّا اللهُ (٢) ﴾ لأنَّ اللهٰ الحجازية بهُ وفيهُ بالضمُّ ، ولايضارَرْ بالفكُّ ، وإلَّا اللهُ بالنصب لأنَّ الاستثناء منقطع . قال : وإذا جاز للحجازيُّ أن يتكلَّم باللغة التميميَّة جاز للتميمي أن يتكلُّم باللغة الحجازية ، بلالتميميُّ بذلك أولى لوجهين : أحدهما أنَّ الحجازية أفصح ، وانقياد غيرالأفصح لموافقة الأفصح أكثر وقوعا من العكس . والثاني أنَّ معظم القرآن حجازيٌّ والتميميون متعبَّدون بتلاوته كما أنزل، ولذلك لا يقرأ أحد منهم ما هذا بَشَر (٤) إلا مَن جهل كونه منزلا. هذا ما قاله ، و فيه نظر لا يليق بهذا الموضع . انتهى ما أورده الشاطبي .

وروى الفرّ اء هذا البيت ( في تنسيره ) كذا :

أما والله أن نو كنت حرًّا وما بالحرِ أنت ولا العَتبيقِ (٤)

أُ نشده في سورة الجنَّ عند قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لُواسَتْقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةَ (٥٠) \*

<sup>(</sup>١) تكملة تقتضيها صحة الكلام •

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٢ من البقرة •

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٥ من النمل .

<sup>(</sup>٤) ط : « بشرا » ، صوابه في ش بالرقع •

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ من الجن

قال: قد اجتمع القراء على كسر إنّا في قوله تعالى : و فقالوا إنّا تجعنّا فرّا نا عبيّاً (الله واختلفوا فيا بعدذلك فقرءوا : وأنا ؛ وإنّا إلى آخر السورة ، فكسروا بعضاً وفتحوا بعضاً . فأمّا الذين فتحوا كلّها فا بهم ردّوا أنّ على قوله و فامّناً بكل ذلك ، فعُتحت أنّ لوقوع الإيمان علمها . ويقوى النصب قوله تعالى : و وأن لو استقاموا ، فينبغى لمن كسر أن يحذف أن من لو ، لأن إن إذا خفّفت لم تكن في حكاية ، ألا ترى أنك تقول : أقول لو فعلت لفعلت ، ولا تدخل أن . وأما الذين كسروا كلّها فهم في ذلك يقولون : وأن لو استقاموا ، والعرب تدخل أن في هذا الموضع مع البين في خقالوا : والله أن لو استقاموا . والعرب تدخل أن في هذا الموضع مع البين و عدفها ، قال الشاعر (٢) :

## ه فأقسيم لو شيء أنانا رسوله (٣) ه

وأنشدنى آخر :

أما والله أنْ لو كنتَ حُرًّا . . . . . البيت

ومن كسر كلَّما ونصب ﴿ وأنَّ المسَاجِدَ لله ﴾ خصَّه بالوحى ، وجمل وأن لو مضمرة فيها البمينُ على ما وصفت لك . انتهى .

وكذا أورده ابن هشام (في المعنى) في بحث أن وجعلها زائدة ، قال: ومن مواضع زيادتها أن تقع بين لو وفعل القسم ، مذكوراً كقوله (٤):

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من الجن •

<sup>(</sup>٢) هو امرؤ القيس • ديوانه ٢٤٢ • وهو الشاهد ٨١٧ •

<sup>(</sup>٣) عجزه :

<sup>\*</sup> سواك ولكن لم نجد لك مدفعا \*

<sup>(</sup>٤) مو المسيب بن علس ، من أبيات في شرح شواهد المفنى ٤١ والخزانة ٤ : ٢٣٦ بولاق ٠ وعجزه :

<sup>\*</sup> لكان لكم يوم من الشر مظلم \*

فاقسم أنْ لو التقينا وأنتم . . . . . . . . . . . . . . . . أو متروكا كقوله:

أما والله أن لوكنت محرًا . . . . . البيت

وهذا قول سببويه (١) وغيره . وفى مقرب ابن عصفود : أنها فى ذلك حرف جىء به لربط الجواب بالقسم . ويُبعده أنَّ الأكثر تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك . انتهى .

ونقضه الدماميني باللام الداخلة على جواب لو المنغي (٢) كقولك :

\* ولو نُعطَى الخيارَ لما أفترقنا<sup>(٣)</sup> \*

فا بنها حرف وابط، والأكثر تركها تحو : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبَّكُمَا فَمَلُوهُ (٤) ﴾ انهى وأنشده المرادى أيضاً كذا (في شرح الألفية) شاهداً على أن أن وابط لجواب القسم .

وقوله:

## أما والله عالم كل عيب . . . الخ

<sup>(</sup>۱) الحق أن سيبويه لايرى زيادتها ، بل يعدها موطئة للقسم • سيبويه ۱ : ٥٥٩ والرضى ٢ : ٣١٦ والخزانة ٤ : ٢٢٥ بولاق في الشاهد ٨١٦ •

<sup>(</sup>٢) هذا ما في ش • وفي ط : د على الجواب المنفى ، •

 <sup>(</sup>٣) ط: « تعطى » ، صوابه في ش والسيوطي ٢٢٨ والهمع ٢ :
 ٦٦ والأشموني ٤ : ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٢ من الأنعام · وفي الأنعام غيرها ١٣٧ : « ولو شاء الله مافعلود » ·

أماً بالتخفيف حرف تنبيه يستفتح به الكلام ، وجواب القسم محذوف أى لقاومتك ، أو في بيت م آخر .

وقوله: لو ا نَك ، يقرأ بنقل فتحة الألف من أنَك إلى واو لو . والحر من الرجال: الكريم الأصل الذي خلص من الرق مطلقاً ، سواء كان رق العبودية أو رق النفس، بأن تستخدمه في الرذائل. والخليق: الجدير واللائق. أي ولا أنت جدير بأن تكون حراً ، والعنيق ، على رواية الفراء وغيره ، هو الكريم والأصيل. والذي خلص من الرق عنيق أيضاً. ولذ كره بجنب الحر حُسن موقع .

وهذان البيتان لم أعرف قائلهما . وقال العينى ، فى البيت الشاهد : أنشده سيبويه ، ولم يعزه إلى أحد . أقول : لم ينشده سيبويه ولا وقع فى كتابه . وصوابه أنشده الفراء فا إنَّه أوَّل من استشهد به . والله أعلم

\* \* \*

وأنشد بعده وهو الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين (١) :

٢٧٦ (لَعَمْرُكَ مَا إِنْ أَبُو مَالِكِ يَبُوَانِ وَلَا يَضَعِيفٍ قُواه)

على أنَّ الباء تزاد بعد ماالنافية المكفوفة بإنْ اتفاقاً . وهــذا بدلُّ على أنه لا اختصاص لزيادة الباء في خبر ما الحجازية .

وهذا البيت أول أبياتٍ المتنخِّل الهُذُلَيِّ برثى بها أباه ، وبعده :

صاحب الشاهد

<sup>(</sup>۱) الهمع ۱ : ۱۲۷ والأشموني ۱ : ۲۵۲ والهذليين ۲ : ۲۹ والشعراء ۲۶۳ وأمالي المرتضى ۱ : ۳۰۳ ۰

( ولا بألد له نازع يُغارى أخاه إذا مانهاه (١) ولكنة هين لين كمالية الرُّمْ عَرْدُ نَساه إذا سُدْتَ مِطواعة ومَهْماً وَكلْتَ إليه كَفاه ألا مَنْ ينادى أبا مالك أفى أمرنا هُو أمْ فى سواه أبو مالك قاصر فقرة على نَفْسِه ومُشِيعٌ غناه)

وقوله: (لعمرك ما إن الح) اللام لام الابتداء، وفائدتها توكيد مضمون الجلة . وعُمْرك ، بالفتح ، بمعنى حياتك مبتدأ خبره محنوف ، أى قسمى . وجلة ما إن أبو مالك الح جواب القسم . وأبو مالك هو أبو الشاعر . واسمه عُويمر ، لأن المتنجل اسمه مالك بن عويمر كما يأتى قريباً . ولم يصب ابن قتيبة في كتاب الشعراء في زعمه أنه يرثى أخاه أبا مالك عويمراً . (وَإن ) : اسم فاعل من ونى في الأمر وَنّى ووَنْياً من بابي تعب ووعد ، يمنى ضعف وفتر . وروى بدله (واه ) وهو أيضاً اسم فاعل من وهي من باب وعد ، يمنى ضعف ومقط . والتُوكى : جمع قُونة خلاف الضعف ، قال في الصحاح : ورجل شديد القُوي ، أى شديد أسر الخلق . يريد أن أباه كان جلناً شهماً لا يَكلُ أمره إلى أحد ، ولا يؤتّخره لعجزه إلى وقت آخر .

وقوله: ولا بألد الخ، الألد : الشديد الخصومة، من اللدَد بفنحتين وهو ١٣٦ شدة الخصومة . قال السكرى (فى شرح أشعار هذيل) هنا ، وتبعه السيّد للرَ تضَى (فى أماليه) : ومعنى له نازع أى خُلُق سَوء ينز عه من نفسه \_ يريد أنه من نزَعت الشىء من مكانه من باب ضرب بمعنى قلعته \_ ويجوز أن يكون من قولم لعل له عرقاً نزع أى مال بالشبّه . ويقولون أيضاً : العرق نزّاع .

<sup>(</sup>١) ط : « بغارى » ، صوابه في ش والشرح التالي .

ونزع إلى أبيه ونحوه فى الشبه أى ذهب. وهذا عندى أولى. وقوله: يغارى أخاه، قال السكّرى، وتبعه السيد المرتضى: أى يُلاحى ويشارُ ، من غاريت بين الشيئين ، إذا واليت بينهما . قال أبو عبيدة : وهو من غُرى بالشىء يُغْرى به . أقول : كونه من غَرَى فلان إذا عادى فى غضبه أولى . وروى بدله : (يعادى) من العداوة ضد الصداقة . وهذا وما قبله كلاها داخلان تحت النفى .

وقوله: كمالية الرمح الح ، عالية الرمح: ما دخل فى السنان إلى ثلثه . ومعنى كونه لينّا كمالية الرمح أنّه إذا دعى أجاب بسرعة كمالية الرمع ، فإنه إذا هُزّ الرمح اضطرب وأثهر للينه ، بخلاف غيره من الأخشاب فإنه لا يتحر لل طرفها إذا هُزّت لصلابتها ويبسها . وقوله: عرد نساه ، العرقد ، بفتح المين وسكون الرآء المهملتين: الشديد . والضمير لأبي مالك . والنسا، قال الأصمى : بالفتح مقصور : عرق بخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم بمر بالعرقوب بألفتح مقصور : عرق بخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم بمر بالعرقوب النسا بينهما واستبان . وإذا هزلت الدابة انفلقت فخذاها بلحمتين عظيمتين وجرك النسا بينهما واستبان . وإذا هزلت الدابة اضطربت الفخذان وماجت الرقبلتان وخنى النسا . وإذا قالوا : إنه لشديد النسا فإ ما يريدون به النسا نفسه ، كذا في الصحاح . قال السكرى " : أراد غليظ موضع النسا .

وقوله: إذا سُدته سدت الخ قال السيد المرتضى: ومعنى سُدُّتَه من المساوَدَة التى هى المسارَرَة ، والسَّواد هو السَّرار ، كأنه قال : إذا ساررته طاوعك وساعدك . وقال قوم : هو من السيادة فكأنه قال : إذا كنت فوقه سيِّدا له طاوعك ولم يحسدُك ، وإن وكات إليه شيئا كفاك . وقوم ينشدونه :

<sup>\*</sup> إذا سُستَه سُست مِطواعةً \*

ولم أجد ذلك فى رواية . انتهى . وهذه الرواية أثبتها أبو تمام صاحب الحاسة ( فى مختار أشعار القبائل) . وسسته ، من سست الرعية سياسة . واليطواع : الكثير الطّوع أى الانقياد ، والناء لنأ كيد المبالغة . واقتصر السكّرى على المعنى الثانى فقال : يقول إذا كان لك السؤدد عليه أطاعك ولم يحسدك . ومهما وكلت إليه أى مهما تركته وإيّاه كفاه . انهى

والسُّواد بالسكسر كالسُّر ار وزناً ومعنى .

وهذا البيت يأتى شرحه إن شاء الله فى الجوازم (١) وقوله: أفى أمرنا هو الخ، يمنى عَيبته عنّا ألينفنا كما كان تعوّد (٢)، أم لشىء آخر كالموت. وهذا كلام المتولّه الذى حصل له ذهول لعظم ما أصابه. وقال السكرى : هذا منه توجّع ، أراد من ينادى أبا مالك فيسأله أمضَى أم قد ذهب ، وأمره يصير إلينا أم يذهب ؟ وقال الباهلى: أمرُ نا أمرُه.

وقوله: قاصر فقره على نفسه ، هو من القَصْر وهو الحبس ، والمُشيع: من الإشاعة ، وهي الإذاعة . يريد أنه إذا افتقر أخنى فقره ، وإذا أثرى أذاع غناه ليُعْصَد من كلِّ جهة ، وهذا من شرف النفس .

وهذه الأبيات على هذا الترتيب للمتنخّل الهُذَلَى وواها ابن قنيبة (في كتابالشعراء)، والسكرى (في أشعار هذيل)، والسيد المرتضّى (في أماليه) والأصبهاني (في أغانيه). وروى أبو تمام (في مختار أشعار القبائل) البيت الشاهد مع بيتين آخرين لذى الإصبع العَدْوانيّ هكذا:

<sup>(</sup>١) وهو الشاهد ١٨٥٠ •

<sup>(</sup>۲) ش : « يغزو » ·

177

وما إن أسِيدُ أبو مالك بوانٍ ولا بضمينٍ قواه ولكنّه هـُينُ لـينُ كمالية الرمح عَرْدُ نَساَه فإن مُستَه مُستَ مِطواعةً ومهما وَكَلتَ إليه كَفاه

وأسِيد، بفنح الهمزة وكسر السين المهملة .

المتنخل الهذلي

والمتنخل ، بكسر الخاء المشددة اسم فاعل من تنخل ، يقال تنخلته : أى تنخيرته كأنّك صفيته من نُخالته . والمتنخل لقب ، واسمه مالك وهو جاهلي . ونسبته : مالك بن عويمر (۱) بن عثمان (۲) بن خنيس (۳) بن عادية ابن صعصعة بن كعب بن طابخة ، أخو بني لحيان بن هذيل بن مدركة . شاعر محسن من شعراء هذيل .

قال الآمدى (٤): والمتنبِّخل السعديّ شاعر أيضاً ، لم يقع إلى من شعره . واستشهد الكسائيّ والفرّاء بقوله (٥):

يا زبرقانُ أخا بنى خَلَفٍ ما أنت وَيبَ أبيكِ والفَخرُ ومن شعر المتنخل الهذكِلَ ، أنشده أبو عبيد البكرى (فى شرح نوادر القالى ) وليس موجودا فى رواية السكرى :

لاُينسيُّ الله مِنَّا معشراً شَهِدوا يومَ الأُميلِح لاعاشُوا ولامرحوا

<sup>(</sup>۱) وقيل « عمرو » ٠

<sup>(</sup>۲) وقيل « عثم ۽ ٠

 <sup>(</sup>٣) وقيل « حبيش » ٠ وانظر الأغانى ٢٠ : ١٤٥ والمؤتلف ١٧٨ واللالي ٧٢٤ والعينى ٣ : ٥١٧ ٠

<sup>(</sup>٤) في المؤتنف والمختلف ١٧٨٠

<sup>(</sup>٥) هو المخبل السعدى ٠ سيبويه ١ : ١٥١ والهمع ٢ : ٤٢ والخزانة ٢ : ٥٣٥ بولاق ٠

عَقُوا بسهم فلم يَشْعُو لَه أحد من استفاءوا وقالوا حبّذا الوَضحُ قال البسكري (۱) : هذا من شعر يهجو به ناساً من قومه كانوا مع أبيه حبّجاجا يوم قتل . وقوله : لا ينسى الله ، أى لا يؤخّر الله موتهم ، من الإنساء وهو التأخير . قال أبو العبّاس ثعلب : التّعقية : سهم الاعتذار . قال ابن الأعرابي : أصل هذا أن يقتل الرجل رجلاً من قبيلته فيطلب القاتل بدمه ، فنجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء المقتول بدية مُكْملة ويسألونهم العفو وقبول الدية ، مؤل كان أولياؤه ذوى قوَّة أبوا ذلك ، وإلا قالوا لهم : بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنّهى ، فيقول الآخرون : ما علامت كم الميقولون : في ناخذ سهماً فنرمى به نحو الساء ، فإن رجع إلينا مضرّجاً بالدم فقد نمينا عن أخذ الدية ، وإن رجع كا صعد فقد أمر ذا بأخذها . وحينئذ مسحوا لحام عن أخذ الدية ، وإن رجع كا صعد فقد أمر ذا بأخذها . وحينئذ مسحوا لحام وصالحوا على الدية ، وكان مسح اللحية علامة الشّلح ، قال الأسعر (۱۲) الجعنى :

عَقُّواْ بسهم ثم قالوا سالِمُوا ياليتني في القوم إذْ مسُحوا اللحي (٣)

قال ابن الأعرابي": مارجع ذلك السهمُ قطُّ إِلاَّ نقياً ، ولكنهم يعتذرون به عند الجهّال . انهمي .

وعقّوا ، بضمّ القاف وفتحها ، لأنهُ جاء من بابين فإنه يقال : عقَّ بالسهم إذا رمى به نحو السهاء وذلك السهم يستّى عقيقة بقافين ، ويقال له أيضاً : سهم

<sup>(</sup>١) ش: « السكرى » ، صوابه في ط •

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « الأشعر » وحور الشنقيطي نقط الشين الى سكون فوق السين ، وهو الصواب • والأسعر الجعفي من شعراء الأصمعيات ، لقب بالأسعر لقوله :

فلا يدعنى قومى لسعد بن مالك لئن أنا لم أسعر عليهم وأثقب (٣) انظر الأصمعيات ١٥٩ برواية « مسحوا لحاهم ثم قالوا سالمواء٠

يا زيدُ وبالزيد.

الاعتذار . فعُقُوا بضم القاف . ويقال عقّى بسهمه تعقية : إذا رماه في الهواء . فعُقُوا بفتح القاف .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين (۱): **۲۷۷** ( نَدِمتُ على لسانٍ كانَ مني فليتَ بأنَّه في جَوْف عِكْم ِ)
على أنَّ الباء قد نزاد بعد ليت كما هنا .

قال أبو زيد (في نوادره): الباء زائدة ، والوجه فليت أنه (٢).

قال أبو على (فى النذكرة القصرية): وجه زيادة الباء فى اسم ليت شبهُ ليت لنصبها ورفعها بالفعل، والفعل يصل تارةً بنفسه وأخرى بالباء، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ يَرَى (٣) ﴾ ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَ الحَقُّ المبين (٤) ﴾ . ومثله فى أنه لما أشبه الفعل عُدِّى تعديته تارةً بنفسه وأخرى بحرف الجر

فإن قلتَ : فهل يكون على إضار اسم ليت كقوله :

ألا ليت أنَّى يوم تدنو منيتَى شَمِتُ الذي مابين عينيك والفم؟ فإنَّ ذلك لا يستقيم ، لئلا يبتدأ بأنَّ مفتوحة .

وسدَّ الظرف في خبر أنَّ مسدَّ خبر ليت كما سدّ في قولك علمت أن زيداً في الدار مسدَّ المفعول الثاني . وجوازُ جذف الخبر في ليت وأنَّ وبابه ، بوقوع الجل أخباراً لها . انتهى .

<sup>(</sup>١) نوادر أبي زيد ٣٣ وديوان الحطيئة ٦١ واللسان (عكم ، لسن)٠

<sup>(</sup>٢) في النوادر: « والوجه فليته » •

<sup>(</sup>w) الآية ١٤ من شورة العلق ·

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ من سورة النور ٠

وقال (في الحجة) عند قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كُفَّرُوا (١) ﴾ من سورة البقرة : فأما مَا أنشده أبو زيد :

ندمت على لسان فات متى (البيت)

فیحتمل أمرین : أحدها أن تكون الباء زائدة وتكون أنّ مع الجار فی موضع نصب ، ویكون ما جری فی صلة أنّ قد سدّ مسد خبر لیت ، كا أنها فی ظننت أنّ زیداً منطلق كذلك . ویحتمل أن الهاء مرادة ودخلت الباء علی المبتد إكا دخلت فی بحسبك أن تفعل ذلك . ولا يمتنع هذا من حیث امتنع الابتداء بأنّ ، لمكان الباء ، ألا تری أنّ أنّ قد وقعت بعد لولا فی نحو قولك : لولا أنك منطلق ، ولم یجر ذلك الامتناع مجری أنّك منطلق ، بلغنی ، لأنّ المنی الذی له لم یبتدأ بالمنتوحة — مع لولا — معدوم . انتهی كلامه .

وروى شارح ديوان الحطيئة : ( فليت بَيَّانَهُ ) ، فلا شاهد فيه .

وهذا البيت من أبيات للحطيثةِ قالها لأبي سهم عوذ بن مالك بن غالب (٢). أبيات الشامد وهي أربعة أبيات في ديوانه . وكذلك قال أبو زيد ( في نوادره ) : قال المفضّل لم أسمع غير هذه الأربعة الأبيات ، وهي :

( فَبَا نَدَّى عَلَى سَهُمْ بِن عَوَذِ (٢) نَدَامَةً مَا سَفَيِتُ وَضُلُّ حَلَى نَدِمتُ نَدَامَةً الْكُسَعَىُّ لَلَّا شَرَيتُ رَضًا بَنَى سَهُمْ يرَغَى نَدِمتُ نَدَامَة الْكُسَعَىُّ لَلَّا شَرَيتُ رَضًا بَنَى سَهُمْ يرَغَى

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢٠

<sup>(</sup>۲) ش : « عود بن غالب » باسقاط « مالك » ، وفى النسختين : « عود » بالدال ، صوابه « عوذ » بالذال المعجمة كما فى شرح السكرى لديوان الحطيئة ٠٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣) في النوادر : « سهم بن عوف » •

144

ندمتُ على لسانٍ فاتَ منى فليت بأنَّه فى جوف عِكْم ِ هُمُالِكُمُو تَهدَّمت الرَّكايا وضُمُّنَت الرَّجا فهوَتُ بذمِّي)

قوله: فيا ندمى، قال أبو مُحر (١) ا كجر مى: أراد فيا ندامناه، فحدف الهاء لما وصل الكلام . ويروى: (يا ندمى) بإسقاط الفاء . (وندامة ) بالنصب، وما مصدرية أى ندامة سفّهى ، ويشهد له الرواية الأخرى وهى (ندامة أن سفّهت) ، وقد رواها شارح ديوانه . والسفّه : طيش وخفّة عقل . والحلم ، بالكسر: العقل .

والكسعينُّ: رجل جاهليُّ كانتَ له قوس رمى عليها باللَّيل حميراً من الوحش، فظن أنه أخطأ – وكان قد أصاب – فغضب فكسرها، فلما أصبح رأى الحمير مجدَّلةُ فندم على كَسْر قوسه. فضرب به المثل فقيل: ﴿ أَنْدُم مِن الكُسْعَىُ ﴾ ، و : ﴿ نَدِمت ندامة الكُسْعَىُ ﴾ .

وشرح هذا المثل مفصَّل في أمثال حمزة والكيداني والزمخشري .

وشركيت هنا بمعنى بعت . يقول : بِيْتُ رضاهم برغم منّي .

وقوله: ( ندمت على لسان الخ ) قال شارح الديوان: اللسان ها هنا الكلام فيكون مجازاً أطلق عليه اسم آلته. وقال أبو زيد: اللسان ها هنا المنطق. وقال ابن الأنباري (في شرح المفضليات): اللسان ها هنا الرسالة، أورَده نظيراً لمطلع قصيدة مرقش الأكبر:

أنتنى لسانُ بني عامي فِلَّت أحاديثُها عن بَصَرْ

<sup>(</sup>١) في النسختين : « أبو عمرو الجرمي ، وهو خطأ يتكرر كثيرا ·

وقد تـكلّم أبو على ( فى الإيضاح الشعرى ) على اللسان بـكلام مبسوط على قول يزيد بن الحـكم :

لسانك لى أرى وعينك عَلْقَم وَشَرُّكَ مبسوطٌ وخَيرك مُلتوى وقد تقدم هذا البيت فى قصيدته مشروحةً فى الشاهد الثمانين بعد المائة (۱) فأحببت أن أورده هنا لحسنه ، قال: ليس يخلو اللسان من أحد المعنيين ، إمّا أن يكون الجارحة ، أو التى يمنى الكلام كقوله عز وجل: ﴿وما أرسلنا مِن رَسُولِ إِلاَّ بلِسانِ قَوْمِهِ (۲) ﴾ كأنّ المعنى: بلغتهم . ومما يقومى ذلك إفرادُ اللسان حيث أريد به الجارحة ، قال عز وجل : ﴿ واختِلافُ السِنتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ (۳) ﴾ . وأنشد أبو زيد:

ندمت على لسان كان منى ..... البيت فيهذا يُعلم أنه لا يريد به الجارحة ، لأنَّ الندم لا يقع على الأعيان ، إنما يقع على معان فيها . فإن قلت : فقد قال :

### \* فليت بأنه في جوف عِكم \*

إنما يكون العين. قيل: هذا اتساع، وإنما أراد فليته كان مطويًا لم ينشر ؛ كما قال أوس:

ليس الحديثُ يِنْهُبَى بينهنَّ ولا سرَّ يحدُّثْنَهَ فى الحَى منشورُ فليس المنشور هنا كقولك نشرت الثوب الذى هو خلاف طويته، وإنّما يريدأنه لا يذاع ولا يشاع، فاتسع. وكذلك قوله:

<sup>(</sup>١) الحزانة ٣ : ١٣٤ •

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من ابراهيم •

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من الروم •

# \* إنَّى أتانى لسانُ لا أُسرُ \* به (١) \*

انتهى المرادمنه

وتقدّم بقيّة هذا على بيت ابن الحسكم هناك . ومراد أبى على بالاتساع الاستخدام ، فانَّ اللسان أريد بظاهره معنى وبضميره معنى آخر ، كقوله (٢) :

إذا نزل الساء بأرض قوم رُعيناه وإنْ كانوا غضابا وكانَ هنا تامة بمعنى حدث وجرى ، وبروى بدله ( فات منى ) . و ( العِيمُ ) بكسر المهملة : العِدْل ، وقال شارح الديوان : هو مثل الجوالتي . وقو له : هنال كم الح أى عند ذلك القول الذي صدر مني في حقهم . والركايا ؛ وقو له : هنال كم الح أى عند ذلك القول الذي صدر مني في حقهم . والركايا ؛ الأبار ، جمع رَكيّ ، ونائب فاعل ضُمنت ضمير الركايا ، والرجا مفعوله الثاني . قال في الصحاح : وكلّ شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه . والرجا بالخيم قال شارح الديوان : هو جانب البئر من داخل ؛ وجُولها بالضمِّ : جوانبها من خارج . والرَّجا : الناحية من كلّ شيء ، قال أبو زيد : الرجاها عنا نواح . يقول : عندما صدر مني قول في حقهم كأنّ الآبار تهدّ مت وسقطت نواح . يقول : عندما صدر مني قول في حقهم كأنّ الآبار تهدّ مت وسقطت على بجميع نواحيها بسبب ذمّي . وروى (بذمٌ ) بالننكير . قال شارح ديوانه : أي بذمٌ الركايا . وقال أبو على في (النذكرة ) : يقول، كالذي حفر بثراً وهو حين حفرها لم يقدً رأنها تقع على فساد ، فلما أنْ حفرها وقع على فساد ، فبناها

<sup>(</sup>١) لأعشى باهلة يرثى المنتشر · انظر الأصمعيات ٨٩ وحواشيها · وعجزه :

<sup>\*</sup> من علو لاعجب منه ولا سخر \* (٢) هو معود الحكماء معاوية بن مالك بن جعفر ، أو جرير • معاهد

<sup>(</sup>۲) همو معود الحكماء معاوية بن مالك بن جعفر ، أو جرير ٠ معاهد التنصيص ١ : ٢/٢٢٨ : ١٣٩ وديوان جرير ١٧ ٠

على ذلك وتهدَّم ما بنى ؛ وكان قبل ذلك يأمُل التمام لِما يريد . فمثل هذا لمَّا أن مدح على رجاء تمام للمدح فأخلف فهوى بذمَّ . انتهى

ثم رأيت ديوانَ الحطيئة جمع أبي سعيدُ السكّري من رواية محمد بن حبيب وقبل هذه الأبيات قصيدة في ذمّ بني سهم بن عوذ (١) بن مالك بن غالب ابن قُطيعة بن عَبْس – وهم بنو عمّ – منها:

ولو وجدت سَهُمُّ على النيُّ ناصراً لقد حَلَبَت فيه زماناً وصَرَّتِ<sup>(٢)</sup> ولكنُّ سهماً أفسدت دارَّ غالبِ كما أُعندتِ الْجُربُ الصِيحاحَ فعَرَّتِ ١٤٠

قال السكرى : كان من حديث هذه القصيدة أن بنى مالك بن غالب وهم رهط الحطيئة - وبنى سهم بن عوذ بن مالك بن غالب أغاروا - وهم رهط الحظيئة - وبنى سهم بن عوذ بن مالك بن غالب أغاروا - وفيهم شحير المخزومى ، ورئيسهم قدامة بن علقمة ، ومعهم المسيب عليها هوازن فأصابوا سبياً وإبلا ، فتنازع المسيب وسمير فى الإبل ، فغلب عليها المسيب ، ثم إن سميراً خرج بيفر من قومه حتى أثوا الابل فأطر دوها ، فلما أنى المسيب الخبر ركب بأصحابه [ فالنقوا (٣) ] فاقتتلوا قتالا شديماً فقتل منهم أربعة نفر ، وذهب بها سمير ، وكان قال هذه الأبيات قبل أن يذهب بها سمير ، فلما ذهب بها سمير ، ما فقال ؛

فياندمي على سَهُم بن عودٍ ( الأبيات الأربعة )

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « عود ، في جميع المواضع ، صوابه بالذال المعجمة كما سبق ٠

 <sup>(</sup>۲) فى الديوان : « لقد حلبت فيها نساء وصرت » ، وقال فى شرحه : « يقول : سبين فصرن رواعى » •
 (۳) التكملة من شرح الديوان •

قال السكرى: أواد باللسان الشعر ، يريد: وددت أنَّ الشعر الذى قلتُ فيهم كان مخبوءًا فى بُجوالتى. والرجا: ما بين وأس البئر إلى أسفلها ، فجعله ها هنا أسفلها . وقوله : وضمنت الرجا ، يريد أنها تهدّمت فصار أعلاها فى أسفلها . فلذلك جعل أسفلها تضمن أعلاها . وهذا مثل . وهوت بذمَّ : سقطت مذمومة (١) إنهى كلامه .

وترجمة الحطيئة قد تقدّمت في الشاهد الناسع والأربعين بعد المائة <sup>(٢)</sup>

. . .

وأنشد بعده، وهو الشاهد الثامن والسبعون بعد المائتين، وهو من شواهد س<sup>(۳)</sup>:

۲۷۸ ( مشائيم ليسوا مُصلِحينَ عَشيرةً ولا مُعلِم الله الله عُرابُها )

على أن (ناعب ) عطف بالجرّ على (مصلحين ) المنصوب على كونه خبر ليس لتوهم الباء ، فأنها تجوز زيادتها فى خبر ليس ، ويسمّى هذا فى غير القرآن العطف على التوهم ، وفى القرآن العطف على للعنى

وأنشده سيبويه في موضعين بروايتين ، الأول أنشده ( ولا ناعبــــاً ) بالنصب للعطف على مصلحين ؛ استشهد به على نصب عشيرة بمصلحين لأنّ

<sup>(</sup>١) الذي عند السكرى : « وبنم ، هذا مثل ٠ يريد سقطت مذمومة،٠

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٢ : ٢٠٦ ٠

 <sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٨٣ ، ١٥٤ ، ١٨٤ والخصائص ٢ : ٣٥٤ والانصاف ١٩٣ ، ٣٥٩ ، ٣٩٥ ، ١٩٣ ، ٣٩٥ ، ١٩٣ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ١٩٣ وشرح شواهد المفتى ٢٩ وديوان الفرزدق ٣٣٠ .

النون فيه بمنزلة التنوين في واحده ، وكلاهما يمنع من الإضافة ويوجب نصب ما بعده ، والثانى بجر" ( ناعب ) على توهم الباء في خبر ليس .

ولم يجز المبّرد إلاّ نصب ناعب، قال: لأنّ حرف الجر لا يضمر .

وقد بيَّن سيبويه ضعفه و بعد مع أخذه لذلك عن المرب سماعاً ، فلا معنى للرد عليه .

وأورده صاحب الكشّاف نظيراً لقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيما نِهِم وَشَهِدُوا أَنَّ الرسولَ حَقِّ (١) ﴾ قال: شهدوا معطوف على ما فى إيمانهم من معنى الفعل ، فهو من قبيل عطف الفعل على المصدر بنقدير أن ؛ إذ للعنى بعد أن آمنوا وشهدوا ، كما جرّ الشاعر ناعباً بتوهم الباه فى خبر ليس .

وهذا البيت من قصيدة عدّتها ستة وعشرون بيناً ، للأُخْوَص اليرْبوعي · صاحب الشامد وهذه أبيات منها أنشدها الجاحظ ( في كتاب البيان (٢) ):

(وليس بِيَرْبُوع إلى العقل حاجة سوى دنَس يسودُ منه ثيابُها (٣) أبيات الشاهد فكيف بنوكى مالك ِ أن غَفَرتم للم هذه أم كيف بعدُ خطِابها (٤)

<sup>(</sup>۱) الآية ٨٦ من آل عمران • وكذا استشهد به صاحب الكشاف في سورة هود: « ومن وراء اسحاق يعقوب » بنصب يعقوب • وكذا عند قوله تعالى في سورة المؤمن: « اذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » بجر السلاسل •

<sup>(</sup>٢) البيان ٢ : ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « يسود منها » والتصحيح للشينقيطي في نسخته ٠

<sup>(</sup>٤) البيان : « ان كفرتم » والكفر والغفر بمعنى •

مَشَائِيمِ لِيسُوا مُصَلِّحِينِ عشيرةً . . . . . . . البيت فَائِيمِ لِيسُوا مُصَلِّحِينِ عشيرةً فَكُونُوا بَعْايَا بِالْأَكُفُّ عِيابُها (١) سيُخيِرُ مَا أُحَدُ ثُنْمُو فَى أُخيكُم رفاقٌ مِن الآفاق شَّى إيابها)

قال أبو محمد الأسود الأعرابيّ (في فرحة الأديب): هذا الشعر لقتال ١٤١ كان بين بني يربوع وبين بني دارِم. فأراد بقوله مشائيم بني دارم بن مالك لا بني يربوع . وكان من قصة هذا الشعر أنَّ ناساً من بني يربوع وبني دارم اجتمعوا على القرَعاء ، فقُتُل بينهم رجلٌ من بني غُدانة يكني أبا بدر ، فقالت بنو يربوع : والله لا نبرح حتَّى ندرك ثأرنا 1 فقالت بنو دارم : إنَّا لا نعرف قاتله فأقيموا قَسَامةً نعطيكم حقَّـكم. فقالت بنو غُدانة : نحن نفعل. فأخرجوا خُسين فحلفوا كلَّهم إلاَّ رَجلاً ﴿ أَنَّ الذِّي قَسَلُ أَبَا بدرِ عُبِيدُ بن زُرعة ۽ فقال الباق من الحسين أليس تدفعون إلينا عبيداً (٧) إذا أنا أ كلت الحسين ؟ قالوا: لا ، ولكنَّا نَديه لأنَّا لا ندرى من قتله . فقال الباقي عند ذلك - وهو أبو بَيْض النَّداني - والله لا أكلهم أبداً ، ولا يفارقنا عُبيد حتى تقتله ؛ فقام ضِرار بن القعقاع بن مُعبد بن زُرارة ، وشَيبان بن حنظلة بن بشر ابن تمرو فكفلا بعُبيه ، فدفعته بنو غُدانة إليهما ، فلما جنَّهم اللهــل قال ضرار وشيبان لمُبيد: انطلق حيث شئت. وغدت بنو غُدانة على بني دارم ، فقالوا لهم : إنَّ صاحبكم قد هرب ولكن هذه الدَّية ُ ، فاقبلوها من إخو تكم ، ولا تطلبُوا غير ذلك فتكونوا كجادع أنف ، ولو علمنا مكان صاحبكم

(١) كذا في ش مع الوضوح · وفي ط: « لم تعقلوا » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في فرحة الأديب ، وسقطت من النسختين كلمة « عبيدا » ، وفي ط : « تدفعونه » •

قصدُ نا إليه . فلمّا سمعهم الأخوص يذكرون الدية قال: دعونى أتكلّم . قالوا: تكلّم الله عليه عليه عليه الأبيات من قصيدة .

قوله: وليس بيربوع إلى العقل الخ ، يقول: إنّ العقل لا ينفعهم بل يضرّهم ويكسبهم عاراً . ونوكى ، بالفتح جمع أنوك كأحمق وحمقى ، وزنّاً ومعنى ، أى كيف العشرة معهم . ويروى بدل خطابها (سبابها) بالكسر : مصدر سابّه أى شاتمه .

و (مشائيم): جمع مشئوم كمقصور ، قال (فى الصحاح) وقد شأم فلان قومة يشأمهم فهو شائم: إذا جرَّ عليهم الشؤم ؛ وقد شُيْم عليهم فهو مشئوم: إذا صار شؤما عليهم ، وقوم مشائيم . وأنشد هذا البيت .

وقال السيد المرتضى (1) رحمه الله تعالى: ﴿ إِنَّ العربَ لا تعرف هذا ، وإنما هو من كلام أهل الأمصار ، وإنما تسمَّى العربُ مَن لحقه الشؤمُ مشئوما ، كا فى قول علقمة مَن عَبَدة :

ومن تعرَّضِ الغِرْبانِ بَرْجُرُها على سلامته لابدً مَشنومُ ، و (عشيرة) الرجل: بنو أبيه الأدنون. قال الأعلم: نسبهم إلى الشؤم وقلَّة الصلاح والخير فيقول: لا يصلحون أمر المشيرة إذا فسد ما بينهم ، ولا يأتمرون بخير ، فنرابهم لا ينعيبُ إلا بالتشتيت والفراق . وهذا مشل المتعصم (٢) منهم والنشؤُم ، و ( النعيب ) بالعين المهملة: صوت الغراب ومده عنقه عند ذلك ، ومنه يقال ناقة نعوب: إذا مدَّت عنقها في السير ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) أمالي المرتضى ۱ : ۷۸ه

 <sup>(</sup>۲) في الأعلم ۱ : ۸۳ : « للتطير » • وفي ش : « للتعظيم » ،
 وأثبت ما في ط •

<sup>(</sup>١١) خزانة الأدب

السيرافى (فى شرح شواهد إصلاح المنطق): يقال نعب الغراب: إذا صاح. وهم يتشاءمون بصوت الغراب. وإنما ذكر هذا على طريق المثل وإن لم يكن غراب، كما يقال فلان مشئوم الطائر، ويقال طائر الله لا طائرك. انتهى.

وقال ابن خلف: وقولم « أشأم من غراب البين » فا تما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار لنجعة وقع في مواضع بيوتهم يتلمس ما يأكله ، فتشاءموا به وتطبر وا منه ، إذ كان لا يعترى منازلم إلا إذا بانوا ، فسو غراب البين . ثم كرهوا اطلاق ذلك الاسم مخافة الزجر والطيرة ، فعلموا أنه نافذ البصر صافي العين ، حتى قالوا : « أصنى من عين الغراب » كما قالوا : « أصنى من عين الديك » ، فسمو ، الأعور كناية " ، كما كنو ا عن الأعي فسمو ، أبا بصير ، وكما سمو اللاوغ سليا ، والفيافي مفاوز . وهذا كثير . ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة ، والاغتراب ، والغرب ، وليس في الأرض شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه . وذكر بعض أصحاب المعاني أن نعيب الغراب يُتطبر منه ونَفيقه يُتفاءل به ، وأنشد قول جرير :

إِنَّ الغُرَابِ بِمَا كَرِهِتُ مُولَعً بِنَوَى الأَحبَّة دَائمُ التَشْحَاجِ لِسَّ الغُرابُ مَقطَّع الأُوداجِ لَيْتَ الغُرابُ مَقطَّع الأُوداجِ ثُمُ أَلْشُدُ فِي النفيق:

تركتُ الطير عاكفةً عليه وللغرِبان من شِبَع نفيقُ

قال : ويقال نغَق الغراب إذا قال : غِيقٌ غِيقٌ . فيقال عندها نغَق بخير . ونعب نعيباً : إذا قال غاقٍ غاقٍ . فيقال عندها نعَب ببين . قال : ومنهم من يقول نغَق ببين . وأنشد في ذلك :

124

أُبِقَى فِرِاقِهِمْ فِي المُقلِّينِ قَدًّى أَسَى بِذَاكَ غُرابِ البِينِ قَد نَفَقا

قال: وبعض العرب قد يتيمن بالغراب فيقال: « هم فى خَبِر لا يُطار غرابه » أى يقع الغراب فلا ينفر ، لكثرة ما عنده . فاؤلا تيمنهم به لكانوا ينفرونه .

وقال الدافعون لهذا القول: الغراب في هذا المثل السواد، واحتجوا بقول النابغة:

ولرهط حرّاب وزيد سورة في المجد ليس غُرابُها بمطار (١) أي من عرض لهم لم يمكنه أن ينغُر سوادهم لعزّهم وكثرتهم .

وقوله: فكونوا بَغايا الح، البغايا جمع بَغَى ، يقال بفت المرأة يغاه بالكسر والمد أى زنت فهى بغى . والعِياب، بكسر المهملة: جمع عيبة بفتحها وهى ما يجمل فيه الثياب.

وقوله: سيُخبر ما أحدثتمو النح ، المسآب: المرجع، أى إذا رجعت الرفاق تفرَّقت فى كل وجه وانتشر فيهم قبح صنيعكم ، و نقله من سمِعه إلى من لم يسمعه .

والأخوس، بالخاء للعجمة، يقال رجل أخوص بنين الخوص: أى غائر العينين وقد خُوِص بالحكسر وأما الأحوص بالحاء المهملة فليس هذا، وكثيراً ما يصحف به . والحوص: ضيق في مؤخر العين .

<sup>(</sup>۱) سورة المجد : اثره وعلامته وارتفاعه • والذي في ديوانه ٣٥ واللسان ( قدد ، سور ) : « حراب وقد » بفتح قاف « قد » • وقالوا : حراب وقد ، رجلان من بني أسد •

الأخوس الرياحي اليربوعي

124

قال الآمدِيُّ ( في المؤتلف والمختلف ) : الأخوص ، بالخاء المعجمة ، اسمه زید بن عمرو بن قیس بن عتاب بن هر می بن ریاح بن بر بوع بن حنظلة أبن مالك بن زيد مناة بن تميم ، شاعر فارس . وهو القائل :

وساس الأمور بالمسروءة والحليم تركنا صُدُوعاً بالصفاة التي نَرمي أيجر من الأقران لحماً على لحم علينا ولا ُيرعَى حمانا الذي نحمي

وكنتُ إذا ما بابُ ملَكُ قرعتُه قرعتُ بآبَاءٍ ذُوى شرف ضَخْمِ (١) بابناء عَتَّاب وَكَانِ أَبُوهُ إِلَى الشَّرْفُ الْأَعْلَى بَآبَاتُهُ يَنْمَى ومْ مَلَكُوا الْأَمْلَاكُ آلَ مُحرِّقَ وَزَادُوا أَبَا قَابُوسَ رُغَمًّا عَلَى رَغْم وقادوا بِكُرْهِ مِن شِهَابٍ وحاجب و روسَ مَعَدٌّ فِي الأَزِمَّةُ وَالْطَلْمِي أنا ابن الذي ســـادَ الملوكَ حياتَه وكنَّا إذا قوم رَمَينا صفاً نَهُمْ حميناً حِمَى الأسدِ التي لشبولها وَ نَرْعَى حِيى الْأَقُوامُ غَـيْرٍ مُحَرٌّمُ

وله (ف كتاب بني يربوع) أشعار "جياد مما تنخلته من قبائلهم (٢). انهى وكتب أبو محمد بن عبد الله ابن برّى النحوى ( في هامشه ) أنّ صاحب المؤتلف والمختلف لم يذكر الأخوص الرياحي ، وهو قيس بن زيد بن عمرو بن عتاب بن رياح . قال : ومن شعره :

مشائيم ليسوا مُصلحين عشيرة 🐪 🖖

<sup>(</sup>١) الميمني : « الأبيات في النقائض ٦٨ لشريح بن الحارث البربوعي، وهي تسعة ٠ وني ص ٣٠٠ للأخوص بزيادة : وفي نسخة وهو الصحيح: وقال شريح بن الحادث اليربوعي ، وهي عشرة • وفي البلدان ( طخفة ) خمسة للأحوص مصحفا ، •

<sup>(</sup>٢) الميمني : « وفي النقائض ٩١٩ أيضا أبيات له · وهي بعينها في الاصابة ٢٩٩٨ » •

وفيه انَّ الأخوص الرياحي نُسب تارة إلى جدَّه الأدنى وهو رياح، وتارة إلى جدَّه الأعلى وهو رياح، وتارة

وقدَّم ابن َبرَّى بعض الأسماء على بعضها والصواب ما أثبته الآمدى".

و يؤيده ماقاله ياقوت (فى مختصر جهرة الأنساب) ، فانه لما ذكر أولاد هر مى بن رياح قال : ومنهم عتاب بن هر مى بن رياح ، وهو ردف النمان والمنفر أبيه . ومن ولده الأخوص بن عرو بن قبس بن عتاب ، والحر ابن يزيد بن ناجية بن قمنب بن عتاب المقتول مع الحسبن بن على علبهما السلام . انتهى .

وظهر من هذا أنَّ الأُخوص الرّياحي إسلامي (١) . والله أعلم .

ثم رأيت ( في ضالة الأديب لأبي محمد الأعرابي ) شعراً له يتعلق بإبل الصدقة . فعلم أنّه إسلاميّ . وهو معاصر لسُحَيم بن وَرثيل .

. .

وأنشد بعده :

( مُعَاوَى إِنَّنَا بَشِرٌ فَأُسْجِحٌ فَلَسْنَا بَالِجْبَالُ وَلَا الْحُدَيْدَا )

على أنَّ قوله (الحديدا) معطوف على محل قوله (بالجبال) ، فا,نَّه فى محل نصب ، لا فه خبر ليس ، والباء زائدة .

و ( مُعاوى ) منادَى مرخّم معاوية بن أبي سفيان . و ( أَسجِحُ ) بفتح الهمزة وكسر الجيم : فعل أمر بمعنى ارفقُ وسَهلً .

وقد تقدُّم شرحه مفصَّلًا في الشاهد الرابع والعشرين بعد للمائة (١):

**\*** \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين :

٢٧٩ ﴿ إِنْ هُو مُسْتُو لِيًّا عِلى أَحَدِ إِلَّا عِلى أَضْعَفِ المَجَانِينِ (٢) ﴾

على أن المبرد أجاز إعمال (إن) النافية عمل ليس ، واستشهد بهذا البيت: فهو اسمها ومستولياً خبرها.

(وإنْ) كا النافية الحجازية في الحكم ، لا نخنص في العمل بنكرة دون معرفة ، بل تعمل فيهما . قال ابن هشام (في المغنى) : أجاز الكسائل والمبرد المعال إن عمل ليس ، وقرأ سعيد بن تجبير : ﴿ إِنِ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِباداً أَمْنَاكُم (٣) ﴾ بنون خفيفة مكسورة لالتقاء الساكنين ، ونصب عباداً وأمنالكم . ومجيع من أهل العالية : إنْ أحد خيراً من أحد إلا بالعافية . وإنْ ذلك نافعك ولا ضارك . انهى .

وقال (فى شرح شواهده) : كذا خرَّج ابن جنِّي قراءة سعيد بن جبير ، فظنَّ أبو حيان أن تخريجها على ذلك يوقع فى تناقض القراءتين ، فإنَّ الجماعة يقرءون بتشديد النون وفنحها ورفع عباد وأمثالكم ، وذلك إثبات ، وقراءة سعيد على هذا التخريج ننى ". فخرَّجها على أنَّها المؤكدة خففت ونصبت الجزأين كقوله :

<sup>(</sup>١) الخزانة ٢ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) شبذور الذهب ۲۷۸ والعینی ۲ : ۱۱۳ والتصریح ۱ : ۲۰۱ والهمم ۱ : ۱۲۵ والأشمونی ۱ : ۲۰۵ •

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٤ من الأعراف •

122

### \* إنّ حرَّ استنا أُسدًا (١) \*

ولم يُثبت الأكثرون إعمالها النصب في الجزأين وتأوّلوا ما أوهم ذلك . ثم إن القائلين به لم يَذكروه إلا مع التشديد ، لا مع التخفيف . ثم إنّ التناقض الذي توهّمه مدفوع ، لأنّهم أمثالهم في أنّهم مخلوقون وليسوا أمثالهم في الحياة والنطق . وقراءة سعيد على هذا التخريج أقوى في التشنيع عليهم من قراءة الجاعة ، ويؤيدها ما بعدها من قوله تعالى : ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا(٢) ﴾ . . . . الآيات . انتهى .

وقال ابن الشجرى (فى أماليه (٣)) ؛ إذا كانت إنْ نافية فسيبويه لا يرى فيها إلاَّ رفع الخبر . وإنَّما حكم بالرفع لأنَّها حرف جحد يُحدث معنى فى الاسم والفعل كألف الاستفهام ، وكما لم تعمل ما التميميَّة ، وهو وفاقُ للقياس . ولما خالف بعضُ العرب القياسَ فأعلوا ما ، لم يكن لنا أن نتمدَّى القياسَ فى غير ما . وغيرُ سيبويه أعمل إنْ على تشبيها بليس كما استحسن ذلك فى ما ، واحتجَّ بأنه لافرق بين إنْ وما فى المعنى ؛ إذ هما لننى ما فى الحال ، وتقع بعدها جملة الابتداء كما تقع بعد ليس . وأنشد :

إنْ هو مستولياً على أحد إلا على حزبه المكاعين وهو قول الكسائي والمبرد. ووافق الفراء في قوله سيبويه. انتهى. وروى العجز أيضاً: ( إلاَّ على حزبه المناحيس)

 <sup>(</sup>١) لعمر بن أبى ربيعة ٠ شرح شواهد المغنى •٤ والهمع ١ : ١٣٤ والأشموني ١ : ٢٦٩ ٠ وليس في ديوانه ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٥ من الأعراف ٠

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذا النص في نسخة أمالي ابن الشجرى المطبوعة ، ومن
 المعروف أنها ناقصة الآخر في أصلها .

قال ابن هشام: وفى البيت شاهد على مسألة أخرى ، وهى أنَّ انتقاض النفى بعد الخبر لا يقدح فى العمل ، ومثله فى ذلك قول الآخر :

إنِ المره مَيْنَاً بانقضاء حياته ولكن بأن يُبغى عليه فيُخذلاً (١)
وهذا الشاهد مع كثرة دورانه فى كتب النحو لم يعلم له قائل . والله أعلم .

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثمانون بعد المائتين :

## ٠٨٠ ﴿ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدُم ( " ) ﴾

على أن الفراء قال: لا يختصُّ عمل لات بلفظ الحين ، بل تكون مع الأوقات كلِّها . وأنشد هذا الشعر ،

أقول: لمل الفرَّاء قال مانقله الشارح المحقق عنه في غير تفسيره ، وأما في تفسيره فإنه لم يتعرَّض لهذا ولا لغيره أيضًا . وروى هذا الشعر على أنّ لات فيه حرف جرَّ ، وهذه عبارته في سورة ص ، عند تفسير قوله تعالى الله فَنَادُوا وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ (٣) له : يقول ليس حين فرار . والنَّوْص : النَّاخُر ، ومن العرب من يضيفُ لات فيخفض ، أنشدو في :

### \* ولاتُ ساعةً مَنْدُم \*

ولا أحفظ صدره . والكلام أن يُنْصب بها في معنى ليس ، أنشدنى المفضّل:

<sup>(</sup>١) ط : « أن المرء منا ، ، صوابه ما أثبت من تصحيح الشنقيطي

والعيني ٢ : ١٤٥ والهمم ١ : ١٢٥ والأشموني ١ : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲) شنور الذهب ۲۰۰ والعيثي ۲ : ۱۶۸ والهمسسع ۱ : ۱۲۸ والأشموني ۱ : ۲۵۲ ۰

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من ص ٠

تذكَّر حبُّ ليلى لاتَ حينًا وأضحى الشيبُ قد قطع القرينا فهذا نصب. وأنشد بعضهم:

طلّبوا صُلْحَنَا ولاتَ أُوانٍ فَأَجَبُنَا أَن لِس حَيْنَ بَقَاءِ (١) فَخَنَفُنَ أُوان . فهذا خفض . انتهى كلام الغرّاء .

فظهر من كلامه أنَّه ليس فيه تقييد معمول لات بزمان ولا غيره .

وقد نقل عنه ابن هشام (فى المغنى) تبماً لأبى حيّان (فى الارتشاف) خلاف ما نقله الشارح المحقق، قال : اختُلْفَ فى معمولها: فنصَّ الفرّاء على أنها لا تعمل إلا فى لفظ الحين — وهو ظاهر قول سيبويه — وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل فى الحين وفها رادفه . ثم قال بعد هذا : زعم الفرّاء أنّ لات تستعمل حرفاً جاراً لا لاتعاء الزمان خاصة .

قال الدماميني: بين نقل ابن هشام ونقل الرضى عن الفراء تخالف. فأون ما قلت : هلا حملت نقل الرضى عن الفراء : أنها تكون مع الأوقات ، على ما إذا كانت عاملة للجركا نقله المصنف هنا ، وحملت حكاية كلام المصنف أوالا أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين على ما إذا كانت عاملة عمل ليس ، فلا يكون بين النقلين تعارض ، قلت : لا ، لأن الرضى لما ذكر عنه أنها تعمل في الأوقات (٢) أنشد :

### \* ولات ساعة مندم \*

والرواية فيه بنصب الساعة . فلم يبق إذا للتوفيق مجال . انتهى .

<sup>(</sup>١) لأبي زبيد الطائي • انظر الشاهد ٢٨٢ •

<sup>(</sup>٢) ش : « أنها لا تعمل في الأوقات » ، وهو خلاف ما تقدم •

أقول. قد وقع هذا الشعر فى كلام الشارح المحقق مجملا ، لايعلم هل هو منصوب أو مجرود ، ويان لك من نقلنا لـكلام الفرّاء أنّ الرواية عنه عن العرب الجرّ ، فكيف تكون الرواية فيه النصب ؟ نم رُوى النصب عن غير الفرّاء ، وبه أورده ابن الناظم وابن عقيل (في شرح الألفية ) فتكون ماعة خبر لات واسحها محذوف . ويجوز الرفع بقلة على أنها اسم لات والخبر محذوف فيقدّر في الأول : ولات ساعة لك ساعة مندم ، أو ولات الساعة ساعة مندم . وقدر الشارح المحقّق في الآية أى لات الحين حين مناس .

فإن قلت : إنهم قالوا لات لاتعمل إلا فى اسم زمان منكر ، فكان الظاهر فى البيت التقدير الأوَّل ، وفى الآية نحو ما قدَّره الشاطبي ، وهو ولات حينُ يُنادَونَ فيه حين مناص .

قلت : إنهم قالوا (منهم ابن هشام ، في المغنى) : إن لات لاتمل في معرفة ظاهرة ، فغهومه أنها تعمل في معرفة مقدَّرة . وتقل ناظر الجيش (في شرح التسهيل) عن شرح السكافية لابن مالك : لابد من تقدير المحذوف معرفة لأن المراد نفي كون الحين الحاضرحينا ينوصون فيه أى يهربون أويتأخرون ، وليس المراد نفي جنس حين المناص ، ولذلك كان رفع الحين الموجود شاذًا لأنّه محوج إلى تسكلف مقدر يستقيم به المعنى ، مثل أن يقال معناه ليس حين مناص موجوداً لهم عند تناديهم ونزول مابهم ، إذْ قد كان لهم قبل ذلك حين مناص ، فلا يصح في خيسه مطلقاً بل مقيدا .

وقول الشارح المحتق « وتعمل عمل ليس بكسع الناء » أى بلحاقها للات وتبعها إيّاها . قال الصاغانيّ (فى العباب) فى فصل الكاف من باب الهمزة : كسأ القوم وكسّعهم : إذا تبعهم . وهذه عبارة مألوفة للنحاة قديمًا وحديثاً . قال ابن مالك (فى التسهيل) هنا : وتُسكسَع بالناء فتختص بالحين أو مرادفه . وقول الشاطبى : كُسعت بالناء أى ضُرِب فى عُجزها بها(١) فيه تسكلَّف للمناسبة . وكذلك قول شارح اللباب : يقال كسعت فلانا : إذا ضربت دبره بيدك أو بصدر قدمك . أو من كسعت الناقة ، إذا ضربت خلِفُها بالماء البارد ليتراد اللبن فى ضرعها(٧) . انتهى

ويقد رقى الساعة (٣) نحولات ساعة مندم ساعة لك . وقد رالشارح المحقق في الآية تبمًا لأ بي على (في المسائل المنثورة) أي لات حين مناص حاصلاً . وفيه أنهم قالوا : إنَّ عمل لات مختص بالحين اسمًا وخبراً . قال ابن مالك : وما للات في سوى حسين عسل وحذف ذي الرفع فشا والمكس قل فالظاهر نحو ما قد ره الشاطبي أي ولات حين مناص حينًا يُنادون فيه . وقد جاء عمل لات في غير الحين شذوذاً في قول الحماسي (٤) :

لهنى عليك اللهفة من خائف يبغى جِوارك حين لات مجير ' 127 ولا ينبغى حل الآية على هذا .

فاين قلت : اجمل حاصلاً صفة زمان محذوف أى حينًا حاصلا ونحوه . قلت : شرط هذا اختصاص الصفة بالموصوف ، وما هنا ليس كذلك .

ثم قال الشارح المحقق : ﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَالَ بِأَضَارُ اسْمُهَا ﴾ لأنَّ الحروفُ لا يُضَمَّر فيها » .

<sup>(</sup>۱) هذا الصواب في ش ٠ وفي ط : « أي ضرب عجـــزها في عجزها » •

<sup>(</sup>٢) ط: « في ظهرها » ·

<sup>(</sup>٣) ش : « في الثاني ۽ ·

<sup>(</sup>٤) هُو عَبِدُ اللهُ بِن أَيُوبِ التيمَى يَرثَى منصور بِن زياد ٠ الْحَمَاسَةُ ٩٥٠ بشرح المرزوقي وشرح شواهد المغني ٣١٣ ٠

أقول: يريد الردَّ على المصنف (في الإيضاح) فإنه عبَّر هناك بالإضار دون الحذف. وهذا شيء قد سبقه سيبويه فيه ، فإنه كثيراً ما يطلق لفظ الإضار على الحذف. وكذلك فعل صاحب اللبّ ، قال : واسم لات حين محذوف أو مضمر ، لجربها مجرى الفعل في إلحاق الناء عند الخليل وسيبويه ، وقال السيد شارحه : فإنّه لما ألحقت الناء صارت شبهة بليس صورة ومعنى ، فحسن إضار الإسم فيها كما في ليس ، وحمل ابن خروف كلام سيبويه على النجوّز لا على حقيقة الإضهار ، بناء على أنّها عنده حرف لا فعل ، فإنّهم قد اختلفوا في حقيقها على ثلاثة مذاهب (١) ، كما اختلفوا في عملها .

فالأول فيه أربعة مذاهب :

(أحدها) أنها كلة واحدة فعل ماض ، وفيه قولان: أحدها أنها في الأصل بمعنى نقص ، من قوله تعالى: ﴿ لا يَلِنْتُكُمْ مِنْ أعمالِكُمْ مَنْ أَعمالِكُمْ مَنْ أَعمالُهُ لَاتَ يَلِيت كَا يقال أكت يألِت وقد قرى بهما به أم استعملت النفي كما أنَّ قلَّ كذلك ، قاله أبو ذَرِّ الخلشي في شرح كتاب ميبويه ، نقله عنه أبو حيان (في الارتشاف) وابن هشام (في المغنى) . والقول الثانى: أنَّ أصلها ليس أبدلت سينها تاء ، كما قالوا ست والأصل سدس بدليل النصغير على سُديس والتكسير على أسداس ، فصارت ليت ، ثم انقلبت الياء النام ليحركها في الأصل وانفناح ما قبلها ، إذ أصلها عنده كيس بكسر الياء فصارت لات ، فلماً تغيرت اختصت بالحين .

<sup>(</sup>۱) في حواشى الطبعة الأولى: « قوله على ثلاثة مذاهب ، هكذا بالأصل ، والصواب : أربعة ، بدليل ما بعده · نعم ان ابن هشام في المغنى اقتصر على ثلاثة مذاهب ، وهي ما عدا الأخير هنا » ·

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة ص ٠

والمذهب (الثانى) أنَّها كلتان : لا النافية ، والناء لتأنيث اللفظ ، كا شرحه الشارح المحقق — وهذا مذهب الجمهور .

و ( الثالث ) أنَّها حرف مستقل ليس أصلُها ليس ولا لا ، نقله الشاطبي -في شرح الألفية .

(الرابع) أنها كلة وبعض كلة ، وذلك أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين . ونسب هذا إلى أبي عبيد (1) وابن الطّراوة . قال ابن هشام (في المغني) : واستدلَّ أبوعبيد بأنه وجدها في الإمام — وهو مصحف عنان ابن عنان — مختلطة بحين في الخطّ ، ولا دليل فيه ، فكم في الخطّ من أشياء خارجة عن القياس ويشهد للجمهور أنه يُوقف عليها بالناء والماء ، ورُمحت منفصلة من المين ، وأن الناء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين . وهو معني قول الزمخشري : وقرى بالكمر على البناء كجير . انهى . ولوكان فعلاً ماضياً لم يكن للكسر وجه .

وأما الاختلاف في عملها ففيه أربعة مداهب أيضاً :

(أحدها) أنها لا تعمل شيئاً ، فإن وليها مرفوع فبندأ حذف خبره ، أو منصوب ففعول بفعل محذوف وهو قول الأخفش ، والتقدير عنده فى الآية : لا أرى حين مناص كائن لهم .

(الثانى): أنها تعمل عمل لا التبرئة وهو عمل إنّ . وهذا قولُ آخرُ للاُخفش والكوفيين.

(الثالث): أنها حرف جرَّ عند الفرَّاء على ما نقل عنه .

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق البغدادي لنسبة هذا القول الى أبى عبيد في أول الشاهد التالي •

(الرابع): أنها تعمل عمل ليس ، وهو قول الجمهور. قال أبو حيان (في الارتشاف): والعطف على خبر لات عند من أعملها إعمال ليس كالعطف على خبر ما الحجازية ، لات حين جزع ولات حين طيش ولات حين قلق بل حين صبر ، تنصب في الأولى وترفع في الثانية كما كان في ما ولا النافية . ثم قال : وقد جاءت لات غير مضاف إليها حين ولا مذكور بعدها حين ولا ما رادفه ، في قول الأفوه الأودى :

ترك النَّاسُ لنا أكنافَهُمْ وتولُّوا لاتَ لم يُمَن الفِرار قال ناظر الجيش (في شرح التسهيل): وهذا يدلّ على أن لات لا تعمل وإنَّما هي في هذا البيت حرف ننى مؤكَّد بحرف الننى الذي هو لم. ولوكانت عاملةً لم يجز حذف الجزأين بعدها ، كما لا يحذفان بعد ما ولا العاملتين على ليس .

والبيت الشاهد الذي قال الفرّاء لا أحفظ صدره ، رواه مع صدره ابن السكيت (في كتاب الأضداد) ، وهو (١) :

( ولَتَعرفَنَّ خلائقًا مشمولةً ولتندمنَّ ولاتَ ساعةً مَندَم) قال فيه قال ابن الأعرابي ، يقال أخلاق مشمولة أى مشئومة ، وأخلاق سَوه ، وأنشد :

ولتعرفن خلائقاً مشمولة . . . . . البيت ويقال أيضاً رجل مشمول الخلائق : أى كريم الأخلاق . قال : وأنشد أبو عمرو لرجل من بنى سعد :

<sup>(</sup>۱) الميمنى : « ابن السكيت رقم ٢٩٠ والأصمعى ١٨ وابن الأنبارى ١٠٩ في كتب الأضداد » ٠

كأن لم أعش يوماً بصَهباء لَذَّة ولم اندُ مشمولاً خلائقُه مِثْلى ... انتهى وأند ، بالنون قال أبو حنيفة الدينورى (في كتاب النبات) ناديت الرجل مثل نادمت وهو المجالسة ، ولم أندُ : لم أجالس . والنادى منه ، هو المجلس . وأنشد هذا البيت .

وزعم الشاطبي أنَّ هذا البيت برمَّته رواه الفراء عن المفضَّل . وهذا لا أصل له ؛ وإنما الذي رواه عن المفضَّل البيت الذي بعده كما هو ظاهر من نقل عبارة الفرَّاء .

ورأيت ابن عقيل وغيره ذكر للبيت الشاهد رواية غير ما نقلناه ، جمله صدراً وتمُّه بعخُزكذا :

ندم البغاةُ ولات ساعةَ مندم والبغى مرتعُ مُبتغيه وخيمُ وقال : هو لرجل من طبيء . أى ولات الساعة ساعة مندم . وهذا هو المشهور المتداول في كتب النحو .

وقال العبنى : قائله محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله النبعى ؛ ويقال مهلهل بن مالك الكنانى . والله أعلم بحقيقة الحال .

\* \* \*

وأنشد بعده، وهو الشاهد الحادى والنمانون بعد المائتين:
٢٨١ (العَاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْعاطفٍ والمطمنون زمانَ أينَ المطْعِمُ (١))
على أن أبا عبيد زعم أنَّ التاء فى قولهم لات حين مناص من تمام حين

<sup>(</sup>۱) مجالس ثعلب ٤٤٢ والانصاف ١٠٨ والأشموني ٤ : ٣٣٩ واللسان (ليت ٢٩٢ حين ٢٩١) ٠

12Y

كا في هذا البيت. ومثله لصاحب اللب وغيره قال: وعن أبي عبيد: تعين لغة في حين ، ولا لنفي الجنس.

أقول: إنَّ أبا عبيد لم يذهب إلى هذا ، وإنما هو قول للأموى(١) نقله عنه (فى كتابه فى اللغة ، للشهور بالغريب المصنف) وهذه عبارته فيه : وقال الأحرَّ : تالآن فى معنى الآن ، و أنشدنا :

نَوْلَى قبلَ نأى دارى بُعَانا وصِلِينا كازعت ِ تالآنا(٢)

وكذلك قال الأموى ، وأنشد لأبي وجزة (٢) :

الماطفون تحين ما من عاطف والمفضلون يداً إذا ما أنعُمُوا<sup>(٤)</sup> قال: وإنما هو حين مناص علامه. معناه لا حين مناص انتهى كلامه.

فعُلم به أنَّ القول بكون لات حين هو لا تحين والناء زائدة إنما هو قول

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص ٠٠ ذكره الزبيدى فى الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين وقال : وروى عنه أبو عبيد وغيره • بغية الوعاء ٢٨٢ وقال ابن النديم فى الفهرست ٧٢ : « وليس من الأعراب • لقى العلماء ودخل البادية وأخذ عن الفصحاء من الأعراب • وله من الكتب : كتاب النوادر ، كتاب رحل البيت » • وهو شارح قصائد أبى حزام العكلى فى مجموع أشعار ٨٥ ــ ١٠٧ الملحقة بالجزء الأول من مجموع أشعار العرب نشر وليم بن الورد البروسى فى ليبسك سنة ١٩٠٢ •

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ٤٠٤ والانصاف ١١٠ واللسان (حين) ٠

<sup>(</sup>٣) ط : د لأبي وجرة ، صوابه في ش ٠

 <sup>(</sup>٤) ش : د أسغبوا » ٠

<sup>(</sup>٥) ش : « تحين » ·

الأموى لا أبى عبيد ، وإن اشتهر النقل عنه . وقد ردَّه الشارح المحتَّق ولم يبين موقع التاء في هذا البيت . وقد رأيت في تخريجه وجهين :

(أحدها) ذكره ابن جتى (فى سر الصناعة) وسبقه ابن السيرافى (فى شرح شواهد الغريب المصنف) وأبو على (فى المسائل المنثورة) : وهو أنها فى الأصل هاء السكت لاحقة لقوله العاطفون ، اضطراً الشاعر إلى تحريكها فأبدلها تاء وفتحها . قال ابن حِنى : أراد أن يجريه فى الوصل على حدً ما يكون عليه فى الوقف ، وذلك أنه يقال فى الوقف هؤلاء مسلمونه وضاربونه ، فنلحق الماء لبيان حركة النون ، كما أنشدوا :

أهكذا يا طيب تفلونه أعَلَلًا ونحن منهلُونَهُ

فصار النقدير العاطفونه ، ثم إنّه شبه هاء الوقف بهاء التأنيث ، فلما احتاج لإقامة الوزن إلى حركة الهاء قلبها بناء ، كا تقول فى الوقف : هذا طلحه ، فإذا وصلت صارت الهاء تاء فقلت هذا طلحننا . وعلى هذا قال العاطفونه . ويؤنس بصحة هذا قول الراجز :

من بعد ِ ما وبعد ِ ما وبعد ِ مَتْ صارت نفوسُ القوم عند الغَلْصمَتُ (١)

أراد: وبعد ما ، فأبدل الآلف فى التقدير هاه ، فصارت بَعْدَمه ، ثم إنّه أبدل الهاء تاء لنوافق بقية القوافى التى تليها ، وشجّعه شبه الهاء المقدرة فى قوله وبعدمه بهاء التأنيث فى طلحة وحمزة ، ولما كان يراهم قد يقولون فى الوقف :هذا

<sup>(</sup>۱) لأبي النجم العجلي في مجالس ثعلب ٣٢٧ والخصائص ١ : ٣٠٤ والهم وشرح شواهد الشافية ٢١٨ والعيني ٤ : ٥٥٩ والتصريح ٢ : ٣٤٤ والهمم ٢ : ٢٠٩ والأسموني ٤ : ٢١٣ ٠

(١٢) خزانة الأدب

129

طلحت وحمزت قال هو أيضاً وبعدمت ، فأبدل الهاء المبدلة من الألف تاء . وليس شيء مما يضطّر ون إليه إلا وهم يحاولون به وجها . فإذا جاز أن تشبه هاء و بَعْد مَه بتاء التأنيث حتى يقال فيها وبعدمت جاز أيضاً أن تشبه هاء العاطفونه بهاء النأنيث فيقال العاطفونت ، وفتحت التاء كما فتحت في آخر رُبّت وثُبت . انتهى مختصراً .

قال ابن السِيرافى: ويجوز أن ينشد (العاطفونه ) بايسكان الهاء ، فيكون قد أضمر وجعل مستفعلن فى موضع متفاعلن . وأظن أن الرواة غيروه وحراً كوه طلباً لأن يكون الجزء تاماً على الأصل . انتهى

والوجه (الثانى) ذكره ابن مالك (فى التسهيل) وتبعه شارح اللبّ : وهو أن التاء بقيّة لات ، فحذفت لا وبقيت التاء . قال : وقد يضاف إلى لات حين لفظاً أو تقديراً ، وربما استغنى مع التقدير عن لا بالتاء . ومثل ابن عقيل للأوّل بقوله :

وذلك حين لات أوانَ علم ولكنْ قبلَها اجتنبوا أذاني \_ أى أذ يتى \_ ومثلَ الثاني بقوله:

ثَذَكِّر حُبُّ ليلى لات حيناً وأمسى الشيبُ قد قطع القرينا أى حين لات حين ثذكر . ومثل للثالث بقوله :

العاطفونت حين ما مِنْ عاطف العالم البيت

أى حين لات حين ما من عاطف ۽ فحذف حين ولا .

هذا كلامهما ولا يخنى تعسّفه . وتخريج هذا البيت على زيادة الناء أسهل وأقل كلفة من هذين التخريجين وإن كان لا يطَّرد زيادة الناء فى كل موضع فيه لا . وهذه الناء زيادتها غير مطَّردة وغير لازمة . وقد سمع زيادتها مع لفظ

الآن أيضاً ، قال أبو زيد (في نوادره) : سمعت من يقول حسبك تالآن ، بريد الآن . وقال ابن أحمر :

نَوِّلَى قبل نأى دارى بُجانا وصِلِينا كما زعمت بالآنا أي أم من النوال وهو القُبُسْلة. وبُجانا: منادى مرتّخ بُجانة بضم الجيم وهو امرأة، والألف للاطلاق.

وهذا البيت الشاهد من قصيدة لأبى وَجْزَة السعْدِى منح بها آل الزبير صاحب الشاهد ابن العوام ؛ لكنّه مركّب من مصراى بينين وقع فى صحاح الجوهرى هكذا فتبعه الشارح المحقّق وغيره . والذى فى ديوانه كذا :

(وإلى ذَرا آلِ الرَّبير بفضْلهم نِهْم الدَّرا في النائبات لَنَا مُمُ أبيات الشاهد العاطفون تَعينَ ما مِنْ عاطف والمسبغون يداً إذا ما أنعموا واللاحقون جِفائهم هُمَّعَ الدُّرا والمطعمون زمانَ أينَ المطعم والمانعون من الهضيمة جارَهم والحاملون إذا العشيرة تغرُم) والذَّرا بالفتح : كلّ ما استترت به ، يقال أنا في ظلّ فلان وفي ذَراه أي في كنفه وستره . والنائبات : شدائد الدهر وحوادثه . وفي واللام متعلّقان في كنفه وستره . والنائبات : شدائد الدهر وحوادثه . وفي واللام متعلّقان بالدّرا ، لأنه بمني الملتجاً . وهم هو المخصوص بالمدح .

و (العطفُ): الشفقة والتحنَّن. و (تَحِينَ) ظرف للماطنون، والناء زائدة أو أنّها منصلة بما قبلها على أنها هاء السكت كا يننّاه ؛ وعلى هذين القولين ما نافية وحين مضافة إلى الجلة المنفيّة ، فإنّ من زائدة وعاطف مبتدأ خبره محنوف أى يوجد ونحوه ؛ أو أنه بقية لات وحين خبرها واسمها محنوف كما قال ابن مالك . وفيه غرابة ، حيث يحذف العامل ويبقى منه حرف واحد وهو مع ذلك عامل ، وهذا لا نظير له . وينظر على هذا في حين ، هل

هى مضافة إلى الجلة المنفية ، أو أنَّ ما ليست نافية ؟ فا نكانت نافية انتفض النفى الأوّل بها . وهذا غير مراد الشاعر . وإن كانت غير نافية فينظر من أى أنواع ما هى . وبالجلة : كون الناء بقية لات يشكلُ عليه مهنى البيت وإعرابه ولا داعى إلى هذا كله . وقال ناظر الجيش : وتخريج البيت على ما ذكره المصنف لا يتمعّل ، لأنه يكون المعنى هم العاطفون وقت ليس الحين حين ليس معطف و ( المسبغون ) : من أسبغ الله النعمة : أفاضها وأتمها . وسبغت النعمة : اتسعت . وروى صاحب الغريب المصنف : ( المفضلون ) بدل المسبغون من الإفضال وهو الإنعام ، والجيد هو الأول . و ( اليد ) : النعمة . يقول : هم يعطفون على من سألهم واحتاج إليهم ، إذا اشتدت الأحوال وأجدب الزمان ، ولم يجد المسترفيد رافداً ، وإذا أنعموا أوسعوا على المنعم عليه إفضالا ونائلا .

وقوله: واللاحقون الخ ، أى والمُتبِمون ؛ يقال لحقته ولحقت به من باب تعب لحاقا بالفنح: إذا تبعته وأدركته ؛ وألحقته بالألف مثله ؛ ولحقه النمن لحوقا: لزمه ؛ فاللحوق : اللزوم ، واللحاق : الإدراك . كذا فى المصباح . والحفان ، بالكسر : جمع جفنة بالفتح ، وهى القصمة الكبيرة للطعام . والقمع بفتح القاف والميم : جمع قَمة بالتحريك ، وهى رأس السَّنام ؛ والذرا بالضم : جمع ذُروة بضم الذال وكسرها : أعلى السنام ؛ وإنما خصة لأنه أطيب لحم الإبل عنده . وزمان ظرف للمطعمون ، وهو مضاف للجملة بعده لكن بتقدير مضاف أى زمان سؤال أين المطم . ورواه الأموى على ما نقله أبو عبيد في الغريب المصنف :

والمطعمون زمان ما من مطعم \*

فيكون فى البيت على هذه الرواية إقواء . مُدَحهم بأنّهم يطعمون الفقراء أطيبَ اللحم فى أيام القحط والجدب ، وفى الزمان الذى يتساءل الناس عن الكرماء المطيمين للطعام .

وقوله : والمانعون الح ، الهضيمة : المظلمة ، فعيلة بمعنى فاعلة ، من هضمت الشيء إذا كسرته . والحاملون : من حمل الديّة . يقول : إنْ وُزِّعت دية قتيل على عشيرته حملها عنهم ودفعها من ماله .

وتركب بيت من بيتين و نحوه فى الاستشهاد شائع عند المصنّفين يفعلونه قصداً ، إما لأنّ المنى متفرّقا بكون فى أبيات ؛ وإمّا لأنّ فى أحد للصراعين قلاقةً منى أو لغة ، فيختصرونه بأخذ مصراعين منه ، كما فبل ابن الشجرى وابن هشام ( فى المغنى ) فى قوله :

وناهدة النَّديين قلت لها اتَّكى فقالت على اسم الله أمرُك طاعة (1) وهو من شعر لعمر بن أبى ربيعة . وله حكاية ذكرها الجاحظ (في المحاسن وللساوي). والأصل هكذا:

وناهدة الله ين قلت لها اتكى على الرمل من جَنْباته لم توسلو (٢) فقالت على اسم الله أمرك طاعته وإن كنت قد كلفت ما لم أعو در

فأخذ منهما مصراعين ، ولم يتنبه لهذا أحد من شرّاح المغنى . وكما فعل الزمخشرى (في المفصّل) وغيره كابن هشام (في المغنى) في قوله :

<sup>(</sup>۱) انظر الحصائص ۲ : ۳٦٢ وابن الشجرى ۱ : ۳۲۰ والأغانى ۱ : ۷۵ وشرح شواهد المغنى ۳۱۶ ۰

 <sup>(</sup>۲) في المحاسن والأضداد ۲٦١ : « في ديمومة لم توسد » وفي
 الأغاني ١ : ٧٥ : « من جبانة لم توسد » ٠

101

حاشًا أبا ثوبان ان له ضَنّا على المَلْحاةِ والشّتمرِ وهو من قصيدة مسطورة في المفضليات (١) ، والأصل:

حاشا أبا ثوبان انَّ أبا ثوبان ليس بِبِكُمْة فَدَّمِ عرو بن عبد الله إنَّ به ضنًا على الملحاة والشنم

أبو وجزة و ( أبو وجزة ) هو بفتح الواو وسكون الجيم بعدها زاى معجمة ، يقال رجل و بخز أى سريع الحركة ، وامرأة و جزة .

وأبو وجزة اسمه يزيد بن عبيد ، وقيل ابن أبي عبيد . وهو شاعرو محدث ومقرى ، كذا قال الصاغاني (في العباب) . وقال ابن قتيبة (في كتاب الشعراء) : هو من بني سعد بن بكر بن هوازن أظار النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان شاعراً نجيداً ، وهو الذي روى الخبر في استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وتوفى بالمدينة سنة ثلاثين ومائة ، وهو أوَّل من شبّب بعجوز (٢) .

أقول: أبو وجزة إنما هو من بنى سلّيم بالتصغير ، وإنّما نشأ فى بنى سعد فغلب عليه نسبهم ، وقال صاحب النقريب والتهذيب : أبو وجزة السعدى المدنى الشاعر ثقة ، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من التابعين ، ثم ذكر مشامخه وتلامدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المفضليات ٣٦٧ وبشرح ابن الأنباري ٧١٨ من قصيدة للجميع الأسدى •

 <sup>(</sup>٢) الذي في الشعواء ٦٨٤ والأغاني ١ : ٧٧ عن ابن قتيبة : « وهو أحد من شبب بعجوز » •

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني والثمانون بعد المائتين :

٢٨٢ ﴿ طلبوا صُلْحَنَا ولاتَ أوانٍ فَأَجَبُنَا أَنْ لَيْسَ حَيْنَ بَعَاءِ (١) ﴾

على أن أصله عند للبرد والسيرانى: ولات أوان طَلَبوا ، فحذفت الجلة وبنى أوان على السكون أو على الكسر ، ثم أبدل التنوين من المضاف إليه كما في يومئذ .

قال ابن هشام (في المغنى): قرى ﴿ ولاتَ حين مناصِ (٢) ﴾ ، بخفض الحين، فزعم الفرَّاء أن لات تستعمل حرفاً جارًا لأسماء الزمان خاصة ، وأنشد:

\* طلبوا صُلحَنا ولات أوانٍ \*

وأجيب عن البيت بجوابين:

أحدها : على إضهار مِن الاستغراقية . ونظيره في بقاء عمل الجارّ مع حذفه وزيادته قوله :

# \* ألا رجل جَزَّ أه الله خيرا (٣) \*

<sup>(</sup>۱) دیوان آبی زبید الطائی ۳۰ والخصائص ۲ : ۳۷۷ والانصاف ۱۰۹ والانصاف ۱۰۹ والمخصص ۱۹ : ۱۹۳ وشرح شواهد المغنی ۲ : ۳۱۹ وشرح شواهد المغنی ۲ : ۳۱۹ وشدور الذهب : ۲۰۱ والعینی ۲ : ۱۵۷ والهمع ۱ : ۱۲۲ والاشمونی ۱ : ۲۵۳ و ونحوه قول ابن حلزة الیشکری فی العقد ۲ : ۳۱۹ :

طلبوا صلحنا ولات أوان ان ما يطلبون فوق النجوم

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة ص ٠

<sup>(</sup>٣) لعمرو بن قعاس ، كما في الخزانة ٣ : ٥١ • وعجزه :

<sup>\*</sup> يدل على محصلة تبيت \*

فيمن رواه بجر" رجل.

والثانى: أن الأصل: ولات أوان صلح ، ثم بنى المضاف لقطعه عن الإضافة ، وكان بناؤه على الكسر لشبهه بنزال وزناً ، ولأنه قدر بناءه على السكون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس ، ونون للضرورة ، وقال الزيخشرى للتعويض كيومئذ . ولو كان كما زعم لأعرب لأن العوض ينزال منزلة المعوض منه .

وعن القراءة بالجواب الأول وهوواضح وبالثانى وتوجيه : أنَّ الأصل حين مناصهم ثم نزَّل قطع المضاف إليه من مناص منزلة قطع من حين ، لاتحاد المضاف والمضاف إليه ، قاله الزمخشرى . وجعل التنوين عوضاً من المضاف إليه ثم بنى الحين الإضافته إلى غير متمكن . انتهى .

والأولى أن يقال: إنَّ النَّنزيل المذكور اقتضى بناء الحين ابتداء ، وإنَّ المناص مُعْرب وإن كان قد قطع عن الإضافة بالحقيقة ، لكنه ليس بزمان ، فهو ككل وبعض . انتهى كلام ابن هشام .

(أقول): تقدير المضاف إليه جلة هو المناسب لتشبيه أوان بيومئذ في البناء وفي كون التنوين بدلاً من المضاف إليه ، وأما تقديره مفرداً ثم تعليل بنائه بقطعه عن الإضافة كما صنع ابن هشام تبعاً لغيره ففيه أنّ ماذكره مختص بالظروف النسبية ، ويكون بناؤها حينئذ على الضع ، وأما أوان فا نه ظرف متصرف كما يأتى قريباً وليس مضموما ، كقبل وبعد . ويجوز أن يقدر المضاف إليه ولات أوان نصطلح ، فإن المنفي في الحقيقة هو أوان الصلح ، أو يقدر معلة اسمية أى ولات أوان صلُحنًا ممكن ، فأوان خبر لات وهو منصوب لفظاً أو مبنى على الفتحة لإضافته إلى مبنى ، واسمها محذوف أى ولات الأوان .

104

قال أبو على (في المسائل المنثورة): قال أبو العماس المبرد: أوان هنا مبنيّة ؛ لأنّ أوان تضاف إلى المبتدأ والخبر ، فكأنك حذفت منه المبتدأ والخبر ، فنوّنت ليعلم أنك قد اقتطمت الإضافة منه .

ولم يرتض ابن جنى (فى الخصائص) كون التنوين عوضا عن الجلة كيومئذ وفرَّق بينهما بأن إذْ ظرف ناقص، وأوان ظرف متصر ف. قال: وتأوّل أبو العباس المبرد قول الشاعر:

## طلبوا صلحنا ولات أوان . . . . . البيت

على أنه حذف المضاف إليه أوان فعوض التنوين عنه ، على حدّ قول الجاعة فى تنوين إذ . وهذا ليس بالسهل ، وذلك أنَّ التنوين فى نحو هذا إنما دخل فيا لا يضاف إلى الواحد أى المفرد ، وأما أوان فمثرب ويضاف إلى الواحد كقوله(١):

فهذا أوان العراض حَىَّ ذبابه زنابيره والأزرق المتلَّسُ وقد كسَّروه على آونة وتكسيرهم إيَّاه يبعده عن البناء ، لأنَّه أخذ به في شقُّ التصريف والنصر أَف.

وكذا قال (في سر الصناعة): فهب أبو العباس إلى أن كسرة أوان ليست إعراباً ولا هي علماً للجر ، ولا أن التنوين الذي بعدها هو النابع لحركات الإعراب؛ وإنما تقديره عنده أن أوان بمنزلة إذ ، في أن حكمه أن يضاف إلى الجلة نحو قولك جئتك أوان قام زيد ، وأوان الحجاج أمير ،

<sup>(</sup>۱) هو المتلمس · ديوانه ٦ والحماسة ٦٦٢ بشرح المرزوقي · وبهذا البيت سمى المتلمس ، واسمه جرير بن عبد المسيح الضبعي ·

أى إذ ذاك كذلك ، فلما حذف المضاف إليه أوّان ، عو من المضاف إليه تنويناً . والنون عنده كانت في التقدير ساكنة كسكون ذال إذ ، فلما لقها التنوين ساكناً كسِرت النون لالتقاء الساكنين . فهذا شرح هذه الكلمة وقوله هذا غير مرضي ، لأن أواناً قد يضاف إلى الآحاد ، نحو قوله (١):

# \* هــذا أوانُ الشدُّ فاشتدَّى زِيمٌ \*

وقوله:

## \* فهذا أوان العرش (٢) \*

وغير ذلك . فإن قيل : فإذا كان الأمر كذلك فهلا حركوا النون في يومند وأوان لسكونها وسكون الذال والنون قبله ، ولم يحر كوها اذلك دونه ؟ فالجواب : أنّهم لو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا إذْن ، فيشبه التنوين الزائد النون الأصلية . وأيضا فلو فعلوا ذلك فى إذْ لما أمكنهم أن يفعلوه فى أوان ، لأنهم لو آثروا إسكان النون لما قدروا على ذلك ، لأنّ الألف ساكنة قبلها ، وكان يازمهم من ذلك أن يكسروا النون لسكونها وسكون الألف ، ثم يأتى التنوين بعدها ، فكان لا بد أيضاً من أن يقولوا أوان . فإن قيل : فلمل على هذا كسرهم النون من أوان إنما هو لسكونها وسكون الألف قبلها ، دون أن يكون كسرهم إياها ، لسكونها وسكون التنوين بعدها ، [ فالجواب دون أن يكون كسرهم إياها ، لسكونها وسكون التنوين بعدها ، [ فالجواب ما تقدم ذكره من أن كسرهم ذال إذ لسكونها وسكون التنوين بعدها ، [ فالجواب ما تقدم ذكره من أن كسرهم ذال إذ لسكونها وسكون التنوين بعدها ").

فعلى هذا ينبغي أن يحمل كسر النون من أوان ؛ لئلا يختلف الباب ،

<sup>(</sup>۱) هو رشید بن رمیض ، کما فی البیان ۲ : ۳۰۸ والکامل ۲۱۵ والعقد ٤ : ۱۲۰/ه : ۱۷ وابن یعیش ۹ : ۳۲ ۰

<sup>(</sup>٢) البيت للمتلمس ، وقد سبق قريبا •

<sup>(</sup>٣) التكملة من سر الصناعة مخطوطة دار الكتب ١٢٠ لغة ٠

ولأنَّ أوان أيضاً لم ينطق به قبل لحاق التنوين لنونه فيقدَّرَ مكسورَ النون لسكونها وسكون الألف قبلها ، وإنما حذف منه المضاف إليه وعوَّض منه التنوين عقيب ذلك ، فلم يوجد له زمن يلفظ به بلا تنوين ، فيلزم القضاء بأن نونه إنما كسرت لكون الألف قبلها ، فاعرف ذلك من مذهب أبى العباس ، وأمّا الجماعة غيرَه وغيرَ أبى الحسن فعندهم أنَّ أوان مجرورة بلات ، وأن ذلك لغة شاذَّة . وروينا عن قطرب قال : قراءة عيسى : ﴿ ولات حينِ مناص ﴾ بالجرّ . انتهى كلامه .

وهذا حق لا شبهة فيه ؛ قالوجه كون لات فيه حرف جرّ كما نقله الفرّاء فى قوله ·

### « ولات ساعة منام »

بجرّ ساعة . وفي هذا البيت أيضاً .

وكذلك نقله أبو على (فى المسائل المنثورة) عن أبى عُمَر الجُرْمى. واستشكله أبو على بأن حروف الجرّ لا بدّ أن تتملّق بشيء، ولات هنا لا تتملّق بشيء سكا بينّه الشارح — وجوابه: أنَّ لنا حروف جرّ لاتتملّق بشيء، منها لولا فى نحو قوله: لولاى ولولاه، فليكن هذا منها.

وقول ابن هشام: ﴿ وزعم الفرّاء أن لاتَ يُجرّ أسماء الزمان خاصّة ﴾ تقدم النّقل عنه قبل هذا بشاهدين ، أنّه لم يقيّد معمول لات بشيء، سواله كانت جارّة أو عاملة عمل ليس .

وقوله: « وأجيب عن البيت بجوابين : أحدهما على إضهار من الخ » ، ١٥٣ هذا الجواب فاسد ، لأنّ تقدير مِنْ يقتضى أن لا يكون لهما معمول ، وإذا لم يكن لهما معمول اقتضى كونها غير عاملة ، والجواب إنّما هو لبيان عملها . ومِن الغريب قول أبى حيّان على ما نقله السَّمين (فى إعرابه): إن مِن المقدّرة ومِن الغريب قول أبى حيّان على ما نقله السّم لات. قال: كما تقول ليس من رِجل قائما، والخبر محنوف. هذا كلامه.

وقوله : « وعن القراءة بالجواب الأوّل » . وهذا الجواب لا يصحُّ هنا أيضاً لما يبّغاًه .

وقوله: « وتوجيهه أنّ الأصل حين مناصِهم الح » وهذا الأصل لا يصح ، لأنّ معمول لات لايجوز إضافته إلاّ إلى نكرة .

ودعوى أنّ المضاف وهو حين اكتسب البناء من المضاف إليه ، فغيها أنّ شرط اكتساب البناء بالإضافة فى مثله أن يكون المضاف زماناً مبهما ، وللمضاف إليه إما إذْ ، أو فعل ، أوجملة اسمية ، ومناص ليس واحداً منها . ثم إنّ البناء إنما سمع فيا ذكرنا على الفتح لا على الكسر م

ونقل السمين (في إعرابه) عن الأخفش أنّه خرّج البيت على حذف مضاف، أى ولات حين أوان، فبق للضاف إليه مجروراً بعد حذف للضاف. وردّ عليه مكّى بأنّه كان ينبنى أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف. وأجاب عنه السّمين بأنّ بقاء مثله على الجرّ قليل، ومنه قراءة من قرأ: ﴿ واللهُ يُرِيدُ الآخِرةِ (١) ﴾ بجرّ الآخرة.

أقول: تقدير هذا المضاف لاقرينة تدلُّ عليه، وإنْ صحّ إضافة حين إلى أوان بجعل الحين عامًا والأوان خاصًا بحمله على أوان الصلح.

ثم قال السمين : وقال الزجّاج : الأصل ولات أواننا ، فحذف المضاف إليه

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧ من الأنفال · وقراءة الجر هي قراءة سليمان بن جماز المدنى · تفسير أبي حيان ٤ : ١٨٥ ــ ١٥٥ ·

فوجب ألاّ يعرب ، وكسره لا لتقاء الساكنين. قال أبو حيان: ومنه أخذ الزمخشري قوله أصله ولا أوان صلح .

أقول : عبارة الزجاج ( في تفسيره ) : ومن خفض جعلها مبنية مكسورة لالتقاء الساكنين ، كما قالوا فداء لك فبنوه على السكسر . ولما قال ولات أوان جعله على معنى لبس حين أواننا ، فلما حذف المضاف إليه بني على الوقف ثم كسر لالتقاء الساكنين . والكسر شاذ شبيه الخطأ عند البصريّان . أنتهى .

وهذا البيت من قصيدة لأبي زُبيد الطائي النَّصراني . سببها ما حكاه صاحب الشاهد أبو عمرو الشيباني وابن الأعرابي قالا : نزل رجلٌ من بني شكيبان اسمه المُكَّاء برجل من طيَّه، فأضافه وسقاه، فلنَّا سكر وثب إليه الشيبانيُّ بالسيف فقتله وخرج هاربا . وأفتخر بنو شيبانَ بذلك ، فقــال أبو رُبيد هذه القصيدة . وهذه أبيات منها:

> (جُبُّرتنا الركبانُ أَنْ قد فرحتم ولعمري لّعارُها كان أدني ظلٌ ضيفًا أخوكمُ لأُخينًا لم يُهبُ حُرِمةً النديم \_وحَقَّتْ \_ فاصدٌ قونی وقد خَبَرتم وقد ثا هل علمتم من معشر سافهونا كم أزالت رماحنًا من قَتيل بعثوا حرَبنا إلىهم وكانوا ثم لمَّا تشذَّرتُ وأنافت

وكخرتم بضربة المكأء لَكُمُ من تُقى وحسن وفاء في صّبوح ونّعبة وشواء يالقَومي لِلسَّوءة السَوْآء بت إليكم جوائب الأنباء نم عاشوا صفحاً ذوى غاُواه قاتلونا بنكة وشقاء في مقام لو أبصروا ورَخا. و تصلُّوا منها كرية الصَّلاء

قصيدة الشاهد

طلبوا صلحنا، ولات أوان ، فأجبنا أنْ ليس حين بقاء ولعمرى لقد لَقُوا أهلَ بأس يصد ُقون الطّمان عند اللقاء ولقد قاتلوا فحا جين القو مُ عن الأمّهاتِ والأبناء)

١٥٤ إلى أن قال:

( فاصد ُ قونى أُسُوقة أم ملوك أنتم ، والملوك أهل علاء أبدى، أن تقتلوا إذْ قتلتم أم لكم بسطة على الأكفاء أم طمعتم بأن تريقوا درمانا ثم أنتم بنجوة في الساء فلحا الله طالب الصلح مناً ما أطاف المنيس بالدّهناء

فلحا الله طالب الصلح مناً ما أطاف المُنيسُ بالدَّهناه إنَّنا معشرٌ شَمَائلنا الصَّبْ حر ودفعُ الأسى بحسن العزاء

ولنا فوق كلَّ بجد لواءً فاضلُّ في التمام كلُّ لواء فاؤد ما استطعتمُ فَاقتُلُونا من يُصَبُّ يُرْتَهَنَّ بغير فداء)

المُسكّاء، بضم الميم وتشديد الكاف: اسم الشيبائي القاتل. وعارها: عار الضّرية.

وقوله: لم يهب حرمة النديم إلى ، أورده صاحب الكشأف عند قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ (١) ﴾ على أنَّ السوءة مايقبح كشفه . والسَّوءة السَوْآه ، على وزن الليلة الليلاء: الخصلة القبيحة . ويَهب: من الهيبة والخوف . والمعنى أنه لم يُعظم حرمة الصاحب ، وحقّت تلك الحرمة بأن تهاب . ثم نادى قومة ليعجبهم من النظر إلى هذه الفضيحة التى هي هنك حرمة النديم . وروى : (ولكن) بدل قوله : (وحقّت) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة المائدة ٠

وقد وقع العجـز شاهداً فى الكشَّاف ، قال الطَّيْبِيِّ : إنَّى لَمْ أَظَفَر بصـدره ولا بقائله .

وجوائب الأنباء: جمع جائبة ، من اكبؤب وهو القطع . قال فى الصحاح: يقال هل جاءكم جائبة خبر : أى خبر يجوب الأرض من بلد إلى بلد . وقوله : سافهونا ، من السَّفَه وهو ضدُّ الحلم . وصفحاً : إعراضا عنهم . وذوى : حال من الواو فى عاشوا . والفَلَواء بضم المعجمة : النشاط ومرح الشباب .

وقوله : لو أبصروا ، لو للتمنّي. ورخاء : معطوف على مقام .

وتشذّرت ، بالشين والذال المعجمتين ، قال فى الصحاح : يقال تشذّر فلان : إذا تهيأ للقتال ، وتشذّر القوم فى الحرب : أى تطاولوا . وأنافت : زادت . وتَصَلّوا : من صلى بالنار صلى ، من باب تعب : وجد حرّها . والصلاء ككتاب : حرّ النار .

وقوله: (طلبواصلحنا النج) هو جواب لماً. ومن المجائب قول الميني: طلبوا فعل وقاعله مستتر فيه ، ولات أوان في محل الحال من الصلح وقوله: (فأجبنا) معطوف على طلبوا ، وأن مصدرية يقال أجابه بكذا . وقال السيوطى: هي تفسيرية . و (حين) خبر ليس أى ليس الحين حين بقاء . و (البقاء) : اسم من قولهم أبقيت على فلان إبقاء : إذا رحمته وتلطقت به . والمشهور أناً الاسم منه البقيا بالضم ، والبقوى بالفتح . وقال العيني وتبعه السيوطى : المعنى بقاء الصلح .

وقوله: أبدىء ، الهمزة للاستفهام الإنكارى ؛ وبدىء بالهمزكبديع ، ١٥٥ وزنا ومعنى . و تُقتَلوا بالبناء للمفعول ، و قَتَلتم بالبناء للفاعل .

أبو زبيد

وقوله : ثمَّ أنتم بنجوة النح ، النَّجوة بفتح النون وسكون الجــم : المــكان المرتفع .

وقوله: فلحا الله ، أَى قَبِحَ الله .

وقوله: ما أطاف إلخ ، ما مصدريَّة ظرفيَّة ، وأطاف وطاف بمعنى دار حول الشيء ، والمُنبِسَّ : حادى الإبل ، وهو فى الأصل اسم فاعل من أبسَسْت الإبل : إذا زجرتُها ، والدَّهناء : موضع فى بلاد بنى تميم .

ويُصَبُّ ويُرُ تَهَنُّ كَلَاهُمَا بِالْبِنَاءُ لَلْمُعُولُ .

وأبو زُبيد اسمه للنفر بن حرملة (١) من طبي مقل أبو حاتم (في كتاب المعمرين) وابن قنيبة (في كتاب الشعراء) وغيرها: عاش أبو زُبيد مائة وخمسين سنة ، وكان نصرانية ومات على نصرانيته .

وألحقه الجمعي بالطبقة الخامسة من شعراء الإسلام (٢) . وكان أعور آدم طوالاً : طوله ثلاثة عشر شِبراً . وكان من زُوَّار لللوك وخاصة ماوك القبع . واستعمل عمر بن الخطاب على صدقات قومه ولم يستعمل نصرانيًا غيره . وكان عثمان بن عقان يُعر به ويدنى مجلسه . وكان مُغرَّى بوصف الأسد بعبارات

<sup>(</sup>۱) الميمنى: « تبع البغدادى فى هذا ابن قتيبة فى الشعراء والمعمرين والعينى ٢ : ١٥٦ والمعروف بالعكس ، أى حرملة بن المنذر · راجع الاستقاق ٢٣١ واللالى وابّن عساكر ٤ : ١٠٨ والجمعى ، والأدباء والاقتضاب ٢٩٩ والسيوطى ٢١٩ والاصابة رقم ٤٨٠ من الكنى ، الى غيرهم · ولو جسرت على ضعف منتى وقلة حيلتى لقلت ان أبا حاتم أول من صحف على جلالته ، فتبعه من عثر على كتابه · وقال الأصبهانى ١١ : ٢٣ انه هو الصحيح ، بعد أن ذكر القولين ، ·

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سلام ٥٠٥ والأغاني ١١ : ٢٣ ٠

مهولة تُز عجالسامع ، حتى كأنه يُشاهد الأسد في حضوره ؛ فقال له عنمان رضى الله عنه ، يوماً : إنى لأحسَبُكَ جَبَاناً . فقال : كلاً ياأ مير المؤمنين ، ولكن رأيتُ منه منظراً وشَهِدتُ منه مَشْهُداً لا يَبرَحُ ذِكره يتردَّد ويتجدَّد في قلبي ا

ثُم وصَفَ ما شاهد منه — ونَقَلَ كلامَه برمَّته صاحبُ الأغانى - الى أن قال له عنمان رضى الله عنه : اسكت قطع الله السانك ، قد أرعبت قلوب للمؤمنين ا

وقال الطبرى (۱۱ : كان أبو زيد فى الجاهلية مقيمًا فى أخواله بنى تغلب بالجزيرة ، وفى الإسلام منقطماً إلى الوليد بن عقبة بن أبى مُعَيط فى ولاية الجزيرة وولاية الكوفة ، ولم يزل به الوليد حتى أسلم وحسُن إسلامه .

هذا كلامه ، وهو خلاف ما قال العلماء : أنَّه مات على نصر انيَّته .

قال صاحب الأغانى: ولما وفد أبو زبيد إلى الوليد بن عقبة أيام ولايته الكوفة أنزله دار عقيل بن أبى طالب ، على باب المسجد ، فاستوهبها منه فوهبها له ، فكان ذلك أوّل ما طفن به على الوليد ، لأنّ أبا زبيد كان يخرج منها إلى الوليد فيسمر عنده ويشرب معه ، ويشق الجامع وهو سكران ، فلما شُهد على الوليد بشرب الخر عزله عنهان عن الكوفة وحدًه في الحر .

وقال ابن قنيبة: ولما اعتزل الوليدُ بن عقبة عليًا (٢) ومعاوية صار إلى الركّة ، وكان أبو زبيد ينادمه ·

وقال صاحب الأغانى: ومات الوليد قبل أبى زبيد ، فمرَّ أبو زبيد بقبره فوقف ثم قال:

<sup>(</sup>۱) الطبری ۳ : ۳۰ فی حوادث سنة ۳۰ ۰

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « على » • وانظر الشعراء ٢٦١ •

<sup>(</sup>١٢) خزانة الأدب

يا هاجرى إذْ جئت زائرَه ماكان من عاداتك الهجرُ يا صاحبَ القبر السَّلامُ على من حالً دون لقائه القبرُ ثم انصرف. وكان يجىء إلى قبره فيشرب عنده ويصبُّ الشراب على قبره ويبكى. وبقى أبو زُبيد إلى أيام معاوية.

قال أبو حاتم وغيره: كان يجمل له فى كل يوم أحد طمام كثير، وبهيّأ له شراب كثير، ويذهب أصحابه يتفرّ قون فى البيمة ويحملنة النساء فيضعنه فى ذلك المجلس، فيشرب والنّصارى حوله ، فجاءه الموت فقال:

إذا جمل للرء الذي كان حازماً يُحَلَّ به حَلَّ الْمُوارِ ويُحَملُ (1) فليس له في العيش خير بريده وتكفينه مَيْناً أَعَفُّ وأَجَملُ أَتَانَى رسولُ الموت يامرحبّا به لآتيه وسَوف واللهِ أَفعلُ

107

ثم مات فجاءه أصحابه فوجدوه مينا، فدفن على البُلَيخ ، وهو موضع إلى جانب قبر الوليد بن عقبة . وفى ذلك يقول أشجعُ السُّلَمَى وقد مر بقبرها :

مررت على عظام أبي زُبيد وقد لاحت ببلقة صَاود (٢)

مسررت على عظام أبى زبيد رهينا تحت موحشة صلود نديم للوليسد ثوى فأضلحى مجساور قبره قبسر الوليسد وما أدرى بمن قصسر المنسايا بأشجع أو بحمزة أو سلعيد

وحمزة وسعيد : صديقان له وقفا معه على قبرهما ، قال كشاجم : « فيقال انهم ماتوا على هذا النسق أولا أولا » •

<sup>(</sup>۱) ط: « حال الحوار » ، وأثبت ما في ش والشعراء والأغاني · وانظر سائر الروايات في ديوان أبي زبيد ١٣٢ ·

<sup>(</sup>٢) في أدب النديم لكشاجم ٣٥:

وكان له الوليدُ نَديمَ صدقٍ فنادم قبرُ ، قبر الوليدِ (١)

وأنشد بعده: ﴿ أَلَا رَجُلٍ ﴾

على أنّ رجلاً مجرور بمن للقدرة . وهو قطعة من بيت ، وهو :
( ألا رجل جزاه الله خيراً يدلُّ على محصلَّة تَبيت )
وتقدم شرحه فى الشاهد الثالث والسنين بعد المائة (٢) . وذكر الشارح المحقق هناك أن (رجل) يروى ( ألا رجلا ) وبالرفع وبالجراً .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والتمانون بعد المائتين (٣) :

۲۸۳ ﴿حَنْتُ نُوَارُ ولاتَ مَنَّا حَنَّتِ وبدا الذي كانت نُوارُ أَجَنَّتِ ﴾

على أنَّ هنَّا في الأصل للمسكان ، استعير للزمان ، وهو مضاف إلى الجملة الفعلية ، وهو حنت .

يريد أن لات مع هنا عاملة عمل ليس أيضاً لا مهملة ، وإلا لما احتاج إلى هذا التأويل في هنا ، واعلم أن هنّا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون ، حكاها السيرافي وقال : الكسر ردىء . ووهم العيني هنا فضبط الهاء بالضم ، وتبعه السيوطي ( في شرح شواهد المهني ) . وهي عند أهل اللغة قاطبة اسم إشارة

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة •

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٣ : ٥١ •

 <sup>(</sup>٣) ابن يعيش ٣ : ١٥ ، ١٧ وشرح شواهد المغنى ٣١١ والعينى ١ :
 ٤١٨ والهمع ١ : ٧٨ ، ١٦٦ والأشموني ١ : ١٤٥ ، ٢٥٦ ٠

للقريب ، وعند أبن مالك للبعيد . قال صاحب الصحاح : هَنَّا بالفتح والتشديد ممناه ههنا ، وهَنَّاك أي : هُناك . قال :

لما رأيت محمليًها هناً محدّرين كدتُ أن أُجنّا(١) ومنه قولهم: تجمّعوا من هناً ومن هناً ، أى من ههنا ومن ههنا . انهمى . ومن قولهم: تجمّعوا من هناً ومن هناً ، أى من ههنا ومن ههنا . انهمى . ومن لازم اسم الإشارة النعريف ، وعدم إضافته إلى شيء ، وقد ورد في الشعر كثيراً لات هناً ، فالنزم أبو على الفارسي و تبعه ابن مالك إهال لات ، لأنّها لا يصح إعمالها في معرفة ومكان ، وقالا : إذا دخلت لات على هنّا كانت مهملة وكانت هنّا منصوبة على الظرف في موضع رفع على الخبر لمبندإ بعدها ، سواء كان اسماً نحو :

#### « لات هنّا ذكرى جُبيرة (٢) »

وأورد عليه ابن هشام (فى للننى ، وفى شرح شواهده) أنّ فيه الجمع بين معموليها ، وإخراج هنّا عن الظرفية ، وإعمال لات فى معرفة ظاهرة ، وفى غير الزمان — وهو الجلة النائبة عن للضاف وحذف المضاف إلى جملة . انتهى .

وذهب بعض شُرَّاح المنصَّل إلى أن هنّا خبر لات واسمها محذوف، وأنَّ هنّا بمنى الحين، والتقدير ليس الحين حين حنينها.

وهذا مراد الشارح المحقق؛ فقوله: ﴿ إِنَّ هَنَّا فِي الْأَصَلِ لَلْمَكَانَ اسْتَعْيَرِ لَازَمَانَ ﴾ قصد به الردُّ على أبي على ومن تبعه ، بأنَّ هنَّا ليست على أصلها

<sup>(</sup>١) ليزيد بن الأعور الشنى من أرجوزة طويلة في الخصائص ١: ٢٤٧ · وانظر اللسان ( هنن ٣٢٨ ) ·

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت للأعشى ، سيرد بتمامه قريبا •

حَمَّى يازم المحذور ، بل قد استميرت للزمان فهى ظرف بمنى حين ، وكان أصلها الإشارة للمكان ، فتُوسَّع فيها فجعلت مجرَّدة للزمان . والمعنى (١) فى جميع ١٥٧ ماورد شاهد له ، فتبق لات على ما عهد لها من العمل عند سيبويه ومن تبعه ، والاستعارة هنا بمعنى التوسع .

وقوله: « وهو مضاف إلى الجلة » أراد به الردَّ على ابن عصفور: بأنَّ هَنَّا خبر لات لا اسمها، وأنَّها مضافة إلى الجلة بعدها ، لا أنَّ الجلة خبر لات بتقدير مضاف.

والشارح المحقق قد أخذ كلامه هذا من الإيضاح لا بن الحاجب ، فإنه قال في فصل إضافة أسماء الزمان إلى الجلل : هَنّا في قوله ولات هنا حنّت ، البيت ، محمول على الزمان لأمور :

أحدها: أنَّ لا التي لنني الجنس المكسوعة بالتَّاء لا تدخل إلاَّ على الأحيان .

والنانى: أنَّ المعنى إنكار الحنين بعد الكبر ، وذلك إعا يتحقَّق بالزمان لا بالمكان .

والثالث: أنَّه لو جُعل للكان لم يصحُّ إضافته إلى الفعل ، إذ لم يُضَفُّ من أسماء المكان إلى الأفعال إلاّ الظروفُ غير المتمكَّنة كحيث. انتهى .

وقد ذهب ابن الخبّاز أيضاً (فى النهاية ) إلى أنّ هَنّا مضافة إلى الجلة بمدها . نقله عنمه ابن هشام (فى شرح شواهده )، وردّه بأن اسم الاشارة لا يضاف . وهذا الردّ غير متّجه ؛ فإنّ من يجملها مضافة إلى الجلة كالزمخشري

<sup>(</sup>١) ش : « والعيني » ، تحريف •

(في المفصّل) لم يقل إنّها اسم إشارة مضافة إلى الجلة ؛ إذ (١) من القواعد أنّ أسماء الإشارة لا تصحّ إضافتها إلى شيء ، وإنما هي عنده مجرّدة لمني الحين .

وبما ذكرنا يسقُط أيضاً توقّف الدماميني (في شرح التسهيل) عندما نقل كلام الشارح هناك وقال: قوله: «وهو مضاف إلى الجلة» إن كان مع النزام أنّه اسم اشارة فمشكل ، لأنّه لا يضاف ، وإن كان مع ادّعاء النجرّد عنها فيحتاج إلى نقل ا ه.

ومنه تعلم فساد كلام الشاطبي أيضاً وجعلهِ هَنّا اسمَ إشارة للزمان مع إعمال لات ، فإنّه قال: فإن قبل من شرط لات عملها فى زمان منكّر ، وقولهم ولات هنّا حنّت ونحوره ، هَنّا فيه معرفة وهى إشارة للمكان . . فالجواب أن هنّا لا تختص بالإشارة إلى المكان ، بل قد يراد بها الزمان ، ومن ذلك هذه المواضع ، فإنّ معناها الإشارة إلى الزمان ، أى ذكرى بُجبَيرة ليس فى هذا الزمان ، وحنينها ليس فى هذا الوقت . وأمّا عملها فى المعرفة فإنّها عند ابن مالك غير عاملة فى هذه المواضع ا ه .

فإن قلت : كيف التزم الشارح المحتمِّق أن تضاف هَنَّا إلى الجملة وقد وقع بعدها المفرد في قول الأعشى :

لاتَ هَنَّا ذِكْرَى جُبَيرةَ أَم مَنْ جاء منها بطائفِ الأَهوالِ (٢) وفي قول الطِرمَّاح:

لاتَ هَنَّا ذَكَرَى بُلَّهِنيةِ الدهـــرِ وأنَّى لذِي السَّنينَ المُواضِي (٣)

<sup>(</sup>١) بدله في ش : « للعلم » ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٣٠

 <sup>(</sup>۳) في جمهرة القرشي ۱۹۰ والديوان ۸۰: « وأني ذكرى السنين
 المواضي » •

(قلتُ): ذكرى مفعول مطلق عامله محذوف ، أى لات هنّا أذكر ذكرَى تُجبَيرة ، فالجملة محذوفة مع بقاء أثرها .

و (الجنين): الشوق ونزاع النفس إلى شيء. والناء من حنّ وأجنّت مكسورة للوزن. و (نوار): فاعل حنّت مبني على الكسر في لغة الجمهور وعند تميم مُعُرب لا ينصرف، وهو من أسماء النساء مأخوذ من نارت المرأة تنور: إذا نفرت من الريبة؛ وجمع نوّار نور بالضمّ. وجملة (ولات هنّا حنّت) حال من نوار. قال ابن هشام: وتكون حالا إذا وقمت بعد الواو. و (بَدًا) بمنى ظهر. و (نوار) الثاني قد وضع موضع الضمير. و (أجنّت) بالجيم: أخفت وسترت. وبعد هذا البيت بيت ثانٍ لا ثالث له، وهو:

101

والسَّلَى بفتح السين المهملة والفصر ، هى الجلدة الرقيقة التى يكون الولدُ فيها من المواشى ، وهى المُشيمة له . والغَرْث ، بالفتح : السّرجين ما دام فى الحَرْشِ . وأرنت من الرَّنة وهو الصوت ؛ يقال رنّت ترنّ رنينا وأرنّت إرنانا : إذا صاحت . وإنما صاحت نوارٍ وبكت لأنّها تيقّنت فى تلك المفازة الهلاك حيث لا ما ؛ إلا ما يُعصر من فرّث الإبل وما خرج من المشيعة

لما رأت ما، السَّلَى مشروباً والفرثُ يُعصَّر في الاناء أرنَّتِ

من بطونها .

صاحب الشاهد

وهذان البيتان اختُلف في قائلهما :

فقيل: شَبيب بن جُعَيل النَّعْلَمِيَّ ، وهو جاهليَّ ، وإليه ذهب الآمديُّ عبيب بنجميل (في المؤتلف والمختلف) قال(١): وشبيب هذا كان بنو قُنُينَةُ(٢) آلباهليُّون

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ٨٤

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين : « قنينة » بنونين ، وقد ضبطه البغدادي ==

أسروه فى حرب كانت بينهم وبين بنى تغلِّب ، فقال شبيب هذبن البيتين لما رأى أمَّة نوار أرنّت ، وهى بنت عرو بن كلثوم .

حجل بن نضلة

وقيل: هو حَجْل بن نَضْلة ؛ وهو جاهلي أيضاً. وهو قول أبي عُبيد ، وتبعه ابن قُتَيبة (في كتاب الشعراء) وأبو على (في المسائل البصرية) قالوا: قالما في نوار بنت عرو بن كُلتُوم لمّا أسرها يوم طَلْح ، فركب بها الفلاة خوفاً من أن يُلحَق . والله أعلم .

ومنه تعرف أنّه لا وجه لقول ابن الحاجب المنقدّم نُعنا: إنّ معنى البيت إنكار الحنين بعد الكبر، وذلك إنَّما يتحقق بالزمان لا بالمكان.

قال ابن قنيبة والآمدى : قد نقص حرف من فاصلة البيت الثانى ، وبعض الناس (1) يسمّون هذا إقواء ، لأنه نقص من عروضه قُوْة ، وكان يستوى البيت أن يقول متشر ًبا . يقال أقوى فلان الحبل : إذا جعل إحدى قواه أغلظ من الأخرى . والمشهور أن الإقواء — كما قال أبو عمرو بن العلاء — هو اختلاف الإعراب في القوافي : وذلك أن تكون قافية مرفوعة ، وأخرى عجرورة . وبعض الناس يسمّى هذا الاختلاف الإكفاء . اه

<sup>=</sup> بذلك كما سيأتى والصواب « قتيبة » كما فى المؤتلف وجمهرة ابن حزم ٢٤٥ والاشتقاق ٢٧١ بتحقيق كأتبه • قال ابن دريد : « وقتيبة تصغير قتب البطن • والأقتاب : الأمعاء » • وهم بنو قتيبة بن معن بن مالك ابن أعصر ، وهم باهلة • ولكنى أبقيت النص على خطئه لأن البغدادى قيده به •

<sup>(</sup>١) بعض الناس هو أبو عبيد ، ولكن الخليل كان يسميه المقعد ، وقد تكلم على هذا العيب بما لا مزيد فيه أبو العلاء في شرح قول الربيع بن زياد العبسى:

أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار وانظر العمدة ١: ٩٤٠

و (جُعيل) بضم الجيم و فتح العين المهملة . و (التغلَبيّ ) بالمثنّاة من فوق بعدها غين معجمة . و ( قُنَينة ) بضم القاف و نو نين (١).

و (عمرو بن كلثوم) هو صاحب المعلقة إحدى المعلقات السبع، وقد تقدَّمت ترجمته (۲).

و (حَجْل ) بفتح المهملة وسكون الجيم . و ( نَصْلَة ) بفتح النون وسكون الطياد المعجمة .

#### تتمة

قال بعض فضلاء العجم (فى شرح شواهد المنصل ) عند شرح هذا البيت: نُوار اسم لابنة عبد شمس ، وكانت قد عشقت ملكا ، فهم الملك بأن يُوقع بعبد شمس ، فشعرت نوار بذلك وآذنت أباها ، فقال رجل من أقربائها : حنّت نوار ، أى اشتاقت إلى من تحبه وليس الوقت وقت الحنين والاشتياق إليه ، لظهور العداوة بيننا ، وظهر الذى كانت هذه المرأة أجنته وسترته من الاشتياق .

هذا كلامه ، وهو خطأ فاحش، وما قاله شرح لمثل وهو :حَنَّت ولات هنَّت واثَّى لكِ مقروع (٣) » .

<sup>(</sup>١) لا أدرى من أين أخذ البغدادى هذا الضبط • وانظر ما سبق في الحواشي •

<sup>(</sup>۲) في الحزانة ٣ : ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>۳) الميمنى : « المثل عند الميدانى ۱ : ۱۷۰ ، ۱۳۰ ، ۱۷۰ والفاخر رقم ۴٤ والعينى طبعتاه ؟ : ، ۲۹ ، والعسكرى بومباى ۷۶ ، ۱۰۰ و ۱ : ۲۵۲ ، ۲۵۳ مصر والمستقصى » ٠

وقد خبط خبط عشواء أيضاً في بيانه كما يعلم وجهه مما سيأتي .

وهذا المثل أورده الجوهرى (في مادة ليت ، وفي مادة هنت (1) وزعم أنه شعر ، وليس كذلك وإنما هو نفر . قال : يقال هَنَّ بَهِنِ هنيناً أى حن . وذكره أبو عبيد (في أمثاله) ، والرواية عنده حنّت ولات هنّت إلى آخره ، قال : يضرب مثلاً لمن يتهم في حديثه ولا يصدق ، وأوّل من قاله مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم ، لابنة أخيه الهيجُمانة بنت العنبر بن عمرو بن تميم ، العبد أخيه الهيجُمانة بنت العنبر بن عمرو بن تميم ، حين أخبرت أباها أنَّ عبد شمس بن سعد بن زيد مناة يريد أن يغير عليهم ، فاتهمها مازن ، لأنَّ عبد شمس كان بهواها وكانت تهواه ، فقال مازن هذه المقالة . انهى كلامه .

وأورده صاحب اللباب للردُّ على أبي تحبيد فى زعمه أن تاء لا تحين من الحين. قال شارحه الفاكى: وجه الاستدلال أنّ الناء دخلت مع لا على هنّت، فليس جزءاً من الحين ، وهنّت بمعنى حننّت ، ومقروع : لقب عبد شمس ابن سعد ، وفيه يقول مازن بن مالك فى الهيجُمانة بنت العنبر بن تميم ،

حنّت ولات هنت [ وأنّى لك مقروع ((۲) ] ، وهو مثل ؛ وأصله أنّ الهيجمانة بنت العنبر كانت تعشق عبد شمس - وكان يلقّب بمقروع - فأراد أن يغير على قبيلة الهيجمانة ، وعلمت بذلك فأخبرت أباها ، فقال مازن : «حنّت ولات هنّت ، أى اشناقت وليس وقت اشتياقها . ثمّ رجع من من الغيبة إلى الخطاب فقال : « وأنّى لك مقروع » أى من أين تظفّرين به . يضرب لمن يحنّ إلى مطلوبه قبل أوانه . انتهى

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، وصوابه ( هنن ) ٠

 <sup>(</sup>۲) التكملة من ش · وقد أورده في اللسان ( هنن ۳۲۸ ) مسبوقا
 بقوله « قال الشاعر » · جعله شعرا ، خلافا لقول البغدادى فيما سبق ·

وفى هذا المثل شى له لم يُتنبَّه له ، وهو أنَّ لات فيه لا اسم لها ولا خبر ، لا تَها دخلت على فعل ماض فنكون مهملة كما تقدَّم .

وقول صاحب القاموس تبعاً لصاحب العباب : لا تكون لات إلاَ مع حين ، وقد تحذف وهي مرادة كقوله : «حنت ولات هنت وأنى لك مقروع » فإن أراد أنَّ الزمان المحذوف معمولها — فهذا غير صحيح ، لأنه لا يجوز حنف معمولي لات كما لا يجوز جمعهما . وإنْ أراد أنَّها مهملة وأنَّ الزمان لابدً منه لتصحيح استمالها فغير صحيح أيضاً ، لأنها إذا أهملت دخلت على فير الزمان أيضاً ، كما تقدَّم بيت الأفوه الأودى عن أبي حيَّان . والله تمالي أعلم .

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الرابع والثمانون بعد للمائتين (١) :

٢٨٤ (أَفَ أَثَرِ الْأَظْعَانِ عَيْنَكَ تَلْمَحُ لَمَ نَعَمْ لاَتَ هَنَّا، إِنَّ قَلْبَكَ مِثْبَحُ )

على أنَّ ( هَنَّا) فيه ظرف زمان مقطوع عن الإضافة ، والأصل لات هَنَّا تلمح ، فحذف تلمح لدلالة ما قبله عليه ، فهنَّا في موضع نصب على أنَّه خبر لات ، واسمها محذوف ، والتقدير ولات الحين حين لمح عينك ، كما حذفت الجلة في قوله :

#### \* لاث هَنَّا ذكرَى جُبيرة (٢) \*

والفرق بينهما: أنَّ الجُملة حذفت هنا ولم يبق لها أثر ، وفي لات هَنَّا ذكرى جبيرة حذفت الجُملة وبقي أثرها، كما تقدم بيانه في البيت الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>١) اللسان (تيح ٢٤١ هنن ٣٢٩) ومعجم البلدان (شرف) ٠

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت الأعشى الذي مضى قريبا ص ١٩٨ في الشاهد٢٨٣٠ •

فا إِن قلت : لو كان هَنّا مقطوعة عن الإضافة \_ كما زعم الشارح المحقق \_ لوجب أن يلحقها التنوين عوضاً من المضاف إليه الجُمْلَى كما قال هو فى باب الإضافة : إنّ الظروف التى فيها معنى النسبة كقبل وبعد إنْ قطعت عن الإضافة بنيت على الضم ، وإن كانت غير ذلك وجب إبدال التنوين عوضاً من المضاف إليه كا في وأوان . وقال في شرح بيت لات أوان قبل هذا : ولا يعوض التنوين في المبنيات من المضاف إليه إلا إذا كان جملة .

قلت: لم يلحق التنوين لأنَّ ألف هنا للتأنيث، فهو مقدَّر فيها .

فَإِن قَلَتَ : أَى تُصرورة إلى ادّعاء حذف الجُلَة المضاف إليها كَمَنَّا ، مع أَنَّهُ لَم يقل به أحد ، ولا ابن الحاجب ؟

قلت : لمَّاحقق أن هَنَا قد تجردت لظرف الزمان ، كان الظرف لابد ولله من مظروف ، والنفى فى الحقيقة متوجه إليه ، ولولا اعتباره لمَا كان معني لنولنا لات هناً ، إذ لا فائدة فى نفى الظرف . وهذا المحذوف ملحوظ أيضاً عند من جمل هناً إشارة للكان ، فإنَّه لا يتم المعنى بدونه ، إذْ لابد للإشارة من مُشار إليه ، فيكون المنفى فى الحقيقة هو المشار إليه .

هذا ما أمكنني أن أفهم [في] كلامه في لات َهنّا ، ولله درُّه ! ما أدقّ نظره ، وألطف فكره (وفوق كلّ ذي علم عليم ) . والله أعلم

صاحب الشاهد وهذا البيت مطلع قصيدة للراعى، عديَّها سبعة وخمسون بيناً ، مدح بها بشر كن مرُّوان المرُّوانيُّ ، وبعده :

( ظَمَائِنَ مِينَافِ إِذَا مَلَ بَلَدَةً أَقَامِ الرَكَابَ بَاكُرُ مُتَرَوِّحُ ) فقوله : ( أَفَى أَثَرِ الْأَظْمَان ) الهمزة للاستفهام ، وفى متملَّق بقوله تلمح ، وقدَّم لأنَّه هو المستفهَم عنه . و (عينك ) مبتدأ وتلمح خبره . و (الأظمان) :

جمع ظَمينة ، قال ابن الأثير ( في النهاية ) : الظمينة المرأة ، وأصل الظمينة الراحلة التي ترحل و يُظعن عليها أي يُسار ، وقيل للمرأة ظمينة لأنها تظمن مع الزوج حيثها ظمن ، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظمنت ، وقيل الظمينة المرأة في المودج ثم قيل للهودج بلا امرأة ظمينة ، وجمعها ظمن ، وظمائن ، وأظمان ، وظمن يظمن ظمناً بالنحريك : إذا سار . انتهى . و ( اللّه ح ) : الإبصار الخفيف ، قال صاحب الصحاح : لمحه وألحمة ، إذا أبصر ، بنظر خفيف . و ( نعم ) : إعلام للمستفهم السائل . و ( الميتيح ) بكسر الميم وسكون المنناة النوية وفتح للمنناة النحتية ، قال ابن حبيب ( في شرح ديوان جران المود) : المبتح الذي يأخذ في كل جهة ، وهو مِفمل ، كأنّه أتيح له إناحة أي قدر . وقال ابن دريد ( في الجهرة ) رجل متيح : إذا كان قلبه يميل إلى كل شيء . وكلاها أنشد هذا البيت .

والميناف ، بكسر الميم بعدها ياء ، أصلها الهمز ، قال (فى العباب) رجل مثناف أى سائر فى أول النهار ، وقال الأصعى : رجل مثناف : يُرعى ماله أَنْفَ الكلا ، يقال أَنْفَت الإبلُ أَنْفا : إذا وطئت كلا أَنْفا ، بضم الألف والنون ، أى عشباً لم يُرع ولم يُدَس الأرجل . والبلدة : الأرض . وأقامه من موضعه : خلاف أقعده . والركاب : الإبل التي يُسار عليها ، الواحدة راحلة ، لا واحد لها من لفظها .

ومعنى البيت أن الشاعر خاطب نفسة لما رآها ملتفتة إلى حبائبها ، ناظرةً إلى آثارها بعد الرحيل ، فاستفهمها بهذا الكلام ، ثم أجاب جازماً بأن عينها ناظرة إلى أثرهن . وسقّهها في هذا الفعل بأن اللمح ليس صادراً في وقته ، لأن صاحبهن ملتزم أسفار ، ومقتحم أخطار ، شأنه الذّهاب ، وعدم الإياب ، فلا ينبغي لها أن تكتسب من النظرة ، شدائد الحسرة .

وقوله: إنَّ قلبك مِتْبَح ، استئناف بيانيُّ وقع جواباً لسؤال عن سبب خاص نشأ من الجُلة المنفية ، كأنَّ نفسه قالت له : هل أنا في هذا الفعل مِتبح ؟ فأجابِها بالجُلة المؤكدة . وقوله : ظعائن ميناف ، أي هن ظعائن ، والجُلة الشرطية صفة لميناف . وجملة : أقام الح ، جواب إذا · وباكرُ فاعل أقام أي سائق باكر ، متروّح : أي شأنه سوق الإبل بالغداة والرواح .

فارن قلت: كيف يرتبط الجواب بالشرط مع خلوً ، عن ضمير الميناف؟ قلتُ : هو بتقدير أقام الركاب بأمره . ثمّ وصف رحيل الميناف ونزولَه ومنازلَه في أبيات كثيرة .

وترجمة الراعى قد تقدُّمت في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة (١) .

\* \* \*

باب الجرورات

171

الإض\_افة

أنشد فها :

(وَلَقَدُ أَمْرُ عَلَى الَّذِيمِ يُسْبَّنَى )

على أنَّ ذا اللام فى أصل الوضع لواحد معين ، وقد يستعمل بلا إشارة إلى معين ، كالشيم ، فا إنَّ المراد منه لشيمٌ من اللؤماء ، أيَّ لشيمٍ كان .

<sup>(</sup>١) الخزانة ٣ : ١٥٠ .

وتمامه : ﴿ فَضَيتُ 'ثُمُّتُ قَلتُ لا يَعْنِينِي ﴾

وقد تقدُّم الكلام عليه في الشاهد الخامس والحمسين(١) .

\* \* \*

وأنشد بعده :

(عَلَا زَيْدُ نَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيدِكُمْ بِأَبيضَ مَاضِي الشَّفْرَ تَينِ يَمانِي)
على أن العَلَم إذا أضيف نكر بجعله واحداً مِن جملة مَن تُعلَّى بذلك اللفظ،
كزيد ، فإ آنه معرفة بالعلمية ولما أضيف نكر واكتسب التعريف من الإضافة.
وقد تقدّم الكلام عليه أيضاً في الشاهد الثامن عشر بعد للمائة (٢).

**\*** \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والثمانون بعد المائتين :

٢٨٥ (إن تُلتُ خيراً قال شَرًا عَيرَهُ)

على أن ابن السَّرَّاج نقض به ماقاله ابن السَّرِى ّ ـ وهو أبو اسحق إبراهم ابن السَرِى ّ ـ وهو أبو اسحق إبراهم ابن السَرِى الشهير بالزجاج — من أن (غير) إذا أضيفت إلى معرَّف له ضدُّ واحد تعرَّفت ، كقواك : عليك بالحركة غير السكون ، ووجه النَّقض : أن غيراً في البيت قد أضيفت إلى ضمير الخير ـ وهو ضد الشر ـ ولم تنعرَّف ، بدليل وقوعها صفة لقوله شرًا .

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الحزالة ٢ : ٢٢٤ •

و نقض عليه أيضاً بقوله تعالى: ﴿ نَعْمُلُ صَالَحاً غَيْرَ الذَى كُنَا نَعْمُلُ (١) ﴾ وأجاب الشارح المحقّق بأنّ غيراً فيهما بدَل لا صفة ، ويجوز أن تكون صفةً على الأكثر الأغلب ، وهو عدم تعرّفها بالمضاف إليه . هذا كلامه ، وما نسبه إليهما لم أره في كلامهما .

أما ابن السّري فهذه عبارته في تفسير الفاتحة : وقوله تمالى : وغير المغضّوب عليهم في فيخفض على ضربين : على البدل من الذين، كأنّه قال : صراط غير المفضوب عليهم ، ويستقيم أن يكون غير المفضوب عليهم من صفة الذين ، وإن كان غير إنّما أصله في الكلام أن يكون صفة النكرة ، تقول مررت برجل غيرك ، فغيرك صفة لرجل ، كأنّك قلت مررت برجل آخر . ويصلح أن يكون معناه مررت برجل ليس بك ، وأنّما وقع ههنا صفة للذين ويصلح أن يكون معناه مررت برجل ليس بك ، وأنّما وقع ههنا صفة للذين في الذين ههنا ليس بمقصود قصده ، فهو بمنزلة قولك إنّى لأمر بالرجل مثلكِ فأكرمه ، انتهى كلامه .

فعلم منه أن وقوع غير صفة الذين لنأويل الذين بما يقرب به من النكرة ، وهو كون المعرَّف الجنسي قريباً من النكرة ، لا لكونها وقعت بين ضدًين كما نقل عنه الشارح المحقَّق .

وأما ابن السرّاج فقد قال فى باب الإضافة (من الأصول) ؛ وأمّا مثل وغير وسوى ، فا مّهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتمرّ فن ، لأنك إذا قلت مثل زيد فمثله كثير : واحدٌ فى طوله ، وآخر فى علمه ، وآخر فى صناعته ، وآخر فى حسنه . وهذا يكاد يكون بلا نهاية . وكذلك غير إذا قلت غير زيد ؛ لأن

الآية ٣٧ من فاطر ٠

. 4 4

كلّ شيء إلا زيد فهو غير زيد . فهذا وما أشبهه لا يتعرّف بالإضافة . فإن أردت مثل زيد المعروف بشبه زيدكان معرفة . انتهى .

فليس فيه رد ولا شعر .

وقد نسب ابن هشام (فى المغنى) إلى ابن السرَّاج ما نسبه الشارح المحقّق إلى ابن السرى .

والمصراع من أبياتٍ أوردها ابن الأعرابي (في نوادره) للأسود بن صاحب الشاهد يعفُر ، وهي :

( إِنَّ امرأَ مولاه أَدْنَا دَارِهِ فَيَا أَلَمَّ وَشَرَّهُ لَكَ بَادِي (١) أَبِياتُ الشاهد إِن قَلْتَ خَبِراً قَالَ شَرًا غَبِرَهُ أَو قَلْتَ شَرًا مَدَّهُ عَدِاد فَائْنَ أَقْتَ لَأَنْ الْمَانُ أُوتَادَى فَائْنَ أَقْتَ الْأَرْسِيَنُ أُوتَادَى كَانَ التَفَرُقُ بَيْنَا عِن مِثْرَةً فَاذْهِ إليكَ فقد شفيت فؤادى )

وقوله: إن امراً ،ولاه الخ المولى هنا يجوز أن يكون ابن الم ، وأن يكون النام ، وأن يكون الناصر ، وأن يكون الجار . وأدنا (١) بمغى أضعف وأذل ، من الدناءة فسُمِل . وفي للسببية ، وألم من اللَّمَ ، وهو مقاربة الذنب . وبادى : ظاهر . ومولاه مبتدأ وأدنا (١) خبره والجلة صفة لاسم إن ، وخبر ها الجلة الشرطية ، وهو قوله : (إن قلت خيراً الح) . وقلت في الموضمين بفتح الناء . وقوله : (مدّه الح) أى زاده بزيادة متصلة .

وقوله: فلأن أقمت الخ ، هذا النفات من الغيبة إلى الخطاب . وقوله : لأرسبَنْ ، النون الخفيفة للتأكيد . والإرساء: الإثبات؛ يقال رسا الشيء يرسو:

<sup>(</sup>١) رسمت في النسختين بالياء ، وانما هي مسهلة من أدنا ٠ (١٤) خزانة الأدب

أعاذلَ إِنْ يصبح صَداىَ بَقَنْرَةٍ بَعيداً نَآنِي صاحبي وقريبي تَرَى أَنْ مَا أَبِقيتُ لَمْ أَكُ رَبَّهُ وَأَنِ الذِي أَنْفَتُ كَانَ نَصِيبي

وقوله: لا آلُو ، أَى لا أَقْصِّر . والعانى : الأسير .

وقوله : وما إن يُعرّبه أى يُفنيه . والقِداح : قِداح المبسر . والقَمْر بالفتح : المقامرة .

وقوله غنينا ، غَنِي كفرح : عاش ، وغنى بالمكان : أقام به . والبأو بالموحدة وسكون الهمزة السكِبْر والفخر ، يقال : بأوت على القوم أبأى بَاواً .

وسبب هذه القصيدة هو مارواه الزجاجي (في أماليه الوسطى (١) قال: أخبرنا ابن دُريد قال: أخبرني عبد الرحمن عن عمه ، وأبو حاتم عن أبي عسيد قالا:

كانت امرأة من العرب من بنات ملوك البمن ذاتُ جمال وكال ، وحسب ومال ، فآلت أن لا نزوج نفسها إلا من كريم ، ولأن خطبها لئيم لتجدعن أنفَه ، فتحاماها الناسُ حتى انتدب لها زيدُ الخيل ، وحاتمُ بنُ عبد الله ، وأوسُ بنُ حارثة بن لأم الطائيون ، فارتحلوا إليها فلماً دخلوا علمها قالت : مرحباً بكم ، ما كنتم زُواراً فها الذي جاء بكم ؟ قالوا : جئنا زُواراً خطاباً ، قالت . أكفاء كرام ، فأنزلتهم وفرقت بينهم وأسبنت لهم القرى وزادت فيه ، قلما كان في اليوم الثاني بعث بعض جواريها متنكرة في زي سائلة تنعرض فلما ، فدفع إليها زيد وأوس شطرً ما محيل إلى كل واحد منهما ، فلما صارت

 <sup>(</sup>۱) أمالى الزجاجى ١٠٦ بتحقيق كاتبه • والقصة على وجه آخر فى الأغانى ١٦ : ٩٩ والشعراء ١٩٧ – ٢٠٠ وأمالى القالى ٣ : ١٥٤ والعينى ٣٦٩ وديوان حاتم ١٣١ – ١٣٤ •

170

إلى رُحلِ حاتم دفع إليها جَميع ماكانَ من نفقته ، وحمل معها جميع مأُحمِل إليه ، فلما كان فى اليوم الثالث دخلوا عليها فقالت : ليصف كل واحد منكم نفسه فى شعره ، فابتدر زيد وأنشأ يقول :

وقال أوس بن حارثة: انلَّك لتعلمين أنَّا أكرم أحسابا وأشهر أفعالا، من أن نصف أنفسنا لك، أنا الذي يقول فيه الشاعر (٣):

إلى أوْس بن حارثة بن لأم ليقضى حاجتى ولقد قضاها فا وطيء الحصى مثلُ ابنِ سُعدى ولا لبسَ النعالَ ولا احتذاها

وأنا الذي عُفَّتُ عقيقته ، وأعتقت عن كلِّ شعرةٍ فيها عَنْهُ نَسَمَةً . ثم أنشأ يقول:

فَإِنْ تَنْكُمِي، مَاوِيَّةَ الْخَيْرِ، حَاتَّمًا فَمَا مُسُلِّهُ فَيْنَا وَلَا فَى الأَعاجِم

<sup>(</sup>۱) صوابه « بنى نبهان » كما فى أمالى الزجاجى • وسسياتى ذكر « نبهان » فى شعر أوس بن حارثة الذى يذكر فيه زيد الخيل ، وهو زيد الخيل بن مهب بن عبد رضى بن المختلس بن ثوب ابن كنانة بن غوث بن نابل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيى و حمهرة أنساب العرب ٤٠٣ والاصابة ٢٩٣٥ •

<sup>(</sup>٢) الأكس : القصير الأسنان · والروق ، بالتحريك : اشراف الأسنان العليا على السفلي ·

۳) هو بشر بن أبى خازم · ديوانه ۲۲۲ والكامل ۱۳۳ ·

فِ كَاكُ أسير أو مَعونة غارم إذا الحرب يوماً أقمدت كلَّ قائم شَدَا الأمر عند المُعظِم المتفاقيم ولا جارف جُرف العشيرة هادم بأنفسها نفسى كفعل الأشائم وجدت ابن سُعدى للقرى غير عائم فإنا كرام من رموس أكارم فتى لا يزال الدّهر أكبر همه وإن تنكحى زيداً ففارس ومه وصاحب نبهان الذى يُتقى به وإن تنكحينى تنكحى غير فاجر ولا مُتَّق يوماً إذا الحرب شمَّرت وإن طارق الأضياف لاذ برحله فأى فنى أهدى لك الله فاقبلى

وأنشأ حاتم يقول :

أماوى قد طال النجنبُ والهَجْو وقد عذر تني في طلابكم عذرُ الله أن انهى إلى أن انهى إلى آخر القصيدة — وهي مشهورة — فقالت: أما أنت يا زيد فقد وَتَرت العرب، وبقاؤك مع الحرّة قليل، وأما أنت يا الله أوس فرجل فوض الخلائق، فوضرائر، والدخول عليهن شديد، وأمّا أنت يا حاتم فرض الخلائق، محمود الشيم، كريم النفس، وقد زوّجتك نفسي، اهما رواه الزجاجي .

وقد روى صاحب الأغانى هذا الخبر على غير هذا ، قال : إن معاوية تذاكروا عنده ملوك العرب ، حتى ذكروا الزباء وماوية ، فقال معاوية : إنّى لأحِب أن أسمع حديث ماوية وحاتم ، فقال رجل من القوم : أفلا أحد ثك به ؟ فقال معاوية : بلى . فقال: إن ماوية كانت ملكة ، وكانت تتزوج من أرادت ، وإنها بعثت يوماً غلماناً لها وأمرتهم أنْ يأتوها بأوسَم من يجدونه من الحيرة ، فجاؤا بحاتم فأ كرمته (١) وبعد أنْ رحل عنها دعته نفسه إليها فأتاها يخطبها ،

<sup>(</sup>۱) هنا حدیث بینها وبین حاتم · انظر له الاغانی ۱٦ : ۹۹ ودیوان حاتم ۱۲۲ ·

فوجد عندها النابغة ورجلاً من الأنصار من النّبيت ، فقالت: انقلبوا إلى رحال وليقل كلّ منكم شعراً يذكر فيه فعاله و منصبه ، فايّ في أنزوج أكر مكم وأشعر كل واحد منهم جَزوراً ، ولبست ماوية ثياباً لأمة لها فأعقبتهم ، فأتت النّبيتي ، فاستطعمته من جزوره فأطعمها ثيل جزوره – أى وعاء قضيبه – فأخذته ثم أتت نابغة بنى ذبيان فاستطعمته فأطعمها ذنب جمله ، فأخذته ثم أتت حاتماً وقد نصب قدره فاستطعمته ، فقال لها : قري حتى أعطيك ما تنتفعين به . فأعطاها من العجز والسّنام ، [ومثلها من المختص، وهو عند الحارك(١)] ، ثم انصرفت فأرسل إليها كل واحد ظهر جمله ، وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما أهدى إليها ، وصبّحوها فاستنشد شهم ، فأنشدها النّبيتي أنه :

هلاً سألت ِ النَّبيتِيِّينَ ما حَسَبى عندَ الشتاءِ إذا ما هَبَّت الريخُ

وبعده أبيات ثلاثة . ثم قالت : أنشدنا يا نابغة ، فأنشدها :

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذًا الدُّخان تَعْشَى الأَشْمَط البّرَمَا

وبعده بيتان ، ثم قالت : يا أخاطيُّ ، أنشدِّ نا . فأنشدها :

أماويَّ قد طال النجنُّب والهجرُ وقد عذَّرتني في طِلابِكم العذُّرُ

إلى آخر القصيدة \_ فلمّا فرغ حانم من إنشاده دعت بالغداء ، وكانت قد أمرت إماءها أن يُقدّمن إلى كلّ رجل ما كان أطعمها ، فقدّمن إليهم ما كانت أمرتهن أن يقدّ منه ، فنكّس النبيتي والنابغة رأسهما ، فلما نظر حاتم ذلك رمى بالذي قدّمته إليهما ، وأطعمهما مما تُدّم إليه ، فتسلّلا منها .

177

<sup>(</sup>١) التكملة من الأغانى · والمخدش : كاهل البعير ، لأنه يخدش الفم اذا أكل بقلة لحمه ·

وقالت : إنَّ حاتما أكرُ مُكم وأشعركم . فلما خرجا قالت : يا حاتم ، خلَّ سبيل امرأتك ، فأبَى ، فزوَّدته . فلما انصرف عنها ماتت امرأته ، فعاد إليها فنزوَّجها فولدت له عديًّا . وقد كان عدى "أسلم وحُسن إسلامه . ا ه مختصرا .

والصحيح أن عديًا من امرأته نَوَارِ ، لا من ماوية . والله أعلم وترجمة حاتم الطائى قد تقدمت في الشاهد الناسم والسبمين بعد المائة (١).

\* \* \*

وأنشد بعده :

( ولقد أمرُّ على اللئيم يسنُّني ) تمامه : ( فمضَيت نُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنُرِيني )

وقد تقدَّم قريباً (٢).

\* \* \*

وأنشه بعده ، وهو الشاهد السابع والثمانون بعد المائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۳)</sup>:

٧٨٧ ( لما أَنَى خَبِرُ الرُّ بَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ المدينةِ والجِبالُ الْخَشَّعُ ) على أَن ( سُوراً ) اكتسب النانيث من المدينة ، ولهذا أنَّث له الغمل . قال الأعلم ( في شرح شواهد س ) : إنَّ السُّورَ ، وإن كان بعض المدينة

<sup>(</sup>١) الخزانة ٣ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحزالة ٤ : ٢٠٦ في أول باب الاضافة •

<sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٢٥ · وانظر النقائض ٩٦٩ ومجاز القرآن ١ : ١٩ والحصائص ٢ : ١٨٤ وديوان جرير ٢٤٥ واللسسان ( سور ٢٥٠) ٠

لا يسمَّى مدينة ، كما يسمَّى بعض السنين سنة ، ولكن الاتَّساع فيه مسكن ، لأنَّ معنى تواضعت المدينةُ وتواضَّعُ سُورُ المدينة متقارب ،

وذهب أبو عبيدة مَعْسَر بن المثنَّى إلى أنّ الشُّورَ جمع سُورة ، وهي كلّ ما علا ؛ وبها مثَّى سُور المدينة سوراً . وعلى هذا لا شاهد في البيت .

قال السيرانى: والجبال الخُشَّع مبنداً وخبر عند بعضهم: أى وصارت الجبال خاشعة متضائلة ؛ لأنه لا مدح فى قولنا تواضعت الجبال المنضائلة ، بل تواضعت الجبال الشامخة ، لكنّه وصفها بما آلت إليه . وقال بعضهم : هو معطوف على سُور المدينة ، والخشَّعُ صفة له ؛ ولم يُرد أنّها كانت خُشُعًا قبل ، بل هى خُشَّع لموته الآن . وأراد : لما أتى خبر قتل الزبير وتواضعت وقعت إلى الأرض . والخشع : التى قد لطئت بالأرض .

وهذا البيت من قصيدة لجرير ، عدّنها مائة وعشرون بيتاً هجا بها صاحب الشاهد الفرزدق وعدّد فيها معايبة ، منها أن ابن جُرمُوز المجَاشي سوهو من رهط الفرزدق س قَتلَ الزّبير بن العوام غيلة بعد انصرافه من وقعة الجل ، فهو ينسبهم إلى أنهم غدرُوا به لأنهم لم يدفعوا عنه ، يقول : لمّنا وافى خبر قتل الزبير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، تواضعت هي وجبالها ، وخشعت محزناً له ، وهذا مثل ، وإنما يريد أهلها . وقبل هذا البيت :

( إِنَّ الرزيَّة مَنْ تضمَّن قَبْرَه وادى السباع، لكلُّ جنبٍ مصرعُ )

و بعاده :

( وبكى الزَّبيرَ بَنَاتُه فى مَأْتَمٍ ماذا يرُدُّ بكاه من لا يَسْبَعُ ) 17٧ ووادى السباع على أربعة فراسخ من البصرة . ثم إن ابنَ جُرمُوز قدم على أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، وهنّأه بالفتح وأخيره بقتله الزبير ، فقال له على : أبشِر ْ بالنار ، سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بقول : ﴿ بَشُر ْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيةً بالنَّارِ ﴾ .

وفى ذلك قال ابن جرموز :

أُتيتُ عليًّا برأس الزُّبيرِ وقد كنت أحسِبها رُّللهُ فبشَّرَ بالنار في قتله فبش بِشَارة ذي التُّحقَهُ \*

ثم إن ابن جرموز جاء إلى مصعب بن الزبير — وكان والياً على العراق من قبِل أُخيه عبد الله — فقال: اقتلنى بالزُّبير! فكتب في ذلك إلى أُخيه، فكتب إليه عبد الله: أنا لا أقتله بالزُّبير ولا بشيع نعله. فلم يقتله، ومضى ابن جُرُموز من عند مصعب.

وقصّة مقتل الزبير مفصَّلة في التواريخ .

وترجمة جرير قد تقدمت في الشاهد الرابع من أول الكتاب(١).

# 9 9

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والنمانون بعد المائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۲)</sup>:

٢٨٨ ( إذا بَمْضُ السِّنِينَ تَعَرَّقَتْنا كَنْفَى الْأَيْتَامَ فَقَدْ أَبِى السَيْتِمِ )
لما تقدّم قبله ، وهو أن " ( بعضاً ) اكتسب التأنيث ممّا بعده بالإضافة ،
ولهذا قال ( تعر قتنا ) بالتأنيث .

قال ابن جنَّى ( في سرَّ الصناعة ) عندما أنشد قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۲۱ ، ۳۲ وابن یعیش ه : ۹۹ ویس ۲ : ۳۲ ودیوان جریو ۵۰۷ ۰

#### \* سائل بني أمدٍ ما هذه الصوتُ (١) \*

إِنَّمَا أُنَّتُه لأَنَّه أَرَاد الاستغاثة . وهذا من قبيح الضرورة ، أعنى تأنيث المذكّر ؛ لأنَّ التذكير هو الأصل ، بدلالة أنَّ الشيء مذكّر وهو يقع على المذكّر والمؤنّث ، فعلمت بهذا عمومَ التذكير وأنّه هو الأصل الذي لا ينكسر . ونظير هذا في الشذوذ قوله — وهو من أبيات الكتاب — :

إذا بعضُ السنين تعرّقتنا .... البيت وهذا أسهل من تأنيث الصّوت قليلاً ، لأنّ بعض السنين سنة ، وهي ، و ننة ، وهي من لفظ السنين ۽ وليس الصوتُ بعض الاستغاثة ولا من لفظها . انتهى . وزاد المبرد ( في الكامل ) على هذا الوجه وجهاً آخر فقال : قوله :

#### \* إذا بعضُ السُّنينَ تعرَّقتنا \*

يفسَّر على وجهين: أن يكونَ ذهب إلى أنَّ بعض السنين يؤنث لأنَّه سنة وسنون (٢) . والأجود أن يكون الخبر في المعنى عن المضاف إليه فأقحمَ المضاف إليه توكيداً (٣) ، لأنه [غيرُ (٤)] خارج من المعنى . وفي كتاب الله عزَّ وجل: وفَظَلَّت أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِين (٥) والخضوعُ بَيِّنُ في الأعناق ،

<sup>(</sup>۱) لرویشد بن کثیر الطائی فی الحماسة ۱۳۹ بشرح المرزوقی ۰ وصدره :

<sup>\*</sup> يأيها الراكب المزجى مطيته \*

<sup>(</sup>٢) في بعض أصول طبعة ليبسك من الكامل ٣١٢: « ذهب الى أن بعض السنين سنون » •

<sup>(</sup>٣) وكذا في أصول الكامل ، والمراد المضاف ، وهو في بعض الاعتبار مضاف اليه ما بعده • أو المراد أقحم كلمة « بعض » في كلمة السنين لتكون توكيدا • وفي اللسان : « وكل ما أدخلته شيئا فقد أقحمته إياه وأقحمته فيه » ، فتكون توكيدا مفعولا ثانيا لأقحم •

<sup>(</sup>٤) التكملة من الكامل •

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من الشعراء ٠

فأخبر عنهم فأقحم الأعناق توكيداً — وكان أبو زيد الأنصاري يقول : أعناقهم : جماعتهم — والأوَّل قول عامَّة النحويِّين . انهمي المراد منه .

و ( بعض ) : فاعل فعل محذوف يفسره ( تعرقتنا ) المذكور ؛ يقال تعرقت العظم : إذا أكلت ما عليه من اللحم . بريد أنها أذهبت أموالنا ومواشينا . و ( السَّنة ) هنا : القحط والجدب : ضد الخصب والرَّخاه . و ( كنى ) بمنى أغنى يتعدى إلى مفعولين ، أوها ( الآيتام ) وثانيهما ( فقد ) ، ومصدره الكفاية ، قال تعالى : ﴿ وكنى الله المؤمنين القيال (١) ﴾ أى كنى الآيتام فقد آبائهم ، لأنه أنفق عليهم وأعطام ما يحتاجون إليه ، وكان في الكينام فقد آبائهم ، وأراد أن يقول : في الأيتام فقد آبائهم ، وأراد أن يقول : كنى الأيتام فقد آبائهم فلم يمكنه فقال : فقد أبى اليتيم ، لأنه ذكر الأيتام أولا ، ولكنة أفرد حلاً على المغى ، لأن الأيتام هنا اسم جنس ، فواحدها ينوب مناب جمها ، وبالعكس ، وكان المقام مقام الإضار فأنى بالاسم الظاهر .

174

أبيات الشاهد

وهذا البيت من قصيدة لجرير مدح بها هشام بنَ عبد الملكِ بن مرُّوان :

( وأنت إذا نظرت إلى هشام عَرَّفَت عَجار منتَخَب كريم (٢)

يرَى للمسلمين عليه حَقًا كَفِعل الوالد الرَّوُفِ الرحيم إذا بعضُ السنِينَ تعرَّقتنا كنى الآيتام فقد أبى البنيم)

والنّيجار ، بكسر النون وبعدها جيم : الأصل.

وقوله : يرى للمسلمين عليه حقًّا ، له مثلًه في قوله أيضاً :

وإنى لأستحبي أخي أن أرى له عليٌّ من الحق الذي لا يرى ليا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من الأحزاب ٠

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « منتجب ، بالجيم •

قال المبرّد فى الكامل: هذا بيت يحمله الناس على خلاف معناه، وإنّما تأويله إنى لأستحيى أخى أن يكون له على فضلُ ولا يكون لى عليه فضلُ ومنى إليه (١) مكافأة ، فأستحيى أن أرى له على حقّاً بما فعل إلى ، ولا أفعلَ إليه ما يكون لى به عليه حقّ . وهذا من مذاهب الكرام . وأما قول عائد الكلب الزّريني (٢) لعبد الله بن حسن بن حسن بن على (٢) رضى الله عنهم:

له حق وليس عليه حق ومهما قال فاكحسَنُ الجميلُ<sup>(3)</sup> وقد كان الرسول يرى حقوقاً عليه لغيره ، وهو الرسول<sup>(0)</sup>

فإنه ذَكره بقلَّة الإنصاف فقال: يرى له حقًا على الناس ولايرى لم عليه حقًا ، من أجل نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم . وقد قيل لعلى بن الحسين ابن على رضى الله عنهم : مابالك إذا سافرت كتمت نسبَك أهل الرفقة (٦) ؟

<sup>(</sup>۱) ط: « عليه » ، صوابه في ش والكامل ٣١٠ ٠

<sup>(</sup>۲) في النسختين : « الزبيدى » ، وحورها السنقيطي الى «الزبيرى» بالراء لتصبح ، كما في الكامل ۲۰ والأغاني ۲۰ : ۱۸۰ وعائد الكلب هذا هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام وكان ممن خرج مع النفس الزكية ، سمى بذلك لقوله :

مالى مرضت فلم يعدنى عدائد منكم ويمسرض كلبكسم فأعود وانظر اللآلى ٥٧٠ ، ٩٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣) في زهر الآداب ٨٦ والعمدة ٢ : ١٤٠ أنه « الحسن بن زيد بن الحسين بن على »

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣١٠ ونسب البيتان في زهر الآداب لأبي عاصم محمد بن حمزة الأسلمي ، وفي العمدة لابن عاصم المديني ، صــوابه « لأبي عاصم » •

<sup>(</sup>٥) في العمدة : « لأهلها ، •

<sup>(</sup>٦) ط: « الرفعة ، صوابه في ش والكامل • والرفقة :الأصحاب في السفو •

فقال : أكره أن آخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أعطي مثله .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والثمانون بعد المائتين وهو شواهد سي(١):

٢٨٩ (مَرُ الَّيَالِي أَسْرَعَتْ فَى نَقْضَى اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فَى نَقْضَى وَرَ كَنَ بَعْضِي )

على أن (مرَّ ) اكتسب التأنيث من للضاف إليه ، ولهذا قال : أخذن. وسيبويه جعل محل الشاهد أسرعت ، فني البيت قد اكتسب المذكّر فيه التأنيث بوجهين : أحدها التأنيث فقط — وهو بالنظر إلى قوله أسرعت " — وثانيهما التأنيث والجمعية — وهو بالنظر إلى قوله أخذن — وكان المناسب للشارح المحقق أن يضم هذا البيت مع البيت الذي بعده ، أو يُوافق سيبويه ومن تبعه .

ويُروَى : ( طُولُ الليالى ) .

قال ابن خلف: الشاهد فيه أنّه قال أسرعت ، فأنّت الضمير الذي هو فاعل أسرعت ، ويجب أن يكون مذكّراً لأنّه ينبغي أن يعود إلى المبتدإ ، والمبتدأ مذكّر وهو الطّول. وإنّما أنّت لأنّه أضاف الطّول إلى الليالي ، وليس الطول شيئاً غيرها ، فأخلص الخبر لليالي دون الطول. فقدبان لك أنّ معني طول الليالي أسرعت ، والليالي أسرعت سواه. انهي .

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۱: ۳٦ و وانظر البیان ٤: ٦٠ و الحصائص ٢: ٣٨ وشرح شواهد المغنی ٢٩٨ والعینی ٣: ٣٩٥ والتصریح ٢: ٣١ والأسمونی ٢: ٣٨ والمخصص ١٧: ٧٨ وملحقات دیوان العجاج

وهذا ناظرُ إلى الوجه الثانى من وجهى كلام للبرّد المنقول عنه فى البيت السابق.

وقال أبو على الفارسيّ (في النذكرة القصرية): قول ذي الرمّة: مَشَيْنَ كَمَا اهْمَزَاتُ رماحُ تَسَفَّهَتْ

أعاليها مو الرياح النواسم

أحسن من قوله :

\* طول الليالي أسرعَتْ في نقضي \*

لأنَّ الربح لا تكون ربحاً إلاَّ بمرورها ومدافعة الهواء بعضِه بعضاً ، فحسن أن تُجعَل هي هو . وليس طولُ الليالي كذلك ، لأنّ الليل قد يكون ليلاً وإن لم يكن طويلا . انتهى .

وفيه نظر: فابنة ليس مراد الشاعر أنَّ الليالي الطَّوالَ دون القصار أسرعت في نقضه ، وإنما يريد تَكرار الزمان لياليه وأيامة ، طالت الليالي أو قصرت، والزمان لا ينفك عن المتكرار كما لا تنفك الربح عن الهبوب والمرور. وهذا لازم ، فتأملُّ .

وروى البيت:

( إنَّ الليالي أسرعت ) ورواه الجاحظ أيضاً في البيان :

( أدى الليالي أسرَعَتُ )

وعلى هاتَين الروايتين لاشاهد فيه. وروى المصراع الثانى هكذا أيضاً :

(١٥) خزانة الأدب

174

# \* نَفَضَنَ كُلِّي وَنَقَضَنَ بَعْضِي \*

والنقض: هدم البناء حجراً فحجراً .

صاحب الشاهد وهذان البيتان من أرجوزة للأُغلب العِجْلى ذكرها أبو حاتم ( فى كتاب العشرين<sup>(1)</sup> ) ، وأورد بعدها :

حَنَينَ طُولَى وَحَنَينَ عَرَّضِي أَقعدُ نَنَي من بعد طُول نَهْضِي وَكَانِ الْأَعْلَبِ العجليّ بمن عُمَّر عمراً طويلا في الجاهليّة والإسلام · أسلم واستشهد بوقعة نها وَند.

وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الحادي والعشرين بعد المائة (٢).

وزعم أبو محمد الأعرابى فى (فُرحة الأديب) أنّ هذا الرجز ليس للأُغلب، ومَن حفظ حجّةٌ على من لم يحفظ.

وقد رواه للأغلب صاحبُ الأغانى أيضاً ، قال أبو محمد وهو كذا: أصبحت لا يحملُ بعضى بعضى منطَّهاً أرُوحُ مثلَ النَّقْض (٣) مرُّ الليالى أسرعَت في نقضى طَوينَ طُولى وطوين عَرضى ثمَّ النَّانَ عَنْ عِظامى تَحضى أقعَد تنى من بعد طول نهضى

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المعمرين ٨٧ · وكذا في نسب الى الأغلب العجلي في الأغاني

۱۸ : ۱۲۶ والعینی ۳ : ۳۹۵ ۰

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٢ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المنفه : الضعيف · والنقض ، بالكسر : البعير أعياه السير وهزله ·

وأنشد بعده، وهو الشاهد التسعون بعد المائتين(١) :

• ٢٩ ﴿ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغْفُنَّ قُلْبِي

ولكنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارَا ﴾

على أن المضاف وهو (حُبّ ) اكتسب التأنيث والجمعيّة بإضافته إلى الديار ، وهو جمع دارٍ، وهو مؤنثُ سماعيّ . وهذا واضح .

وقد يكتسب المضاف الجمية فقط كقوله :

وَكُمْ ذُدتَ عَنِّي مِن تَعَامُلِ حَادِثٍ وَسُورَةِ أَيَامٍ حَزَّزْنَ إِلَى اللَّحِمِ

فسُورة اكتسبت الجميّة من إضافتها إلى أيام ، ولهذا أعيد الضمير من حززنَ جميعاً . والفرق بينه وبين وما حبُّ الديار شغفن ، أنَّ هـذا اكتسب النأنيث بصفته أعنى الجمية ، فلم يتمحض لاكتساب الجمعية ، كا فى : وسَورة أيام حززن .

وبقى أشياء لم يذكرها الشارح المحقّق مما تُكسِبه الاضافة ، منها تذكير المؤنّث عكس ما ذكره كقوله(٢):

إنارة العقل مكسوف بطّوع هوى وعقلُ عاصى المّوى بزداد تُنويرا ومنها الظرفية ، نحو قوله تعالى: ﴿ تُوْتِى أَكُلَّهَا كُلَّ حِينَ (٣) ﴿ ومنها

<sup>(</sup>۱) تزيين الأسواق ۱۷ وديوان الصبابة ١٦ ويس ١ : ٣٠٧ وديوان المجنون ١٧٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) هو أحد المولدين ١٠ انظر شرح شواهد المغنى ٢٩٨ والعينى ٣ : ٣٩٦ والأسمونى ٢ : ٢٤٨ ٠
 (٣) الآية ٢٥ من سورة ابراهيم ٠

للصدرية نحو قوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَوُا أَى " مُنْقَابِ ينقَلِبُونَ (١) ﴿ الْمَعْلَمُ مَعْلَقُ عَنِ العمل بالاستفهام. ومنها وجوب التصدُّر نحو: غلام من عندك ؟ ونحوصبيحة أَى يوم سفَر ك؟ ونحو: غلام أيّهم أنت أفضل ؟ علام أيّهم أنت أفضل ؟

صاحب الشاهد

والبيت الشاهد لمجنون بني عامر . وقبله :

(أمرُّ على الديار ديارِ كبلى أقبِّل ذا الجدارَ وذا الجدارا) وهما بيتان لا ثالث لها.

روى أنَّه كان إذا اشند شوقه إلى ليلى يمر على آثار المنازل التى كانت تسكنها ، فنارة يقبّلها ، وتارة يلصق بطنه بكُثبان الرمل ويتقلّب فى حافاتها ، وتارة يبكى وينشد هذين البيتين .

و (الديار): المنازل، قال الكرماني (في شرح شواهد الموشع): قال أبو حانم: الديار: العساكر والخيام، لا البنيان والعمران، وإنّ الدار العمران والبنيان، وعليه قوله تعالى في سورة هود: ﴿ فَأَصبحوا في ديارهم جائمين (٢٠) لم أي في عساكرهم وخيامهم، وفي سورة الأعراف والعنكبوت: ﴿ فَأَصبَحوا في دارهم جائمين (٢٠) أي أي في مدينتهم المعمورة. ولو أراد غير ماقيل لجمالدار. في دارهم جائمين (٢٠) ألديار مخصوص بالخيام؛ انتهى كلامه، وهذه غفلة عن قول الشاعر: ﴿ أقبل ذا الجدار ، وهو حائط البيت ، ثم قال: ويجوز أن يكون الديار جمع دارة ، قال محد بن جعفر (في كتاب دارات العرب): اعلم أنهم الديار جمع دارة ، قال محد بن جعفر (في كتاب دارات العرب): اعلم أنهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤٧ من الشعراء ٠

<sup>(</sup>٢) من الآيات ٧٨ ، ٩١ من الأعراف و ٣٧ من العنكبوت •

٣) الآبتين ٦٧ ، ٩٤ من عود ٠

يقولون لدار الرجل التي يسكنها دارة ، ويجمعونها دارات ودُور وديار .

وذا اسم اشارة . وشنف الهوى قلبَه شَنْفاً ، من باب نفع ، والاسم الشَّفَف بنتحتين : بلغ شَغافه بالفتح ، وهو غشاؤه .

و (المجنون) اسمه قيس بن مُماذ ، ويقال قيس بن الملوَّح ، أحد بني جَعْدة المجنون ابن كمب بن ربيعة بن عاص بن صمصعة ، ويقال بل هو من بني عُقيسل (بالنصغير ) ابن كمب بن ربيعة (١) .

وهو من أشعر الناس، على أنهم قد نسبوا إليه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره ، كقول أبي صخر الهذكي :

فياهجرَ ليلى قد بلغتَ به المدى وزدتَ على مالم يكن بلغَ الهجرُ (٢) ويا حبَّها زِدنى جَوَّى كلَّ ليلة ويا سَاوة المُشَّاق موعد المُ الحشرُ

وقال الجاحظ: ما ترك الناس شعراً مجهولا لقائل فيه ذكر ليلي إلا نسبوه إلى المجنون، ولا فيه لُبني إلا نسبوه لقيس بن ذَريح.

وفى الأغانى: اختُلف فى وجوده: فنهب قومٌ إلى أنه مستعار لاحقيقة له ، وليس له فى بنى عاص أصل ولا نسب. وقال الأصمى: رجلان ما عُر فا فى الدنيا إلا بالاسم: مجنون بنى عاص، وابن القرِّيَّة ، وإنما وضعهما الرواة. قيل له: فمن قال هذه الأشعار المنسوبة إليه ؟ قال: فتى من بنى مَرْ وان ، كان يهوى امرأة منهم فقال فيها الشعر ، وخاف الظهور فنسبه إلى المجنون ، وعمل له أخباراً وأضاف إليها ذلك ، فحمله الناس وزادوا فيه .

<sup>(</sup>۱) ط: « بن كعب بن سعد » ، صوابه في ش ومما سياتي ٠

<sup>(</sup>۲) وجه الرواية : « بى المدى ، • شرح السكرى للهذليين ٩٥٨ وأمالى القالى ٢ : ١٤٩ •

> بعض أغيار المجئون 1**۷**۱

قال ابن قتيبة (١): وكان المجنون وليلي يرعيان البَهُم وهما صبيّان ، فعلِقها عَلاقة الصبيّ وقال:

تعلّقت ليلي وهي غِرْ صغيرة

ولم يبدُ للأثراب من ثَديها حجمُ صغيرَ بن نُرعى البَهُمُ يا ليتَ أنَّا

صنيران لم تَكُبُر ولم تَكُبُر البَّهُمُ

ثم نشأ وكان يجلس ممها ويتحدَّث فى ناس من قومه ، وكان ظريفاً جميلا راوية الشعر حلو الحديث ، فكانت تعرض عنه وتُقُبِل بالحديث على غيره ، حتى شق ذلك عليه وعر فته فقالت :

كلانا مُظهرُ للناس بُغضاً وكلُّ عندَ صاحبه مَكَنِنُ . تَبلُغنا العيونُ عالم رأيسا وفي القلبينُ مُمَّ هوى دفينُ (٢)

ثم تمادى به الأمر، حتَّى ذهب عقله وهام مع الوحش ، وصار لا يلبس

<sup>(</sup>١) في الشعراء ٥٤٧ •

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من نسخة الشعراء ٠

ثوباً إلا خَرَقه (١) ، ولا يَعقِل إلا أن تُذكر له ليلى ، فإذا ذُكِرت عقلَ وأجاب عن كل ما يُسأل عنه . ثم إنَّ قومَ ليلى شكوا منه السلطان ، فأهدر دمه ، وترحَّل قومها من تلك الناحية ، فأشرف فرأى ديارَهم بلاقع ، فقصد منزلها وألصق صدرَه به وجعل يمرِّغ خدَّيه على التراب ويقول الأشعار . ثمَّ إنَّ أباه قيدَه ، فجعل يأ كل لج ذراعيه ، ويضرب نفسة ، ويعضُ لسانه وشغته ، فأطلقه .

وروى أن نوفل بن مُساحق لمّا جاء ساعياً على صدقات بنى عامى ، رأى المجنون يلمب بالتراب وهو عُريان ، فقال لغلام له : خذ ثوباً وألقه عليه . فقالوا له : ألا تعرفه ؟ قال : لا . قالوا : هذا المجنون قيس بن الملوّح ؛ فكلّمه فعمل يُجيبه بغير ما يسأله عنه ؛ فقالوا له : إن أردت أن يكلّمك كلاماً صحيحاً فاذ كر له ليلى . فقال : أنحب ليلى ؟ فأقبل عليه يحدّثه عنها وينشده شعره فيها ، فقال له : أتحب أن أزو جكها ؟ قال : وتفعل ذاك ؟ قال : نعم ، اخرج معى حتى أقد م بك على قومها فأخطبها لك ؛ فارتحل معه (٢) ودعا له بكسوة ، فلبنها وراح معه كأصح أصحابه ، فلمّا قرب من قومها تلقّوه بالسلاح وقالوا : فلم لا يدخل المجنون لنا بنيتاً أو نقتلَ عن آخرنا ، وقد أهدر لنا السلطان والله لا يدخل المجنون لنا بنيتاً أو نقتلَ عن آخرنا ، وقد أهدر لنا السلطان ما وعدت ؟ قال : رجوعك بالخيبة أهون على من سَفْك الدماء . ثم هام ما وعدت ؟ قال : رجوعك بالخيبة أهون على من سَفْك الدماء . ثم هام على وجهه في الفلوات وأنس بالوحوش فكان لا يأكل إلا ما تنبت الأرض من البقول ، ولا يشرب إلا مع الغلباء ، وطال شعر جسده ورأسه ، وألفته من البقول ، ولا يشرب إلا مع الغلباء ، وطال شعر جسده ورأسه ، وألفته ،

<sup>(</sup>١) ط : « ولا خرقة » ، صوابه في ش والشعراء •

<sup>(</sup>٢) ط: « له » ، صوابه في ش والشعراء ٠

الوحوش، وكان يَهيم حتى يبلغ حدودَ الشام، فإذا ثاب عقله سأل عن نجد فيقال : وأنَّى نَجُد 1 فيدلُّونه على طريق نجد فيتوجَّه نحوه . وكان أهله بأتونه بالطمام والشراب، فربما أكل منه . وفي بمض الأيام أتوه بالطعام فلم يروه ، فانطلقوا يفتَّشونه فرأوه ملقَّى بين الأحجار ميثماً ، فاحتملوه إلى الحيِّ فنسَّاوه ودفنوه ، وكثر بكاء النساء عليه . وكان في مدة ابن الزُّبير .

وقد أطال ترجمته جداً أبو الغرج الأصبهانيُّ ( في الأغاني ) .

وكانت ليلي تحبُّه أيضاً محبَّة شديدة . حكى ابن قنبية قال : خرج رجلٌ من بني مُرَّة إلى ناحية الشام والحجاز ، مما يلي تباء ، في بغية له ، فإذا هو بَخيمة قد رُفعت له عظيمةٍ فعدل إليها، فتنحنح فإذا امرأة قد كلَّته فقالت: انزل . فنزل وراحت إبلُهم وغنمهم فإذا أمر ٌ كثير عظيم ؛ فقالت: ساوا هذا الراكب من أين أقبل ؟ فقال : من ناحية نجد . فقالت : يا عبد الله ، وأَىَّ بلاد نجد وطئتَ ؟ قال : كلَّها . قالت : فيمن نزلت منهم ؟ قال : بني عامر . ١٧٢ فتنفست الصَّعَداء ثم قالت : بأى بني عامر ؟ قال : ببني اكريش . قالت : فهل سمعت بذكر فتيَّ منهم يقال له قيسٌ ويلقّب بالمجنون؟ قال: إي والله ، قد أتينه فرأينه يَهيم مع الوحش ولا يعقل شبئًا حتَّى تُذَكَّر له ليلي ، فيبكى وينشد أشعاراً يقولها فيها . فرَفعتِ السَّترَ بيني وبينها فأرِذا شِقَّة قمرِ لم ترعيني مشَلَها ، فلم تزل تبكي وتنتحب حتى ظننت أنَّ قلبَها قد تصدَّع ، فقلت : يا أمةً الله اتَّتِي الله ، فوالله ما قلتُ بأماً ١ فمكَّمت على تلك الحال من البكاء والنحيب ، ثم قالت :

مَّى رحلُ قيسِ مستقلُّ فراجعُ ألا ليت شعرى والخطوبُ كثيرةً بنفسيّ مَنْ لا يستقلُّ برَحلهِ وَ مَن هو إن لم يحفّظ اللهُ ضائعُ

ثم بكت حتى ُغشى عليها ، فلما أفاقت قلت ُ : من أنتِ يا أمة الله ؟ قالت : أنا ليلى للشئومة عليه غير المواسية له . قال : فوالله ما رأيت مثل حزنها عليه ، ولا مثل جزعها ، ولا مثل وجدها 1

\* \* \*

وأنشد بعده :

\* ياسارقَ الليلةِ أهلَ الدارْ \*

قد تقدُّم الكلام عليه في الشاهد الرابع والسبعين بمد المائة(١).

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والتسعون بعد المائتين ، وهو من شواهد س(٢):

۲۹۱ ﴿ رُبَّ ابنِ عَمِّ لُسُلَيتَى مُشْتَعِلَ ﴿ مُرَبَّ ابنِ عَمِّ لُسُلَيتَى مُشْتَعِلَ ﴾ طَبَّاخ ساعاتِ الكرى ذاذ الكَسِلُ ﴾

على أنَّ (ساعات) كان فى الأصل مفعولا فيه (٣) ، فأُتسع فيه فألحق بالمفعول به وأضيف إليه طبّاخ . فكسرة التاء من ساعات كسرة جرّ ، وذاد الكسل منصوب على أنه مفعول طبّاخ ، لأنّه معتمد على موصوفه .

قال الأعلم : [ الشاهد فيه(٤) ] إضافة طباخ إلى ساعات ، على تشبيها

<sup>(</sup>۱) الحزانة ۲ : ۱۰۸ •

 <sup>(</sup>۲) في كتابه ۱ : ۹۰ وانظر مجالس ثعلب ۱۹۲ والمخصص
 ۳ : ۳۷ وابن الشجري ۱ : ۲/۱۲۰ : ۲۰۰ وديوان الشماخ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) ط : « معمولا فيه » ، صوابه في ش ·

<sup>(</sup>٤) التكملة من الشنتمرى •

بالمفعول به ، لا على أنَّها ظرف ، ولا تجوز الإضافة إليها وهى ظرف لأنَّ المظرف يقدَّر فيه حرف الوِعاء وهو فى ؛ والإضافة إلى الحرف غير جائزة ، وإنَّما يضاف إلى الاسم . ولما أضاف الطبّاخ إلى الساعات اتساعا ومجازاً ، عدًّاه إلى الزاد ، لأنّه المفعول به فى الحقيقة . انتهى .

وقول ثملب (فى أماليه )(١): ﴿إضافة طيَّاخِ إلى ساعات لا تبجوز إلاَّ فى الشعر ﴾ ممنوع .

وقال ابن بَرَّيِّ (في شرح أبيات الإيضاح لأبى على) : لابدَّ أن تقدَّر الساعاتِ تنزُّ لت منزلة المفعول به ، حتى كأنَّها مطبوخة ، وإن كان الطبخ في المنى إنما هو للزاد ، كما تصير الليلة في قوله :

### \* ياسارق الليلة أهل الدار \*

بمنزلة المفعول حتَّى كأنها مسروقة . ولما خفض ساعات باضافة طبّاخ إليها انتصب زادَ على المفعول به ، لأنَّه المطبوخ فى الحقيقة . ومنخفض زاد الكسل قدَّر الساعات ظرفاً فاصلاً بين المضاف والمضاف إليه ، على قولهم فى الرواية الأخرى :

#### \* يا سارقُ الليلةَ أهلُ الدارُ \*

انتهى كلامه .

وأورده الفرّاء ( فى تفسيره ) عند قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ (٢) ﴾ قال : أضيفت مخلف إلى الوعد ، ونصبت الرسلُ على التأويل . وإذا كان الفعل يقع على شيئين مختلفين ، مثل كسوتك النوب

<sup>(</sup>۱) مجالس ثعلب ۱۵۳ •

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ من سورة ابراهيم .

174

وأدخلنك الدار تبدأ بإضافة الفعل إلى الرجل، فنقول هوكاس عبدالله ثوباً ومدخلُه الدار؛ ويجوز هو كاسى الثوب عبد الله ومدخل الدار زيداً؛ جازذلك لأنَّ الفعل قد يأخذ الدار كأخذه عبد الله . ومثله قول الشاعر:

ترى النور فيها مُدخِلَ الظلّ رأسة وسائرُه باد إلى الشمس أجمعُ (١) فأضاف مُدخِل إلى الظلّ ، وكان الوجه أن يضيف مُدخِل إلى الرأسِ .

# رب ابن عم لسُليم مُشيعل ....الخ

ومثله قوله الآخر :

#### " يا سارق الليلة ِ أَحلَ الدار "

بريد: ياسارق أهل الدار الليلة، [ فأضاف سارقاً إلى الليلة (٢) ] ونصب أهل الدار . وكان بعض النحويين ينصب الليلة ويخفض أهل الدار . التهى المراد منه .

وقال ابن الشجرى (فى أماليه) وغيره : وروى بجر و زاد أيضاً ؛ على أن طباخا قد أضيف إليه وفصل بينهما الظرف وهو ساعات ، فنكون الكسرة فيه نائبة عن الفتحة وهو منصوب لا مجرور . قال : ومثل هذا جائز في الشعر كقوله :

## \* ياسارق الليلة أهل الدار \*

<sup>(</sup>۱) البیت من الخمسین ، فی سیبویه ۱ : ۹۲ والهمع ۲ : ۱۲۳ وأمالی المرتضی ۱ : ۲۱٦ ۰

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش ، وما قبلها ساقط من ش ثابت في ط ٠

يريد: ياسارق أهلِ الدار الليلة . انتهى.

وقال ابن خلف: ويجوز أن يكون زاد الكمل بدل اشهال من موضع ساعات ، ألا ترى أن الزاد تبيين (١) لما يطبخ في الساعات ، وهي مشتملة على الزاد وغيره ، ويجوز أيضا نصب زاد بفعل دل عليه طباّخ ، أى يطبخ زاد الكمل . هذا كلامه فتأمَّله .

وقوله (مشْمَل) صفة لمجرور ربّ بعد وصفه (۲) بقوله لسليمى . وللشمعلُ : الجادَّ في الأمر الخفيفُ في جميع ما أُخَذَ فيه من العمل ، وهو مشدّد اللام إلاّ أنه سكَّنها للشعر .

قال المبرد (في الكامل (٢)): أمر مُصعب بن الزبير رجلا من بني أسد ابن خزيمة بقتل مُرَّة:

بنى أسدٍ إنْ تقناونى تُحاربوا تميمًا إذا الحربُ المَوَان اشْمَعلَّتِ ولستُ وإن كانت إلى حبيبةً ببالله على الدنيا إذا ما تولَّتَ

قال المبرد: واشملَّت: ثارت فأسرعت. وأنشد:

## \* ربِّ ابن عمِّ لسليمي مُشْمَعِل \*

و (طبَّاخ) صفة ثالثة لمجرور ربّ . و (الكَرَى) : النعاس . و (الكَسلِ) بفتح الكاف وكسر السين ، يمعنى الكسلان ، إلاّ أن في كسلان مبالغة ليست في الكسلِ وهو المتثاقل المتوانى . يقول : إذا كسل أصحابه عن طبخ الزاد ،

<sup>(</sup>١) في النسختين : د تبيين ، والوجه ما أثبت ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « بعده وصفه » ، صوابه ما أثبت ·

<sup>(</sup>٣) الكامل ١١٣٠.

عند نزولم آخر الليل وغلبة النماس عليهم ، كفاه ذلك وشمَّر فى خدمتهم . وصفه بالنشاط والمضى فى الأمور وقت كسل أصحابه وفتورهم . والعرب تفتخر عثل هذا .

وروى المبر"د (فى الكامل) هذا الرجزكذا: ربَّ ابنِ عمَّ لسليمى مشمعل أُ أُروعَ فى السَّفْرِ وفى الحَى ْغَزِلْ طبَّاخ ساعات . . . . ( إلى آخره)

والأروع: السيد الذي يروعك عَظمتُه وعزِّته . والسَّفْر : جمع سافر ، كسحب جمع صاحب ، يقال سفَرتُ أى خرجت إلى السفر ، فأنا سافر وقوم سفر . وغزَل بفتح النبين وكسر الزاى المعجمتين ، يقال رجل غزل : أى صاحب غَزَل ، وهو محادثة النساء ومراودتهن . [ وهذا الإعراب هو مقتضى هذه الرواية ، وستأتى الرواية الاصلية (١)] .

وقد نسب المبرَّد هذا الرجز إلى الشَّماخ بن ضِرار ، وهو من رجز [ جَبَّار صاحب الشاهد ابن جَزْء أخى الشاخ (٢) ] يتملَّق بعثَه الشاخ . وهذا مدحُّ فيه .

وهو من جملة أرجازٍ لجماعة ، لها حكاية مسطورة في آخر ديوان الشَّاخ ، محصَّلها :

أن الشاخ أقبل من مصر (٢) ومعه أولاد إخوته ، في ناسٍ من قومه ، ١٧٤

<sup>(</sup>١) التكملة من ش

 <sup>(</sup>۲) تكملة يقتضيها السياق • وسيأتي ما يؤيد أن الرجز لجبار بن م
 بزء •

<sup>(</sup>٣) مصر بالصاد المهملة ، وفي ذلك يقسول الجليع ( ديوان السماخ ١٠٧ ) : التسمام من مصر يبارين البسري يشسكون قرحا بالدفوف والكل

منهم جندب بن عرو ، وكان الشّاخ وأصحابه يُبغضونه لأنه كان يتحدَّث إلى امرأة الشّاخ ، حتى إذا كانوا قريباً من تباء على رأس ماء يقال له تَعبُر (بفتح المثلثة وسكون الجيم) قال الشّاخ لحسن بن ،زرد(۱): انزل احدُ اللهوم — وكانوا كذلك يفعلون: ينزل الرجل فيسوق بأصحابه ويرتجز بهم — وأمره أن يعرِّض بامرأة جندب ، فقال:

خليـلُ خُودٍ غرَّها شبابُه إلى آخر الرجز

فنزل جُندب وحدًا بالقوم ، وعرَّض بامرأة الشَّماخ ، وكانت أمَّ صبيٍّ ، واسمُها سليمي ، فقال :

# \* طيفُ خيالٍ من سُليمي هامُجي (٢) \*

إلى أن قال:

يا ليتنى كلمت غير حارج (٢) قبل الرّواح ذات لون باهيج (١) أمَّ صبي قد حبا أو دارج غرثى الوشاح كرّة الدَّمالج فنضب الشّاخ لما عرّض بامرأته ، فنزل وساق بالقوم ، ورجز رجزين عرض فيهما بامرأة جندب إلى أن نزل ، وحدا جماعة من طرف هذا وجماعة من وبَهَل ذاك ، وكلّ رجل يتعصب لصاحبه ، إلى أن تواثبوا بالسيوف . وكان معهم رجل من بني أسد ، فاقتحم بينهم فقال : يا قوم نُهِشت نُهِشت المُ فلم بزالوا يسقونه السّمن واللّهن حتى لَهُوا عن قتالم ، فأصبحوا وقد سكنوا .

<sup>(</sup>١) في ديوان الشماخ : « قال الشماخ لابن جزء ، ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « هائج » ، صوابه من الديوان ١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) حارج ، بالحاء المهملة في أوله : آثم مذنب • وفي النسختين :

د خارج » ، صوابه من الديوان ·

<sup>(</sup>٤) هذا الشطر ساقط من الديوان ٠٠

وهذا رجز جَبَّار (١) ابن أخى الشَّاخ بَمَامه :

(قالت سُليمي لستَ بالحادي اللهِلَّ مالكَ لا تُعلِكُ أعضادً الإبلُّ

الْمُدِلُّ: الذي أدلَّ بقوَّة على شدَّة السير . يقول: مالَّكَ تَتَخلَّف عن الأبل لا تَكُون عند أعضادها . وهذا خطاب ُلجندب بأنه ضعيف لا جَلدَله .

ربَّ ابن عمِّ لسُليس مُشْعَلَّ يحبُّه القومُ وتَشناً الإبلُ

أراد بابن الم زوجها الشّماخ . ويحبُّه القوم لأنه يمينهم ويخدُمهم مساعدة . وتشوه الإبل : أى تبغضه ، لأنه يسوقها سوقاً عنيقاً بالخداء . ويحبُّه : جواب ربَّ العاملُ في محل مجرورها .

فى الشَّولِ وَشُواشُ وفى الحَّىُ رِفلُ طبَّاخُ ساعات السكرى زادَ السكَسِلُ أَحْوَسُ وَسُطَّ القَوم بالرمح الطَّطِلُ )

الشوّل ، بالفنح: الإبل التي شوّلت ألبائها أي رفعته . والوَشُواش ، معجمتين : الخفيف المتسرِّع . والرُّفلَّ ، بكسر الراء وفتح الغاء واللام مشددة سكّنت الوزن : اللابس الثياب المتجمّل بها . يريد أنه خفيف جلد في السّفر يخدُمها ويُراعيها ، وفي الإقامة في الحيّ متنعم متحمِّل . والجملتان اسميتان . وقد روى بدل هذا البيت ما نقلناه عن المبرد . وقوله : طبّاخ ، بالرفع خبر مبتدإ محذوف ، أي هو طباخ كما هو الظاهر من السياق ، بخلاف ما تقدم .

<sup>(</sup>۱) ط: «خیار » ، صوابه فی ش ۰

وفى طبّاخ مبالغة دون طابخ . والأحوس<sup>(۱)</sup> ، يمهملتين : الرجل الشديد الذى لا يبرح عند القتال . واَخطِل ، يفتح الخماء وكسر الطاء ، الطويل جداً فوق القدُّر .

( عادلتي أبقي قليلاً مِن عَذَلْ وإنْ تقولي هالِكُ أَقُلُ أَجَلُ )

عاذلتى : منادى . والعذّل : اللَّوم . ومن متعلّقة بمحذوف . وهالك ،أى أنت هالك . وأجلُ بمنى نعم .

( قرَّ بَتُ عَنْساً خُلِقَتْ خَلْقَ الجُملُ لاتشنكي مالقيَتْ مِن العَمَلُ ) قرَّ بتُ بالتكلم والبناء للفاعل (٢). والعنس ، بالنون : الناقة الصلَّبة .

(كَأَنَّهَا وَالنِسِعِ عَبْهَا قَدَّ فَضَلَ وَ بَهِلَ السُوطُ بِدَّفَيْهَا وَعَلَّ ) ( مُولِئُمُ بِقْرُو صريماً قد نَقَلْ (۲۳)

يريد أن ناقته ضُمرت فاسترخت نُسوعها أى سبُورها . و بَهل السوطُ بدَ فَيها أَى بجبيها . وعَلَ أَى ضُربت بالسوط مر ق بعد مر ق . والمولع ، بد فيها أى بجبيها . وعَل أَى ضُربت بالسوط مر ق بعد مر ق . والمولع ، بعيغة اسم المفعول : النور الوحشى ، شبة ناقنه في حال كلالها و تعبها بالنور الوحشى في حال كلالها و تعبها بالنور الوحشى في حال مارأى الصياد وقد أمسى الليل عليه ، فهو يسرع أشد الوحشى في حال مارأى الصياد وقد أمسى الليل عليه ، فهو يسرع أشد المعكن . ويقرو بالقاف ، يقال قروت البلاد قرواً ، وقريتها ، واستقريتها : إذا تقبعتها تخرُجُ من أرض إلى أرض ، والصرّيع : القاطع (٤) ، يريد رفيقه الذي صرمه وتقل رجله عنه فسبقه .

<sup>(</sup>١) ط: ه والأحوص » ، صوابه في ش ٠

<sup>(</sup>٣) من : « للمفعول » ، صوابه في ش •

 <sup>(</sup>٣) كذا فى النسختين ، وهو الطابق لشرح البغدادي ، لكن الصواب « قد بقل » • وفى شرح الديوان : « صريما : رملا • قد بقل : قد أنبت البقل » •

<sup>(</sup>٤) هذا وهم من البغدادي انساق فيه الى آخر التفسير · وانظر الحاشمة السابقة ·

# ( صَبَّ عليه قانصُ لَمَّا غَفَلْ والشسُ كَالرَآة في كَفَّ الْأَشَلْ) (مَقَلَّدات القِدِّ يقرُون الدَّعَل<sup>(١)</sup>)

قانص: فاعل صبّ ؛ أى أرسل قانص على الثور لمّا غفل كلاباً . وجملة: والشبس كالمرآة ، حال إمّا من قانص ، أو من فاعل غفل أو من ضعير عليه ، وها ضعير الثور ، يربد في حالة أنّ الشبس قد تنكّبت للمغيب . والأشل : الذي يبست يده فلا يمسكها إلا منكّمة . والمقلدات ، بصيغة اسم المفعول ، يربد كلاباً عليها قلائد من السُّيور ؛ وهو مفعول صبّ . ويقرون : يتبعن ويطلبن . عليها قلائد من السُّيور ؛ وهو مفعول صبّ . ويقرون : يتبعن ويطلبن . والدَّعل ، بفتح الدال والعين المهملنين ؛ قال ابن الأعرابي : هو الخيل ، وهو يداعله أى بخاتله .

وقوله ؛ والشَّمس كالمرآة ، النع ، أورده القزوينى : ( فى تلخيص المفتاح ) فى باب التشبيه ، وعدَّه من التشبيه الغريب . ولم يزد العبَّاسى شارح شواهد التلخيص على قوله : اختُلف فى قائل هذا البيت ، فقيل الشَّاخ ، وقيل لأخيه ، وقيل لأبن المعتز .

وجَبَّار قائل هذا الرجز هو بفتح الجيم والباء الموحدة المشدّدة ومعناه ذو جباد بن جزء الجَبَريَّة والمظمة ، يقال قوم فيهم جَبَريَّة ، بفتح الباء ، أى عظمة وكبر . ونسبُه تقدّم فى ترجمة عمّ الشمّاخ فى الشاهد الحادى والتسمين بعد المائة (٧) .

<sup>(</sup>١) صوابه « الدغل » بالغين المعجمة كما في الديوان · والدغل :

النبت الكثير الملتف ٠

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣ : ١٩٦ .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني والتسعون بعد المائتين ، وهو من شو اهد س<sup>(۱)</sup>:

٢٩٢ (ضَرُوبُ بِنَصْلِ السَّيْف سُوقُ مِمَانِها)

هذا صدر ، وعجزه :

( إذا عَدِموا زاداً فإنْكُ عاقرٌ )

على أنَّ أبنية المبالغة لكونها للاستمرار لالأحد الأزمنة ، عملت . فضرُوب مبالغة ضارب ، وقد عمل النصب في سوق على المعولية .

قال ابن ولآد : سألت أبا إسحاق الزجَّاج : لم صار ضروبٌ ونحوه يعمل وهو بمنزلة ما استقر" وثبت ، وضاربٌ لا يعمل إذا كان كذلك ؟ فقال : لأنَّكُ تريد أنَّها حالة ملازمة هو فيها ، ولست تريد أنَّه فعل مرَّة واحدة وانقضى الفعل كما تريد في ضارب، فإذا قلت: هذا ضّروبٌ رءوسَ الرجال، ١٧٦ فا نمّا مي حال كان فيها فنحن نحكيها .

قال ابن عصفور : هذا هو الصحيح ، والدليل على صحته قول أبي طالب:

• ضُروبُ بنصل السيف • الخ

لأنَّه مدَّح به أميَّة بنَ للغيرة (٢) يما ثبت له واستقرُّ ، وحكى الحال التي كان فها مِن عَقْر الابل إذا عدم الزاد. ولو أراد المضيَّ المحض ولم يرد حكاية حاله ، لما ساغ الإتيان باذا ، لأتما للستقبل.

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ٥٧ • وانظر ابن الشجري ٢ : ١٠٦ وابن يعيش ٣ : ٦٩ ، ١٧٠ والشذور ٣٩٣ والعيني ٣ : ٣٩٥ والتصريح ٢ : ٦٨ والهمم ٢ : ٩٧ والأشموني ٢ : ٢٩٧ وديوان أبي طالب ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) صوابه « أبا أمية » · وانظر التحقيق التالي للبغدادي عند تعين صاحب الشاهد •

قال ابن السيد (في شرح أبيات الجل): نصل شفرته ، أي حدّه الذي يقطع به ، فلذلك أضافه إلى السيف . وقد يسمَّى السيف كلَّه نصلا . وسُوق : جم ساق . والسُّمان : جم سُمينة . والضمير للإبل . وعقر البمير بالسيف عَقْرا : ضرب قوائمه . لا يُطلق العقر في غير القوائم . وكانوا يعقرون الناقة إذا أرادوا نحرها: إمَّا لتبرُكُ فيكون أسهل لنحرها؛ أو ليماجل الرجلُ ذلك فلا تمنعه نفسه من عقرها فيكون قد عاجلها لئلا تأمره بغير مافي نفسه . وضروب : خبر مبتدأ محذوف أي هو ضروب . فقوله : فإنَّك عاقر ، التفات . قال بعضهم : ولو قدّر أنت ضروب لكان الالتنات فيه(١) ، ويكون إنَّك عاقر على مقتضى الظاهر . وإذا شرطيَّة تَجزم في الشعر . وجملة عدموا شرطُها في محلّ جزم وهي العامل في إذا ، والجلة المقرونة بالفاء جوابها . ولا يجوز أن يكون عاقر عاملاً في إذا ، لأنَّ ما بعد إنَّ لا يعمل فيا قبلها ، لأنَّها حرف والحرف لا يتقدُّم معمولُه ولا معمول معموله عليه . وقيل إذا هنا شرطيَّة غير جازمة ، قال ابن هشام ( في المغني ) : وفي ناصبها مذهبان : أحدها أنَّه شرطها(٢) ـ وهو قول المحققين ـ فتكون بمنزلة متى وحيثًا وأيَّان . وقول أبي البقاء إنَّه مردود بأنَّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف ؛ غير وارد ، لأنَّ إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجيع إذا جزمت ، كقوله :

#### \* وإذا تصبك خصاصة فتجمل (٣) \*

<sup>(</sup>۱) صوابه « لما كان الالتفات » ، أو « لكان الالتفات معدوما

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « شرطيتها » ، وصححها السنقيطى بما أثبت مطابقا لما في المغنى •

<sup>(</sup>٣) لعبد قيس بن خفاف ، أو حارثة بن بدر الغداني • وصدره: =

والثانى: أنّه مانى جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأكثرين . انتهى . وعلى هذا اقتصر اللخمى (فى شرح أبيات الجل) فقال : العامل فى إذا فعل محذوف دلّ عليه عاقر ، والتقدير : إذا عدموا زاداً عقرت . ولا يجوز أن يعمل فى إذا عاقر ، لأنّه لا يعمل ما بعد إنّ فيا قبلها . والعجب من العينى هنا فإنّه بعد أن ذهب إلى أنّها شرطية جازمة ، قال : والعامل فيها فعل محذوف دلّ عليه عاقر أى عقرت . ولا يخنى تشفه . وقيل إذا هنا ظرفية وليست شرطية ، وعاملها ضروب . وهذا ركيك والأول هو البليغ .

ساحب الشامد وهذا البيت من قصيدة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، رثى بها أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم (١)، وكان خَتنَه ، فخرج تاجراً إلى الشام فات بموضع يقال له سَرْو سُعيم ، فرثاه أبوطالب بهذه القصيدة .

كذا فى شروح أبيات سيبويه وأبيات الجلل وغيرها ، إلا أنَّ فى بعض نسخ ما ذكر نا سَقَطًا من الكُتَّاب، وهو أنَّهم حذفوا المضاف من أبي أميّة، والصواب إثباته كما يأتى بيانه.

وغلِط بعضهم فزعَم أنَّها مدحٌ فى مسافر بن أبى عرو . وأفحشُ من هذا القول قولِ ابن الشجرى (فى أماليه) إنَّها مدح فى النبى صلى الله عليه وسلم · والقصيدة هذه (٢):

 <sup>\*</sup> استغن ما أغناك ربك بالغنى \*
 شرح شواهد المغنى ٩٥ والهمسع ١ : ٢٠٦ والمفضسليات ٣٨٥
 والأصبعيات ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « عمرو بن مخزوم » ، وليس لمخسزوم ولد اسمه « عمرو » انما هو « عمر » كما في كتب الأنساب كجمهرة ابن حزم ١٤٢ ونسب قريش ٢٩٩ والاشتقاق ٦١ ، ٦٣ والسيرة ٢٤٧ .

(۲) الميمنى : « بعض قصيدة أبي طالب باختلاف في الأغساني

 <sup>(</sup>٢) الميمنى : « بعض قصيدة أبى طالب باختلاف فى الأغسانى دريوانه رواية ابن جنى ١٨ : ٢٣٠ سـ ٢٣٩ من المجلة الألمانية : ٤٨ : ٨٠٠ وديوانه رواية ابن الحديد ٤ : ٢٩٤ والاشتقاق ٩٤ » ٠

( أر قتُ ودمعُ العين فىالعين غائرُ ﴿ كَأَنَّ فِرِاشِي فَوَقَّه نَارُ مُوقَّدِ على خير حاف من قريش وناعلِ ألا إنَّ زاد الركب غير مُدَّا فع بسرو سُحيم عارف ومُناكِرُ تنادَوا بأن لاسيُّهَ الحيُّ فسهمُ وكان إذا يأتى من الشام قافلاً فيصبح أهلُ الله بيضاً كأُنما ترى داره لايبرخُ الدَّهرَ عندها إذا أكلت يوماً أنى الغه مثلُها ضَروبُ بنصل السَيف سُوقَ مِعانها

وجادت بما فيها الشئونُ الأعاورُ (١) قصيدة الشاهد من اللَّيل ، أوفوق الفِراش السُّوَّاجِرُ إذا الخيريرجَى أو إذا الشرُّ حاضر ُ ١٧٧ بَسَرُو سُحَيْم غَيَّبَته القَـابُرُ (٢) وفارس غارات خطيب وياسر وقد فُجم الحيّان كمبُّ وعامر تَقَدُّمهُ تسعى إلينا البشائر كسبهم حَبِيراً رَيدَةُ ومَمَا فِرُ مُجمعِعةٌ كُومٌ سِمانٌ وباقرُ زواهقُ زُهمٌ أو مخاَضٌ بهازر إذا عَدُمُوا زادًا فانك عاقرُ فَالِا َّ يَكُنَّ لِمَ عُرِيضٌ فَانَّهُ لَ تُكَبُّ عِلَى أَفُواهِمِنَّ النَّرَائُرُ فيالكَ من ناع 1 حُبيتَ بأَنْةِ شِراعيّة تصفر منها الأظافر 1)

> الغائر من غار الماء في الأرض غوراً : ذهب فيها . والشئون : جمع شأن وهو عرثق ينحدر من الرأس إلى الحاجب ثم إلى العين، ومنه تجيء الدموع . والأعاور : جمع أعور ؛ من عُورت العينُ من باب تعب : تقصت أو غارت . والسواجر: جمع ساجر بكسر الجيم، وهو الموضع الذي يأتى عليمه السَيلُ فيملؤه . يريدكثرة الدموع .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « في العين غامر » ، والتصحيح للسنقيطي في نسخته ٠

<sup>(</sup>٢) الميمني : « في ديوانه رواية ابن جني المنشور بالمجلة الألمانية : بوادي أشي ، • قلت : وكــــذلك في ديوانه ١١ مخطوطة الشنقيطى بدار الكتب المصرية •

وقوله: ألا إِنَّ زاد الركب الخ ، زاد الركب لقب أبي أميةً ، قال الزبير ابن بكار (في أنساب قريش) : كان أزواد الركب من قريش ثلائة : أحدم مسافر بن أبي عرو بن أمية بن عبد شحس ، وثانيهم : زَمَعة بن الأسود بن للطلب بن أسد بن عبد العُزَّى ، وثالثهم : أبوأمية بن [ المغيرة بن (١)] عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وإنمّا قيل لهم أزواد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا لم يتزوَّد معهم أحد (٢) ، وسُحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين : موضع ، وسروه : أعلاه . كذا قال ابن السيد وغيره . وليس هذا اللفظ في معجم ما استعجم ولا في معجم البلدان (٣) ، والموجود في الأول سُخيم بالخاء المعجمة على وزنه ، قال : هو مخلاف من مخاليف الين تنسب إليه الحود الجيدة . وقال في مادة سرو : والسَّرُ و ارتفاعٌ وهَبوط بين حَرَّن وسهل ، وسرو ُ حِيْر أعلى بلاد حمير ، انهى ، وزعم العَبني أن سَرُ وا هنا شجرة . وليس كذلك .

وقوله: بسرو سحيم عارف النح ، عارف مبنداً والظرف قبله خبره ، وما بعده معطوف على عارف ، وحذف حرف العطف من خطيب ضرورة . والعارف: مِنْ عرَف على القوم يَعرُف ، من باب قتل ، عرافة بالكسر ، فهو عارف أى مدبر أمرهم وقائم بسياستهم . ومُناكر : اسم فاعل من ناكره أى قاتله . وخطيب القوم هو المتكلم عنهم . والياسر : اللاعب بقداح الميسر

<sup>(</sup>١) التكملة من ش.٠

<sup>(</sup>۲) الميمنى : « راجع لأزواد الركب التبريزى بون ٤٦٤ وبولاق ٣٠ : ٤٢ والثمار ٤٩ والاشتقاق ٥٨ ، ٩٤ والمستقصى والميدانى ٢ : ٢٦ ، ١٢٩ » - ٢٠ والعسكرى طبعتاه ١٦٣ و ٢ : ١٢٩ » -

 <sup>(</sup>٣) هذا سهو من البغدادى ، فإن يأقوتا ذكره في رسم ( السرو) •
 وقال في رسم ( سحيم ) : « موضع في بلاد هذيل » •

وهو قمار العرب، وتسمَّى الأزلام. وكان الميسر مَنَقَبةً في الجاهلية ، يلعبون به في أيام الجدُّب والقحط ، وكان الغالب يفرَّق ماأخذه على الفقراء.

والقافل : الراجع من السفر . والبشائر : جمع بشارة(١) .

وأراد بأهل الله قريشاً ؛ وكانت العرب تسميّهم أهل الله لكونهم أرباب مكة . وبيض : جمع أبيض ؛ والبياض لعزّته عند العرب لغلبة السعرة عليهم ، يستعيرونه لحسن الحال والجودة . والحبير ، بغنج المهملة وكسر الموحدة : ثياب ناعمة كانت تصنع باليمن . وريدة ، بفتح الراه وسكون المثناة التحنية : بلدة من بلاد اليمن . ومعا فر ، بفتح الميم وكسر الفاه وبينهما عين مهملة : حيّ من همدان في اليمن ، إليهم تنسب النياب المعافرية .

وقوله مجمعيمة ، اسم فاعل من جمعيمت الإبل ، إذا صوَّ تَت ، والجمعيمة : أصوائها إذا اجتمعت ، وهي حال من كُوم جمع كُوماء كصحراء ، وهي الناقة العظيمة السنام . وقال ابن السيد وغيره من شرّاح الشواهد : المجمعيمة المصروعة ، وعليه فهي اسم مفعول . ومن العجائب قول العيني هنا : مجمعيمة من الجمعيمة وهي صوت الرحي ، والباقر : اسم مجماعة البقر ، كالجامل لجاعة المجال .

وقوله: إذا أكلت يوماً [. . الح] الفد منصوب على الظرفية ، وهواليوم الذي يلى يومك . ومثلّها : حال من زواهق ، وهي جمع زاهقة ، وهي السبينة . والزُّم : الكثيرات الشَّم ، جمع زَهِمة بفتح فكسر ، وكلاها بالزاى المعجمة . والمخاض : الحوامل من الإبل ، واحدها خلِقة من غير لفظها . والبهازر : جمع بَهزرة كحيدرة ، وهي العظيمة الجسم .

IYA

<sup>(</sup>١) بكسر الباء وضمها ٠

وقوله: ضروبٌ بنصل السيف الخ، السياق والسباق يمنع أن يكون تقديره أنت ضروب ، كما زعمه بعضهم .

والغّرِيض، باعجام الطرفين: الطرئ من اللحم. وتكّب : تصبّ. والغرائر: جمع غرارة، وهي العدِل، يكون فيها الدقيق والحِلنطة وغيرها.

وقوله: فيالك من ناع الخ ، هذا تعجب . والناعى: الذي يخبر بموت الإنسان . وحُبِيت : خُصِصت ، من الحِباء وهى العطية (١) . والألة ، بفتح الهمزة واللام المشددة ، وهى الحربة . وشِراعية بالكسر ، لا بالضم كما ضبطه العينى . قال صاحب الصحاح : ورمح شِراعي أى طويل ، وهو منسوب (٧) . وقال ابن السيد وتبعه ابن خلف : الشراعية التي قد أشرعت للطعن (٣) أى صوابت وسددت . وقوله : تصفر منها الح أى عوت منها ، لأن الميت يصفر ظفره ، دعاه على من أخبر بموت أبى أمية بالقتل .

أبر أمية ابن المغيرة

وأبو أمية اسمه كنيته ، تقدم ذكر نسبه قريباً ، مات في الجاهلية ، وكان زوج أخت أبي طالب ، وهي عانكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم . قال الزبير بن بكار (في أنساب قريش) : كان عندأ بي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم أربع عواتك : عاتكة بنت عبد المطلب ، وهي أم زهير وعبد الله وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) الوجه : « وهو » •

<sup>(</sup>۲) وفي القاموس : « وكغراب : رجل كان يعمل الأسسنة والرماح » •

<sup>(</sup>٣) ط : « الطعن » ، صوابه في ش بتصحيح الشنقيطي ·

﴿ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَيْ تَفَجُرَ لَنَامَ ۖ الأَرْضِ يَنْبُوعاً (١) ﴾، وقريبة الكبرى. وعانكة بنت جذَّل الطِعان ، وهي أم أمَّ سلمة والمُهَاجِر · وعاتـكة بنتُ عُنْبة (٧) بن ربيعة ، وهي أم قريبة الصغرى(٢) . وعاتـكة النمينية ، وهي بنت قَيس بن سعد بن زَمْنة بن نهشل بن دارم ، وهي أم أبي الحكم - دَرَجَ -وأمَّ مسعود قتل يوم بدركافراً ، وربيعة وهشام الأكبر وصفيةً . وكان زهير ابن أبي أمية من رجال قريش ، وكان عبد الله بن أبي أمية شديد الخلاف على المسلمين ، ثم خرج مهاجراً من مكة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلقيه بالطَّاوب بين السُّقيا والمَرْج ، هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد ألمطلب ، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أم سلمة : يارسول الله ما تُجِيل ابن عمك وأخي ، ابن عمتك (٤) أشقى الناس بك 1 فقال على بن أبي طالب ١٧٩ لأبى سفيان بن الحارث: اثت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسفَّ ليوسف : ﴿ تَاللُّهِ لَقَدْ ۚ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنَّ كُنَّا غَلَاطِيثين (٥) ﴾ فا نه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا . ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْسُكُمْ ۗ اليَوْمَ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُ ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ( اللهِ عَلَى اللهُ وقبل منهما وأسلما ! وهو أخو أمٌّ سلمة لأبيها ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحُنين . وقُتل يوم الطائف شهيداً . وقتل هشام بن أبي أميَّة يوم أحد كافراً.

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ من سورة الاسراء ٠

<sup>(</sup>٢) ط: « عقبة » صوابه في ش والاصابة ٨٨٧ من قسم النساء ·

<sup>(</sup>٣) قريبة هذه بفتح القاف ، وتقال أيضا بالتصغير ، كما في الاصابة ٨٨٧ من قسم النساء •

 <sup>(</sup>٤) ابن عمه هو أبو سفيان ، وابن عمته عبد الله ، وهو أخو أم
 سلمة ٠ الاصابة ٤٥٣٤ ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٩١ من يوسف ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٢ من يوسف ٠

وأسلم المهاجر وزهير . وولد زهير معبداً ، وقتل يوم الجلل ، وعبد الله بن زهير ، وولدت قريبة الكبرى لز معة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد الله وأمَّ حكيم ابنى عبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

وترجمة أبى طالب عم النبى صلى الله عليه ومسلم تقد مت فى الشاهد الحادى والتسمين (٢٠).

\* \* \*

وأنشد بعده:

(پمنجرد قَيدِ الأوابدِ مَيْكلِ )

على أن قيداً بمنى مقيدً ، فاضافته إلى الأوابد لفظية لم تُكسبه تعريفاً ؛ ولهذا وقع نمتاً لمنجرد .

وهذا عَجْز وصدره :

( وقد أغتدي والطير ُ في وُ كُناتها )

أى أخرج غُدُوةً للصيد . والو ُ كُنة : عُشّ الطائر الذى يبيض فيه . والمنجرد من الخيل : الماضى فى السير . والأوابد : جمع آبدة بالمدّ وهى الوحوش . يريد أنّ هذا الفرس من سرعته يلحق الوحوش فيصير لها بمنزلة القيد ·

<sup>(</sup>۱) كذا بدون ذكر للمولود ، ومن أولاد زمعة : عبد الله بن زمعة له صحبة ، والحارث بن زمعة ، قتل يوم بدر كافرا مع أبيه ، ويزيد بن زمعة ، استشهد يوم الطائف ، ووهب بن زمعة ، جمهرة ابن حرم ١٩٩

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٢ : ٧٥ ٠

وهذا البيت من معلّقة امرى القيس ، تقدّم شرحه والكلام على قيد الأوابد بلاغة وإعراباً في الشاهد الخامس والثمانين بعد المائة (١).

\* \* \*

وأنشد بعده :

(ياسارقَ الليلةِ أهلَ الدارُ )

على أنَّ إضافة سارق إلى الليلة بمعنى في ، أي يا سارقا في الليلة .

وقد تقدّم الكلام على هذا في الشاهد الرابع والسبعين بعد للمائة (٢).

\* \* \*

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والتسعون بعد للمائتين (٣) :

٢٩٣ ( لِمَا فِي لِمَافُ الضَّيْفِ وَالْبُرْدُ بُرُدُهُ )

على أن (أل) فى البُرد عند الكوفيين عوض من للضاف إليه ، والتقدير: وبُردى برده. وهو المناسب لقوله: لحافى لحاف الضيف.

وقد أورده الشارح في البدل، وفي المرتف باللام، وفي الصغة المشبهة أيضاً. وهذا صدر وعجزه:

( وَلَمْ يُلْسِنَى عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّعُ )

بعباده:

أُحدُّتُه إِنَّ الحديثُ من القِرَى وتَعَلَم نَفْسَى أَنَّه سَوَف يَهْجَعُ

<sup>(</sup>١) الحزانة ٣: ١٥٦ - ١٥٩٠

<sup>(</sup>۲) الحزالة ۳: ۱۰۸ وانظر أيضًا ٤: ٣٣٣ بعد الساهد رقم ٢٩ •

<sup>(</sup>٣) أمالى المرتضى ١ : ٤٧٥ وابن الشجرى ٢ : ٢٠٥ والحماسة ١٧١٩ بشرح المرزوقي واللسان ( بصص ) والأغاني ١١ : ٤٩ ·

وهذان البيتان أوردها أبو عام في باب الاضياف ( من الحماسة ) لمسكين الدارعيّ ؛ إلا أنه روى للصراع الشاهد :

#### \* لحافى لحاف الضيف والبيت بيته \*

وكذلك رواه جميع من سيُذكر من رواته ، منهم ابن الأثير ( في المثل السائر ) وقال : الغزال المقنع استعارة للمرأة الحسناء .

ومنهم السيد المرتضى (فى أماليه) وقال: ومعنى أحدّثه إن الحديث من القِرَى: أى أصبر على حديثه وأعلم أنه سوف ينام، ولا أضجر بمحادثتا فأكون قد محقت قراى. والحديث الحسن من تمام القِرى.

وقال التبريزى: أى تعلم نفسى وقت هجوعه فلا أكلّمه . يريد أنّه يحدثه بعدالإطعام كأنّه يسامره ، حتى تعليب نفسه ؛ فإذا رآه يميل إلى النوم خلاه . فإن قيل : كيف يحمد بقوله : إنّ الحديث من القرى ، وقد قال غيره (١) في إنزال الضيف :

### \* ولم أقعد إليه أسائله \*

قلت : هذا إشارة إلى ابتداء النزول ، وذلك وقت الاشتغال بالضيافة ، وهذا يريد بحديثه بعد الإطعام .

ومنهم الأعلم الشنتمري (في حماسته) إلا أنَّه روى المصراع الأخير:

## \* وتـكلاً عيني عينهَ حين يَهجع \*

<sup>(</sup>۱) هو منصور النمرى ، كما فى الحماسة ١٦٩٨ بشرح المرزوقى ، وهو بتمامه :

فقلت له أهلا وسلملا ومرحبا رشدت ولم أقعله الله أسائله

وتكلاً: تحرس؛ والكلاءة: الحراسة والحفظ. والعين الأوّل حاسة البصر، والثاني بمعنى الذات.

ومنهم أبو زيد ( فى نوادره (۱<sup>)</sup> ) ، ومنهم الجاحظ ( فى البيان والتبيين (<sup>۲)</sup> ) إلاّ أنهما زادا على البيتين قبلهما بيتين آخرين وهما :

أَرى كُلُّ رَبِحِ سُوفَ تَسَكَنَ مَرَّةً وَكُلُّ بَتِمَاء ذَاتِ دَرِّ سَنُقَلِعُ فَإِنَّكِ وَالْأَضِيَافَ فَى بُرُدَةٍ مَمَّاً إِذَا مَاتَبِضُ الشَّمْسُسَاعَة تَنْزِعُ لِحَافَى لَحَافَ الضيف . . . . . . . . . . . . . . . . البيتين

قال أبو زيد: تَبِضُ أَى تَجرى إلى المغرب؛ أَى أمرهم لازم لك ، كَأَنَّك أنت وهم في بردة . وهو بالضاد المعجمة ، قال صاحب الصحاح: وبضّ الماه يبضّ بضيضاً أَى سال قليلا قليلا . و تنزع: تذهبُ ؛ مِن نزع إلى كذا : إذا مال إليه وذهب . وأراد بالساء السحاب . والدَّرِّ القَطر . والإقلاع: الكف عن الشيء ؛ يقال أقلع عمّا كان عليه .

والكاف من قوله فإنَّكِ الح مكسورة ؛ لأنَّه خطاب مع امرأته .

وقوله : ولم يُلهنى أى لم يَشغَلنى . والمقنّع : اسم مفعول ، الذى ألبس المِقْنَه والمِقنعة بالكسر ، وهما ما تقنّع به المرأة رأسَها أى تفطّيه . والقِناع أوسع من المِقنعة . وإنما لم يقل المُقنّعَـة بالتأنيث لأنّه جرى على لفظ الغزال .

 <sup>(</sup>١) لا يوجد شيء من هذه الأبيات في نوادر أبي زيد طبع بيروت ،
 وهو دليل على نقص هذه النسخة ٠

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين ۱ : ۱۰ و ۲ : ۳۵۸ بدون نسسبة ٠ وفى الموضع النانى أنشد البيت الثالث والرابع ٠ وفى الموضع النانى أنشد البيت الأول مع بيتين آخرين ٠

وكلّهم روى هذا الشعر لمسكين الدارى — وقد تقدمت ترجمته فى الشاهد السابع والستين بعد للمائة (١) — إلاّ الجاحظ والأعلم الشنتمرى ، فإنهما نسباه إلى كعب بن سعد الغنوى . ونسبه التبريزى إلى عُتُبة بن بُجير ، وبعض شرّاح الحاسة .

وقد انفرد ابن الشَّجرىُّ بنسبته إلى عُتبة بن مسكين الدارِمى، فإنَّه قال: محادثة الضيف من دلائل الكرم ، وقد مدحوا [بذلك وتمدَّحوا<sup>(٢)</sup>] به: فن المدح قول الشمَّاخ بمدح عبد الله بن جعفر:

إنَّكَ يَا ابْنَ جَعْرِ نَيْمٌ الفتى وَنَمَ مَأْوَى طَارَقٍ إِذَا أَتَى وَرَبُّ ضَيفَ طَرَقَ الْحَى شُرَى صَادَفَ زَاداً وحديثاً مَا اشْنَهَى وَرَبُّ ضَيف طَرَقَ الْحَيْثُ طُرَّفٌ مِن القِرَى

ومن التمدَّح قول عُتبة بن مسكين الدارمي:

لحافى لحافُ الضَّيف والبيتُ بيته ..... ( البيتين )

وقوله: وركُّ ضيف، هو بفتح الراء وضم الباء عطف على نيم (٢).

وقد نسب ابن الشجرى مسكين الدارى (٤) إلى البخل ، فإنه قال قبل . ننك المتن :

ومن شعره الذى استُدل به على بخله قوله يذكر ضيعاً نزل به : أنَّى بَخبط الظَّلَماء والليلُ دامس " بسائلُ عن غير الذى هو آمِلُ

<sup>(</sup>١) الخزانة ٣ : ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش وابن الشجرى •

 <sup>(</sup>٣) أى على فاعل نعم • والوجه أن يكون « رُبُّ ضيف » •

<sup>(</sup>٤) هذا على الحكاية ، والا فالوجه « مسكينا الدرامي ، ٠

فقلت لها قُومى إليه فيسرى طماماً فإنَّ الضيف لا بدَّ ناذلُ يقول وقد ألقى مَراسِيه للقِرى أبن لى ما الحجّاجُ بالناس فاعلُ فقلتُ لعمرى ما لهذا طرقتنا فكلْ ودَعِ الحجّاجُ ماأنت آكل أتنانا ولم يَعدُلُه سَحبانُ وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائلُ (١) فازال عنه اللَّهُ حتى كأنَّة من العِي لمَّا أن تسكلم باقلُ فازال عنه اللَّهُ حتى كأنَّة من العِي لمَّا أن تسكلم باقلُ

قوله: ألقى مراسيه ، أى ألقى أثقاله وثبت كلَّ الثبات . وسؤاله عن المجاج هو الذى عناه بقوله: « يسائل عن غير الذى هو آمل » . وطرقتنا: أيننا ليلا . وقوله: فما زال عنه اللقم الح ، أراد أنه امتلاً من الطعام حتَّى كسبته الكظّة التيّ ، كقولم: « البطْنة تذُهِب الفِطنة » . ولمّا بدأه الضيف بالحديث وسأله عن الحجاج طلبًا للاستثناس ، قطع عليه كلامه بقوله: ما لهذا طرقتنا ، فسكل ودّع الحجّاج . وهذا منه نهايةٌ في البعل ، لأنّ محادثة الضيف من دلائل الكرم(٢) . أنهى كلام ابن الشجريّ .

. . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والتسمون بعد المائنين ، . هو من شواهدس(٣) .

<sup>(</sup>۱) ط : « نائل ، صوابه في ش والبيان ۱ : ٦ مع نسبة البيت الى حميد بن ثود ٠

<sup>(</sup>۲) انظر أيضا من دلائل بخل مسكين ، ما في كنايات الجرجاني ٥٧ واللآليء ١٨٦ : أنه وقع بينه وبين امرأته سباب ، فقال مسكين : نارى ونار الجسار واحسدة واليسه قبلي تنزل القسدر فقالت امرأته متهكمة : القدر للجار ، فهي تنزل اليه قبله ! ثم قال :

ما ضر جسارا لى أجساوره الا يكسون لبابه سستر فقالت: بل يتسور على جارته فلا يشميها سترها منه ٠

<sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٩٤ · وانظر همَّع الهُوامع ٢ : ٤٨ ، ١٣٩وديوان الأعشى ٢٥ ·

# ٢٩٤ (الواهب المائة الهجان وعبدها [عوداً تُزَجّى خُلْفها أطفالها(١)])

على أنّه قد يجعل ضمير المرّف باللام فى النابع مثلَ المرّف باللام؛ فإن قوله (عبدها) بالجر معطوف على المائة ، وهو مضاف إلى ما ليس فيه أل . واغتُفر هذا لكونه تابعاً ؛ والنابع بجوز فيه مالا يجوز فى المنبوع .

قال أبو بكر بن السرّاج فى باب العطف : وبما جاء فى العطف لا يجوز فى الأول قول العرب : كلَّ شاة وسَخلتِها بدرهم ؛ ولو جعلت السَّخلة تلى كلّ لم يستقم . ومن كلام العرب : هذا الضارب الرجل وزيدٍ ، ولو كان زيد يلى الضارب لم يكن جرّ . وينشدون هذا البيت جرًا :

#### • الواهب المائة ِ المِجانِ وعبدِها •

وكان أبو العبّاس المبرّد يغرق بين عبدها وزيد ويقول: إنّ الضمير في عبدها هو المائة، فكأنه قال: وعبد المائة ، ولا يَستحسن ذلك في زيد ولا يجيزه ، وأجازه سيبويه والمازنيّ، ولا أعلمهم قاسوه إلاّ على هذا البيت. وقال المازنيّ: إنّه من كلام العرب، والذي قاله أبو العباس أولى وأحسن ، انتهى وقال الأعلم: قد غلط سيبويه في استشهاده بهذا ، لأنّ العبد مضاف إلى ضمير المائة ، وضميرُها بمنزلتها ، وهذا جائز بإجماع ، وليس مثل الضارب الرجل وعبد الله ، لأن عبد الله علم كالفرد، لم يضف إلى ضمير الأوّل فيكون بمنزلته . وإنما احتج سيبويه بهذا بعد أن صح عنده بالقياس جواز الجرّ في الاسم المعطوف . وأنشد البيت ليرى ضرباً من المثال في الاسم المعطوف .

<sup>(</sup>١) التكملة من ش ٠

ومعنى البيت أنّ هذا الممدوح بهب المائة من الإبل الكريمة ، وبهب راعبها أيضاً ، وهو المراد من العبد . وخصّ الهجان لأنّه أكرمها . والهجان : البيض ، قال الجوهرى : هو من الإبل الأبيض ، يستوى فيه المذكر والمؤنث والجمع ، وقال الأصممى برالهجان : الكرام ، وأصل الهجان البياض ، وهى تكون للواحد والجمع ، وربما نجع هجائن كما قالوا شمال وشمائل

وعوذا : حال من الهجان ، وهو جمع عائذ بالعين المهملة والذال المعجمة ، وهذا جمع غريب ، ونظيره حائل وحُول وفاره وفُره . قال ابن الأثير (في النهاية) : العائذ : الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أيّامًا حتَّى يقوى ولدها . وقال شارح ديوان الأعشى : العوذ : آلحديثات المنتاج قبل أن تُوفى خس عشرة ليلة ، ثم هى مُطفِل بعده . وقال ابن خلف : هى الحديثة النتاج ، كان معها ولد أو لم يكن : قال الأعلم : وسحيت عائذاً لأنَّ ولدها يعوذُ بها لصغره ، و ننى على فاعل لأنّه على نية النسب لاعلى ما يوجب التصريف ، كا قالوا عيشة راضية ، وتزجي (۱۱) : بالزاى المعجمة والجيم أى تسوق ، والترجية : السوق ، ومثله الإزجاء . وروى بدله (ترشح) والترشيح . التربية ، يعنى إذا تخلفت أولادها وقفت وحنت حتَّى يلحق أولادها بها فنفذ يها وتدفعها (۱۷) ، وكذلك الترجية . وقيل إنما تكون الترجية من بين يديه . وفاعل ترجيّى ضمير العُوذ ، والجلة صفة لها ، وأطفالها مفعول ترجيّى .

وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون - وقد تقدّمت ترجمته في الشاهد

<sup>(</sup>۱) هذا الصواب لا ما قاله الأعلم بالبناء للمفعول ، فانه يستلزم رفع الروى ، وحركة روى القصيدة انما هي الفتح .

<sup>(</sup>۲) ش : « فتقویه وتدفعه » ۰

الثالث والعشرين في أوائل الكتاب (١) — وقد استعمل هذا المهنى في شعره كثيراً ، منها قوله :

الواهب المائة الهجان وعبدها قُطُناً تشبّهها النخيل المُكْرِعا القطُن والقَطَين : أتباع الملك ؛ وهو حال [ من العبد (٢)]. وتشبّهها بالخطاب . والمُسكرع ، بوزن اسم الفاعل : النّخيل التي على جُول الماء (٣) ومنها قوله :

هو الواهبُ للمائة المصطفا ة إمّا تَخَاضاً وإمّا عِشارا وقال أيضاً في قصيدة نونية :

هو الواهبُ المائة المصطفا ة كالنَّخْلِ زيَّمْهَا بالرَّجَنَ والرَّجن ، بفتح الراء المهملة وبالجيم ، قال في الصحاح: قال الفراء: رَجَنتُما أنا وأرجنتُما: رَجَنتُما أنا وأرجنتُها: إذا حبستُها لتَملِّقُهَا ولم تسرّحها.

وقد سَبَق الأعشى فى هذا المعـنى إمّا بشر ُ بن أبى خازم ، وإمّا أوس ابن حجر ، فارِنتهما متعاصران وكانا قبله : قال الأوّل يمدح عمرَو بنَ أم أُناَس :

والمانح المائة الهجانَ بأسرها تُزْجى مَطَافِلُها كَجِنَّة يَترب

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش

<sup>(</sup>٣) كذا في ش ٠ وجول البش ، بالضم : جانبها ٠ وفي ط : « حول ، بالمهملة ٠

وقال الثانى يمدح فَضالة :

الواهب المائة الميسكاء يشفعها يوم النضار بأخرى غير مجهود (١) والمعكاء، بكسر الميم وسكون العين المهملة بعدها كاف، قال ابن الأنبارى (في المقصور والمهدود): يقال أعطاء مائة مسكاء: إذا أعطاه مائة من الإبل سماناً غلاظاً. وأنشد هذا البيت.

وتلك القصيدة يمدح بها الأعشى قيس بن مَعْدديكربِ الكنديّ . وهذا مطلعها:

غَضْبَي عليكَ فما تقولُ بَدَا لَمَا المَهَا مَا المَهَا ما باللها بالليال زال زوالها أنْ ربَّ غانية معلمتُ وصالما)

(رَحَلَتْ تُمَيَّةُ غُدُوةً أَجَالُهَا هَذَا النّهَارُ بِدَا لَهَا مِن هُمَّهَا سَعْمًا مَن هُمَّهَا سَعْمًا وهل تَدرى تُعيَّةُ ويحَمَّا ثَمَ قال :

(وسَبِينَة مِنَّ تُعتَّقُ بابلُ كَدَم الذَّبيح سلبتُها جريالَها (٢) وغريبة تأنى الملوك حكيمة قد قُلْتُها ليقالَ من ذَا قالها) ثم وصف ناقنه فقال مخاطباً لها (٣):

(ولقد نزلت بخير من وَطَى و المُلَمَى قيس فأثبت نَعلَها وقبِالما ما النيلُ أصبح زاخراً من مدّ ما النيلُ أصبح زاخراً من مدّ ما النيلُ أصبح ناخراً من مدّ ما النيلُ أصبح في المسبا فجرى لما (ع)

 <sup>(</sup>١) في ديوان أوس ٢٥ : « يوم النضال » ، وفي اللسان (عكا) :
 « يوم الفضال » •

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « يعتق بابل » والشرح ورواية الديوان ٢٣ يقتضي ما أثبت ·

<sup>(</sup>٣) الحق أن الشعر الآلى اخبار الاخطاب • وانظر القصيدة في الديوان •

<sup>(</sup>٤)ط: « جاءت له ربيع الصبا ، ، وأثبت ما في ش والديوان ٢٤ ٠

وغدًا تفجُّره النبيطُ خلالَها نفسُ البخيل تجهمتُ سُوَّالْهَا ما إن تنالُ يدُ الطويل قَدَالَمَا )

زُبداً بمصر يومَ يَسقى أهلَها موماً بأغزر نائلاً منــه إذا الواهب المائة الهجان وعبدها والقارح الأحوى وكل طيرة

وقال في آخر القصيدة:

خُرَساء بَخشى الذائدون بِهالَمَا

(وإذا نجىء كتيبة ملمومة كنتَ المقدَّم غير لابس جنَّة بالسَيف تَضربُ مُعْلَمِاً أبطالَها وعرفتَ أنَّ النفسَ تلقى حَتفَّها ما شاء خالقُها المليكُ قَضى لها )

قوله : رحلت سمية الح ، الأجمال : هي الجال ، ورَحَلَتُها : حمَّلتها ، ونمحية : اسم امرأة .

وقوله : هذا النهار بدا لها الح ؛ قال أبو على (في الايضاح الشعرى) رواه أبو الحسن : « هذا النَّهارَ > بالنصب ، وكذلك رواه أبو عَرو الشيباني ، فامًّا من رفع النهار فجعله وصفاً لهذا وحذف الراجع من خبر المبتدأ ، كأنه قال : هذا النهارُ بدا لها فيه . فأما فاعل بدا فيكون ضمير المصدر ، أي بدا البداه ، وقوله : من همّها ، حال من هذا الفاعل ، ويجوز على قول الأخفش بزيادة من في الواجب أن يكون مجرورها فاعل بدًا . ومن استحاز حذف الفاعل ممّن خالف سيبويه أجاز أن يكون من همها صفة للفاعل المحذوف ، كأنه قال: بدا لها بَدَاهِ (١) من همُّها . ومن نصب النهار ففيه وجهان : أحدها أن يكون على حدّ زيداً مررت به ، والآخر أن يكون ظرفاً لبدا ، كأنه قال : بدا لها البَداء من همُّها

<sup>(</sup>١) ط : « بدو ، صوابه في ش وما يقتضيه الشرح بعده ٠

في هذا النهار . ويجوز أن يكون قوله : هذا ، فيمن نصب النهار إشارة إلى الارتحال ، كأنّه لمّا قال : رحلت قال : هذا الارتحال بدا لها النهار ، فيكون في بدأ ذكر يعود إلى المبتدأ الذي هو هذا . وكان المعنى عليه ، لأنّ المعنى هذا الارتحال والمفارقة قد بدا لها في النهار ، فما بالها بالليل يعتادنا خيالها ، هلا فارقتنا باللهار . فأماً فاعل زال فيمن نصب زوالها ، فجائز أن يكون الهم بلانً ذكره قد تقدم ، كأنّه قال: زال الهم زوالها ، فدعا عليها بأن يزول الهم زوالها ، أي زوال همها ميث زالت . وقد تحكى هذا القول ١٨٤ عن أبي عرو الشيباني . ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله تعالى كأنه قال : زال عن أبي عرو الشيباني . ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله تعالى كأنه قال : زال الله زوالها ، من قوله زلته فلم يزئل ، وعلى هذا قول ذي الرمة :

وبيضًا، لا تنحاش منًّا ، وأمَّها إذا ما رأتنا زيل منا زويلها

انتهى كلامُ أبى على ، وكأنّه لم يطلع على ما للعلماء بالشعر في هذا البيت. وقد جعه حمزة بن الحسن (في كتاب التنبيه على حُدوث التصحيف) قال (١): قوله : « هذا النهار بدا » قال الأخفش : النهار ظرف أى في هذا النهار . وقوله : « من همها ما بالها بالليل » قال بعضهم : يقول : هذا الارتحال الذي يرى لنا من همّها في النهار ، فما بالها بالليل إذا نمنا ألمّ بنا خيالها . وقال آخر : هذا الهمّ بدا لها نهارا ، والهمّ ما همّت به من مفارقته وصرمه . وقال يقول : هذا الهم بنا بنا بنا ألم بنا غيالها بالليل أيضاً بمثل تلك الخر : هي بالنهار تخاف العيون وتراقب الوشاة ، فما بالها بالليل أيضاً بمثل تلك الحل لا تزورني وقد زال عنها ما تحاذر . وقال آخر : إنّ عما رده على آخر البيت الأول ، وهو قوله : فما تقول بدا لها ، ثم قال مفسراً البيت الأول ، وهو قوله : فما تقول بدا لها ، ثم قال مفسراً

<sup>(</sup>۱) التنبيه لحمزة بن الحسس ص ۲۰۲ ــ ۲۰۷ طبع بغــداد ۱۹۹۷ ۰

اذلك : بدا لها أن همت بصرى نهاراً ، فما بالها بالايل ، أى ما لنا ولها ، ولها بالليل المنطقة ولها النها وذكراً لها . وقوله : « زال زوالها » قال الأصمى ": هو دعاء على المرأة ، أى هذه المرأة لا أكاد أراها بالنهار فإذا جاء الليل إذ أتاني خيالها (٢) فما بالها ٢ ثم ناع عليها فقال : زال زوالها ، ومعناه لا زال همها يزول زوالها أى يزول معها ، أراد أنه لا يفارقها ، وقال بعضهم : هذا دعاء على الهم " ، ومعناه زال المم معها حيث زالت (٣) . وقال أبو عمرو : هي كلة يُدعى بها ، فتركها على حالها ، وقال بعضهم : هو دعاء على الخيال ، ومعناه أذهب الله خيالها عنى كما ذهبت هي فأستريج . وقال الأخفش : هو دعاء على الليل ، ومعناه أزال الله الليل الذي نقامي فيه منه ما نقاسيه مع صرمها لنا نهارا كما زالت سحية . وهذا كما تقول : هلك فلان ، أي أهلك الله . وقال الأخفش : قال بعضهم : زال هنا بمعنى أزال ، وهي لغة قوم من العرب ، وقال الأخفش : قال بعضهم : زال هنا بمعنى أزانه ، وعليه قول ذي الرمة :

#### • زيل منها زويلها<sup>(3)</sup> •

فَكُأْنَّهُ قَالَ: مَا بِالْ هَذَا اللَّيْلِ أَزَالْهَا.

ويُحكى هذا القول بعينه عن أبي عبيـدة . وقال الأصمعيّ في بعض

<sup>(</sup>١) في التنبيه: ﴿ لَيَمَنَّتُ تَدَعَنَا نَنَامَهُ ﴾ \* • أَنََّ اللهُ الل

<sup>(</sup>۲) ط : « اذانی خیالها » ش : « آتانی خیالها » ، والوجسه ما اثبت من التنبیه ۰

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من ش ، وكتب ناسخها في الهامش :
 د لعله كانت » • وفي ط : « حيث كانت » ، فأثبت ما في التنبيه •

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه في ديوان ذي الرمة ٥٥٤ :

وبيضاء لاتنحاش منا وأمهما اذا مارأتنا زيل منها زويلها

140

الحكايات عنه : هذا مقلوب ، يجب أن يقول زالت زواله أى زوال النهار ، ثمَّ قلَب الحكام كما قال الشاعر :

### . . . . . . . كا كان الزناء فريضة الرَّجْم (١)

وقال بعضهم: هو خبر اليس بدعاء ، وممناه مابال حظّنا من سميّة بالليل قد زال كا زالت ، وإنّما يريد تأخّر الخيال عنه الذي كان يقوم مقامها فيستريح إليه . وعلّة تأخّر الخيال عنه أنه سهر لفراقها فلم ينم فيبصره . قال : وقد يجوز أن يكون دعاء على الليل إذ فاته حظّة فيه منها . وقال أبو عرو : أنا أرويه : « زال روالها » بالرفع ، وإن كان اقواء ، وعلى هذا يكون دعاء على المرأة بالهلاك وأن تذهب من الدّنيا ، والأعشى شاعر أفحل من أن يقوى . وقال بعضهم : هو دعاء منه لسمية لاعليها ، زال ماتهم به من صرمنا في النهار والليل ، كا زالت عي ، أي زال عنا همها بنتك . وقال بعضهم : هو إخبار عن الليل وفيه تقدير قد ، أي قد زال زوالها ، أي كأنّ الليل الذي كان لنا عن الليل وفيه تقدير قد ، أي قد زال زوالها ، أي كأنّ الليل الذي كان لنا منها قد زال ، وهذا كا تقول : مالي مع فلان ليلٌ ولا نهار ، وإنما تعنى مالي حظ من الليل ولا النهار ، ولست تمنى أنّ هناك نهاراً ولا ليلا . انهى ما أورده حزة .

وقوله : وسبيئة بما تعنق بابل الخ ، السّبيئة : الحر ، فعيلة بمعنى مفعولة ، من سبأت الحر سبيئا : إذا اشتريتها لتشربها ، والاسم السّباء بالكسر على فعال ، والسّباء : الخمار وزناً ومعنى . والمجريال ، بكسر الجيم وبعد الراء

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة المعلى في ديوانه ٢٣٥ واللسان ( زنا ) • واذله :

<sup>\*</sup> كانت فريضة ما أتيت كما \*

مثنّاة تحتية ، قال الجواليق (فى المعرّبات) : هو صِبغ أحمر ، ويقال جِريان بالنون ، وقيل هو ماء الذهب ، وذهب الأصعى أنّه رومى معرّب ، ورُوى لى عن الأصعى عن شُعبة عن سِماك بن حرب ، عن يونس بن متّي راوية الأعشى (۱) قال : قلت للاعشى : مامعنى قولك : «سلبتُها جِرْيالها » ؟ قال : شربتها حراء وبُلْتها بيضاء فسلبتها لونها ، يقول : لما شربتها نقلت لونّها إلى وجهى فصارت حرتها فيه . وهذا المنى أراد أبو نواس بقوله :

\* أُجِدَ تُه مُحربُها في العين والخدُّ (٢) \*

وربُّما سمِّيت الحمر جريالا . انهى كلامه .

وقوله : ﴿ وغريبة مِ تَأْتَى اللَّولَاءَ حَكَيْمَةً ﴾ أَى رَبُّ قَصِيدَة غريبة في أَسلوبِها مُحَكَّمَة .

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ نُولَتُ ﴾ النَّح ، قال شارح الديوان ابن حبيب: يجوز ضم الناء بالنكلم وكسرها بخطاب الناقة ، والمراد لقد نُولتُ برجلي فأثبت نعلها ، أي قضي حوائجي . و تجهّبَت بمعنى استثقلت .

وقوله: « والقارح ِ الأحوى الخ ، هو بالجر عطف على المائة الهجان. والقارح: ماجاوز خمس سنين من ذوات الحافر. والأحوى: ماخالط لونه لون آخر إذا كان كميتاً مثل صدأ الحديد ، وقيل حُمرة يخالطها سواد. والطير ق ، بكسرتين وتشديد الراء: المستفز للوثب.

<sup>(</sup>١) في النسختين : « رواية » ، صوابه في المعرب ١٠٣ ، وبذلك أصلحه الشنقيطي في ش ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين وأصل المعرب ١٠٣ : « أخذته حمرتها » ولا يستقيم به الوزن ، ولا هو الرواية ، بل الرواية كما في ديوان أبي نواس ٢٦٥ : « أجدته » من الاجداء • وصدره : 

\* كاسا اذا انحدرت في حلق شاريها \*

وقوله: ﴿ وَإِذَا نَجِيءَ كَتِيبَةَ ﴾ النح ، الكَتيبة: الجيش، والخرساء: التي لا يُسمع فيها فَعَقعة سلاح من كثرة الدروع ، وملومة: مجموعة. والجنّة ، بالضمّ الوقاية . يريد أنه بهجُم في الحرب على الأبطال ، غير مكترث بلبس وقاية من السلاح. وهذا غاية في النهورُّد.

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والتسمون بعد المائتين (١) :

# ¥ ﴿ وَلَيْسَ حَامِلَنِي إِلاَّ ابنُ حَالٍ ﴾ ٢٩٥ ﴿ وَلَيْسَ حَالٍ ﴾

على أنَّه قبل النون في حاملني هو نون التنوين ، وقبل نون وقاية ، وكلاهما شاذًّ . وقبل الرواية ( يَحملني ) لاحاملني . وهذا عجز وصدره :

( أَلاَ فَي من بني ذُبيانَ بحملني )

وهو من أبيات لم أرها إلاّ فى كامل المبرّد، قال فيه: أنشدنا أبو محلّم السَّمَّدِيُّ :

أندًى وأكرمُ من فِند بن عطال وبيتُ فِند بن عطال وبيتُ فِند إلى رَبْق وأحمال وليس يحملني إلاَّ ابنُ حَال وجئتُ أمشي إليه مَشْيَ مُختال في رأس ذَيَّال إ

( لَطَلْحَةُ بنُ حَبِيبٍ حِينَ تَسَأَلُهُ وبيتُ طلحةً في عِز ومكرُمة ألا فتى من بنى ذُبيانَ يَحيلُنى؟ فقلت: طلحة أولَى مَن عَمَدَتُ له مستيقناً أنَّ حَبْلى سوفَ يُعلِقهُ

قوله: إلى ربق وأحمال، أراد جم حَمَل على القياس كما تقول فى جمع باب فَعَل: جَمَّل وأَجْمَال ، وصَنَّمَ وأصناًم .

<sup>(</sup>١) الكامل ٢٠٥ والانصاف ١٢٩ ٠

وقوله : ألا فتَّى من بنى ذبيان يحملنى ، يعنى ذبيانَ بنَ بَغيض بن رَيثُ ابن غَطَفان بن سعد بن قَيسِ بن عَيلان بن مُضَر .

وأنشد بعضهم :

#### \* وليس حامِلُني إلاَّ ابنُ حَمَّالُ \*

وهذا لا يجوز في الكلام، لأنّه إذا نوّن الاسم لم يتَصل به المضر، لأنّ المضر لا يقوم، بنفسه وإنّما يقع معاقباً للننوين: تقول هذا ضاربُ زيداً غدا وهذا ضاربُك غدا، ولا يقع الننوين ههنا، لأنّه نو وقع لا نفصل المضمر، وعلى هذا قول الله عزّ وجل: ﴿ إنّا مُنَجُّوكُ وأهلك (١) ﴾ .وقد روى سيبويه بينين عمدا قول الله عزّ وجل: ﴿ إنّا مُنَجُّوكُ وأهلك (١) ﴾ .وقد روى سيبويه بينين عمولَين على الضرورة - وكلاها مصنوع، وليس أحد من النحويين المتقنين (٧) يجيز مثل هذا في الضرورة ، لما ذكرت لك من انفصال الكناية - والبيتان اللذان رواها سيويه:

ثُمُ القائلونَ الخير والآمرُونَهُ إذا ما خشُوا يَوماً من الأمرِ مُعظّما وأنشه:

ولم يَرْنَفَقِ والناسُ مُحْتَضِرُونَهُ جيماً وأيدى المُعْتَفَينَ رَواهِنَهُ وَلَمْ يَرُنَفُقِ وَالناسُ مُحْتَضِرُونَهُ جيماً وأيدى المعْتَفَينَ رَواهِنَهُ وَإِنَّا جَازِ أَنْ تَبَيِّنِ الحَرِكَةِ إِذَا وَقَفْتَ (٣) في نون الاثنين والجمع ، لأنه لا يلنبس بالمضمر ، تقول : ها رَجلانِهُ (٤) وهم ضاربونَهُ إِذَا وَقَفْتَ ، إِلاَنَهُ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من العنكبوت ٠

<sup>(</sup>٢) في الكامل ٢٠٦ : « المفتشين ، •

<sup>(</sup>٣) ط: « وقعت » ، صوابه في ش والكامل • والمراد من تبيين الحركة ايلاؤها هاء السكت •

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « يرحلانه ، ، صوابه من الكامل ٠

لا يلتبس بالمضر ، إذ كان لا يقع هذا الموقع ، ولا يجوز أن تقول ضربته وأنت تريد ضربت والهاء لبيان الحركة ، لأن المفعول يقع فى هذا الموضع فيكون لَبساً. فأماً قولم : ارمه واغز ه فتلحق الهاء لبيان الحركة ، فإنّما جاز ذلك لِما حذفت من أصل الغمل ، ولا يكون (١) فى غير المحذوف . وقوله : فى رأس ذيّالة ، يعنى فرساً أئتى أو حصاناً . والذيّال : الطويل الذنب وقيصر العسيب ، فأما الطويل العسيب فنموم . اه كلام المبرد .

قال ابن السيد (فياكتبه على الكامل): ليس ما أصل بصحيح ولا لازم قد قالوا: ضر بتنة ومَلْمة ، وللفنول يقع ههنا. وما ذكرته مندكور في كتاب سيبويه (٧٠). وأنشد:

### \* يا أيها الناس ألا مَلْمَهُ \*

والمفعول يقع هذا الموقع .

وقوله لطّلحة من حبيب، اللام للابنداء، وطلحة مبتدأ وأندى خبره . والسؤال : استدعاء معرفة أو ما يؤدّى إليها، واستدعاء مال أو ما يؤدّى إليه :

فاستدعاء المعرفة جوابها باللسان، وتنوب عنه اليد، فاليد خليفة عنه بالكتابة (٣) أو الإشارة. ويتعدى لاثنين ثانيهما بنفسه تارة، ويحرف الجراً أخرى، وهو عن وتنوب عنها الباء.

<sup>(</sup>۱) أى الالحاق ، أو بيان الحركة · وفي النسختين « تكون ، ، و أثبت ما في الكامل ·

<sup>(</sup>Y) manage Y: 479 ·

<sup>(</sup>٣) ني النسختين : « بالكناية ، ، والوجه ما أثبت ·

واسندعاء المال جوابه باليد ، وينوب عنه اللسان بوعد أو رد ، وينعدًى بنفسه أو بمن ، قال تعالى : ﴿ واسْتُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلُهِ ( ) ﴾ ، وقال : ﴿ واسْتُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلُهِ ( ) ﴾ . كذا في مفردات القرآن للسمين .

وأندى : أفعل تفضيل من النّدى ، وهو السخاه . وفيند ، بكسر الغاه وسكون النون : اسم رجل . والرّبق ، بكسر الراه وسكون الموحدة : حبل فيه عدّة عراً يُشَدّ به البهم ، كلّ عُروةٍ ربقة بالكسر والفنح ، والجع كفيّب. والبهم ، بفتح الموحدة وسكون الهاه : ولد الضأن والمعز والبقر ، وقيل صغار الإبل . والأحمال : جع حمل ، بفتح الحاء المهملة والميم : الخروف ، وقيل هو الجذع أى الشابّ من أولاد الضأن فما دونه . جعل بيت طلحة مظروفاً في العز والمكرمة ، وبيت فيد منتهياً إلى ماذكر ، وأراد أن البيت الأول مملوء بالخيل وبها يكون العز ، والبيت الثاني بيت ذل وهوان ، لأن اقتناء الخرفان عنده يدل على الفقر والضعف ، وأن بيتهم إنّما هو موبط للبهام .

وقوله: ألا فتى من بنى ذبيان إلخ، ألا هنا للعرض والتحضيض، وفتّي ، الله منصوب بفعل يفسّره يحملنى، أو منصوب يمحذوف، أى ألا تُرُوننى فتى ، هذه صفته، كما قال الخليل فى قوله:

ألا رجلا جزاه الله خيراً (٩) \*
 ولا يجوز أن تكون للتمنى فيكون فتى مبنياً ممهاعلى الفتح، لوجود الخبر ،

<sup>(</sup>١) الآية ٥٣ من الأحزاب ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من النساء ٠

<sup>(</sup>٣) هو الشاهد ١٦٣ في الخزانة ٣: ٥١ وقد تكرر انشاده بعد ذلك • وعجزه:

<sup>\*</sup> يدل على محصلة تبيت \*

وهو بحملني ؛ فاينَّ التي للنمنِّي لا خبر لها لفظاً ولا تقديراً ، والمعني أيضاً لا يساعد في جعلها للتوبيخ أو للاستفهام عن النفي ، فإنَّه بعيد. ولامعني لجُّعلها هنا للتنبيه . ويحملني : مِن حمله ، إذا أعطاه دابَّةً تحمله . وحَمَّال هنا مبالغة حامل، بالمعنى المذكور . وحاملني ، فيمن رواه ، خبر ليس مقدَّم وما بعد إِلاَّ اسمها ؛ وعلى رواية ليس يحملني اسمهاً ضمير الشأن .

وقوله : فقلتُ ، التاء مضمومة . وعكدت : قصدت .

وقوله: مستيقناً أنَّ حبلي الح ، هو حال من فاعل أمشي . و يُعلقه: مضارع أعلق حبله إذا أمكنه أن يعلق حبله ويربطه به . وعَسيب الذُّنَب : مَنْ يَتِهُ مِن الْجَلَدُ وَالْعَظْمِ . وَالْمُعْرُوفَ أَنْهُ لَا يُقَالُ ذُيَّالُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مِع طُولُ الذنب طويلاً في نفسه ، فإن كان طويل الذنب فقط فهو ذائل .

ومُحَلَّمُ السَّعْدَى ، بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام المشَّدة .

وأنشد بعده وهو الشاهد السادس والتسعون بعد المائتين وهو من أبيات س<sup>(١)</sup>:

٢٩٦ (هُمُ الفاعِلُون الخَــُيرَ و الآمرُ و نهُ إِذاما خَشُوامِنْ مُحْدَثِ الأَمرِ مُعْظَما) على أنَّه قد جم في قوله ( الآمرونه ) النون والضمير ضرورة ، وصوابه والآمِرُو. بحذف نون الجمع للإضافة ، فانَّ حكم الضمير أن يعاقب النون والتنوين ، لأنَّه بمنز لنهما في الضعف والاتصال ، فهو معاقب لما إذْ (٢) كان المظهَر مع قوَّته وانفصاله يعاقبهما .

<sup>(</sup>١) في كتابه ١ : ٩٦ . وانظر الكامل ٢٠٦ ومجالس ثعلب ۱۵۰ وابن يعيش ۲ : ۱۲۵ والهمع ۲ : ۱۵۷ •

<sup>(</sup>٧) ط : د اذا ۽ ، صوابه في ش ٠

قال أبو جعفر النجاس: هذا خطأ عند المبرد، لأنَّ المجرور لا يقوم بنفسه ولا يُنطَق به وحده، فإذا أنى بالتنوين فقد فصل ما لا ينفصل وجمع بين زائدين. وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط، لأنَّه قد قال نصًّا: وزعموا أنه مصنوع. فهو عنده مصنوع لا يجوز، فكيف يلزمه منه غَلط. انتهى.

ولا يبعد أن يكون من بلب الحذف والإيصال، والأصل والآمرون به، فلف أمر يتعدى إلى المأمور بنفسه ، وإلى فلأمور به بالباء ، يقال أمرته بكذا . والمأمور هنا محذوف ، أى الآمرون الناس بالخير ، فيسكون الضمير منصوبًا لا مجروراً . يقول : هؤلاء يفعلون الخير ويأمرون به ، فى وقت خشيتهم الأمر العظيم من حوادث الدهر ، فلا يمنعهم خوف الضرر عن الأمر بالمعروف .

وقد رواه المسبرد فيا سبق النقل عنه بما يقرب مما هنا ، ورُوى فى (المفصّل) وغيره :

هُمُ الآمرونَ الخسير والفاعلونه إذا ماخشُوا من حادث الدهر مُعظّا و (المعظّم): اسم مفعول، وهو الأمر الذي يعظم دفعُه. وقد روى الجوهري في هاء السكت(١) المصراع الثاني كذا:

( إذا ماخَشُوا من مُعظَم الأمر مُنْظِما )

وهو اسم فاعل من أفظع الأمر ُ إفظاعاً ، ومثله من فُظع الأمر فظاعة : إذا جاوز الحدَّ في القبح . و (خشُوا) بضمَّ الشين ، وأصله خشيوُا بكسرها ، فخذفت الكسرة ونقلت ضمَّة الياء إليها ثم حذفت الياء للساكنين .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الصحاح ٦ : ٢٥٥٩ .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والتسعون بعد المائتين وهو من ١٨٨ أبيات س(١) :

۲۹۷ ( ولم يرتَفَقُ والناسُ تُحنَضِرُونهُ جَمِيعًا وأيدِي المعتَفِينَ رَوَاهِقُه )

لما تقدُّم قبله، وهو أنه قد جمع النون والضمير في قوله : ( محتضرونه ) ضرورة .

والكلام فيه كما تقدَّم فى الذى قبله ، فمن جمل الهاء ضميراً جعلها ضمير الممدوح ، ومن جعلها للسكت فاينه احتاج إلى تحريكها .

وفيه أنَّ حضر واحتضر إن كان معناه ضدّ غاب فهو لازم ؛ وغير هذا مرادٌ هنا . وإن كان بمعنى شهد فهو متمد ، وهذا هو المراد . يقال حضرتُ القاضى أى شهدته . وفي القاموس : حضر كنصر وعلم حضوراً وحضارة : ضد غاب كاحتضر وتحضر ؛ ويتعدى يقال حضره وتحضره .انهى . وعلى هذا فالضمير منصوب على المفعولية ، لا أنّه مضاف إليه . ومحتضرون عامل النصب فيه ، نوجود شرط عمل النصب ؛ وهو جمع محتضر . و (الارتفاق) : الاتكاء على المرفق ؛ أى لم يشتغل عن قضاء حواج الناس . ويحتمل أنّ المنى لم يرتفق بماله ، أى لم يبذله بالرفق بل جارً عليه بالجود . و (المعتفون) : الذين يأتون يطلبون المعروف والاحسان ، يقال عفوته : أى أتيت أطلبُ معروفه . و (الرواهق) : جمع راهقة ، من رهقه من باب تعب ، إذا غشية وأتاه .

<sup>(</sup>۱) سیبویه ۱ : ۹۳ و انظر ابن یعیش ۲ : ۱۲۵ و

ورهمه بمنى أدركه وقرُب منه أيضاً . والهاء يجوز أن تكون ضميراً وأن تكون للسكت .

وهذا البيت أيضاً مصنوع.

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والتسعون بعد المائتين ، وهو من شواهد س (۱):

# ٢٩٨ ( الحافظُو عورةُ العَشيرَةِ )

على أنَّ الضمير بعد الوصف ذى اللام المثنّى والمجموع ، يحتمل عند سيبويه أن يكون مجروراً على الإضافة ، أو منصوباً ، كما ورد الظاهر منصوباً بعده .

قال أبن السرّاج (فى الأصول (٢)) : وقد أُجازُوا رأيت الضاربي زيداً ؟ وليس ذلك بحسن ، وإنّما جواز ذلك على أنك أردت النون فحذقتها لطول الاسم ، كما تقول : الذى ضربتُ زيدُ فتحذف الهاء من ضربتُه وأنت تريدها . وحذفُ النون من الضّار بَينِ والضار بِينَ مع الإعمال قبيح ، قال الشاعر : الحافظُو عَورة العُشيرة لا يَأْتِهمُ من ورائنا نَطَفَ الحَافِظُو عَورة العُشيرة لا يَأْتِهمُ من ورائنا نَطَفَ

لحافظو عورة العشايرة لا أياتيهم من ورائن نطف ولو جرُّوا لكان الجيد الصواب. اه.

وقال أبن خلف: الشاهد فيه أنّه حذف النون من الحافظون ، ونصب عورة العشيرة ، وأنّه قال : الذين حفظوا عورة العشيرة . ولم يحذفها للإضافة ، إنَّ عا حذفها تخفيفاً مع ما فيه الألف واللام .

<sup>(</sup>١) في كتابه ١ : ٩٥ · وانظر المنصف ١ : ٦٧ والهمع ١ : ٤٩ والأشموني ٢ : ٢٤٧ وملحقات ديوان قيس بن الخطيم ١٧٢ · (٢) ط : « الأطول » ، والتصميح للشنقيطي في نسخته ·

وقال ابن جنّي نه حذفوا النون تشبيهاً لهذه الأسماء المنمكّنة غير الموصولة بالأسماء الموصولة ، لأنّها في معنى الموصولة . قال أبو على : والأكثر الجرّ ، وقرأ بعضهم : ﴿ والمقيمِي الصَلاَةَ (١) ﴾ بنصب الصلاة ، وحكى أبو الحسن عن أبى السهاك (٢) : ﴿ واعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهَ (٣) ﴾ وليست فيه ألف ولام حتى يشبّه بالذبن . وقرأ بعضهم أيضاً : ﴿ انّبَكُمْ لَذَا يُقُوا العَذَابَ الأَلْمَ (٤) ﴾ بالنصب . وقرأ مُعارة بن عقيل : ﴿ ولا الليلُ سابقُ النهارَ (٥) ﴾ بنصب النهار . والأشبه في هذا أن يكون حذف التنوين لالتقاء الساكنين .

ورُوى: «الحافظو عَورة العَشيرة» بجر المورة على أن الحافظو مضاف ، فيكون سقوط النون للإضافة . وقوله : «الحافظو » صوابه «والحافظو » بالواو ، فإنه معطوف على خبر مبتدإ في بيت قبله كما سيأتى . وبه يسقط قول ابن خلف : الحافظو مرفوع بالابتداء أو على الخبر ، وهو مدح كأنه قال : هم الحافظون عورة العشيرة ، فحذف المبتدأ ، أو الحافظو عورة العشيرة هم نحذف الخبر هذا كلامه ، ولا ينبغى أن يَكتُب قبل أن يقف على السيّاق هم نحذف الخبر هذا كلامه ، ولا ينبغى أن يَكتُب قبل أن يقف على السيّاق

 <sup>(</sup>۱) الآیة ۳۵ من الحج • وهذه قراءة ابن أبی اسحاق ، والحسن ،
 وأبی عمرو فی روایة • تفسیر أبی حیان ۳ : ۳٦٩ •

<sup>(</sup>۲) كذا فى النسختين ، ولعله « أبو السمال » ، واسمه قعنب بن هلال · وانظر لسان الميزان ٤ : ٤٧٥ وطبقات ابن الجزرى ٢ : ٢٧ · وفى القراء أيضا « ابن السماك » مصدر بابن وبالكاف فى آخره ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من التوبة ٠ ولم أهند الى صاحب القراءة بالتحقيق٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ من الصافات • وهذه قراءة أبى السمال ، وأبان
 عن ثعلبة بن عاصم • تفسير أبي حيان ٧ : ٣٥٨ •

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٠ من يس · وهذه قراة عمارة بن عقبل · تفسير أبيى حيان ٧ : ٣٣٨ ·

والسّباق . ثم بعد هذا فصلَ أنّ المبتدأ يحذف فى خسة مواضع، والخبر يحذف فى خسة مواضع، والخبر يحذف فى اثنى عشر موضّعاً ، ثم أخذ فى بيان أل الموصولة وأل المعرّنة وأنّها سبعة أقسام، واستوفى الكلام على الجميع. وهذا كلّه تطويل لا طائل له .

و (المَوْرة): المسكان الذي يُخاف منه العدو . وقال ثعلب : كل خُوف عورة . وقال كراع : عورة الرجل في الحرب ظهر ، . و (العشيرة): القبيلة ، ولا واحد لهما من لفظها ، والجمع عشيرات وعشائر . كذا في المصباح . ولا يناسبه قول العيني هنا : « وعشيرة الرجل : الذين يعاشرهم ويعاشرونه » . و (النّظف) بفتح النون والطاء المهملة ، قال صاحب العباب : قال الفرّاء : النطف العيب ، وقال الليث : النطف : التلطّخ بالعيب ، وروى بدله (الوكف) بفتح الواو والسكاف أيضاً ، قال صاحب العباب : هو العيب والاثم . وأنشد بفتح الواو والسكاف أيضاً ، قال صاحب العباب : هو العيب والاثم . وأنشد هذا البيت . وهذا المني الثاني أورده أبو عبيد (في الغريب المصنف) قال : وكيف وكفا من باب فرح . وقد رده عليه أبو القامم على بن حمزة البصري (في كناب التنبيهات على أغلاط الرواة ) بأن الو كف إنما هو العيب .

وكذلك قال ابن قتيبة ( فى أدب الكاتب ) وأ نشد هذا البيت .

قال ابن السيد (في شرح أبيات الجل، وأبيات أدب السكاتب)، وتبعه ابن هشام اللخمى (في شرح أبيات الجل): المعنى نحن نحفظ عورة عشيرتنا فلا يأتيهم من وراثنا شيء يُعابُون به: من تضييع أَمْرهم، وقِلَّة رعايته. هذا على رواية: « مِن ورائنا » . ومن روى : « مِن ورائهم » أخرج الضمير مخرج الغيبة على لفظ الألف واللام، لأن معنى الحافظو عورة: نحن الذين يحفظون، كما تقول أنا الذي قام، فتخرج الضمير مخرج الغيبة، وإن كنت

تمنى نفسك ، لأن معناه أنا الرجل الذى قام . وقد يقولون أنا الذى قت . فعلى هذا رواية من روى : « من ورائنا » . انتهى .

وقال أبن خلف: قوله من ورائنا أى من غيبنا ، فكنى بوراه عن ذلك فامندح بحفظهم عورة قومهم بظهر الغيب ، وأمنيهم من ناحيتهم كل نقص وعيب . ويجهوز أن يعنى من وراء خفظنا إيام وذّبنا عن حسام ، فحذف للضاف الذي هو حفظ ، وأقام للضاف إليه مقامه . ومن روى : « من ورائهم » فالمعنى فيه أوضح ، وحل الضمير على العشيرة أرجح .

وهذا البيت من قصيدة لعُمرو بن أمرى القيس الخزرجي ، وهي هذه (١): صاحب الشاهد

يَطُواً في بعض وأيه السَرَفُ (٢)

والحقُّ يامالِ غيرُ ما تَعينُ (٣)
فالحقُّ فيه لأمرنا نَصَفُ
والحقُّ نُوفي به ونَعترفُ ١٩٠
يامال ، والحقُّ عنه، فقفوا
بالحقُّ فيه فلا تكن تَكِفُ (٤)
عندك واضِ والرأىُ مختلف

(يا مال ، والسيدُ المعمَّمُ قد خالفت في الرأى كلَّ ذي فَخَر يامال ، والحقُّ إنْ تَعَمْتَ به لا ترفَع العَبْدَ فوقَ سنَّتهِ إنَّ بُجُهِراً مولَّى لقومكمُ أوتيتَ فيه الوفاء مسترفا نحنُ بما عندنا وأنت بما

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة القرشى ١٢٧ وديوان حسان ٢٨٠ حيث نسبت القصيدة فيهما الى عمرو بن امرى القيس ، وبعض أبياتها فى اللسان ( فجر ) •

 <sup>(</sup>۲) في الجمهرة والديوان : « يبطره بعض رأيه السرف » •
 (۳) في ديوان حسان : « كل ذي فجر » ، وكذا في اللسان

<sup>(</sup> فجر ) وفسر الفجر بالجود الواسع والكرم ، من التفجر في الحير •

<sup>(</sup>٤) الجمهرة : « بالحق فيه لكم فلا تكفوا » •

نعن المكينون حيث نحمه بالا والحافظو عورة العشيرة لا والله ، لانزدهى كتيبتنا إذا مشينا في الفارسين كما نمشي إلى الموت ، من حفائظنا إن سُيراً أبت عشيرته أو تصدر الحيل وهي جافلة أو تجرعوا الغيظ مابدا لهم إلى لأنتى إذا انتيت إلى بيض حماد كأن أعينهم بيض حماد كأن أعينهم

مُكُ ، ونحن المصالتُ الأنف يأتهمُ من وراثنا وَكُفُ أَسَدُ عرين مقيلُها الغُرُف تمشى جالُ مصاعبُ قُطُف(١) مشياً ذريعاً وحكُنا نصَفُ أن يعرفوا فوق مابه نصف (٣) تحت هواها جماجمُ خُفُف(٣) فهار شُوا الحربَ حين تنصرفُ عز منيع وقومنًا شُرُف(٤) يكحلُها في الملاحم السَّدَف (٤)

قوله: يامال ، هو منادى مرخم مالك بن العجلان . والعامة عند العرب لا يلبسها إلا الأشراف ، والعائم تيجان العرب . وطرأ الشيء يطرأ طرآناً مهموز: أى حصل بَفْتة . والسرن ، بفتحتين : اسم الاسراف ، وهو مصدر أسرف إسرافاً إذا جاوز القصد .

والفَخَر بفتحتين : لغة فى الفخر بسكون الخاء ، وهو الافتخار وعَدُّ القديم. والنَّصَف:العدل والاستفامة. والسُّنَّة: الطريقة . ويُجير بضم الموحدة وفتح الجيم .

<sup>(</sup>١) الجمهرة : « في الفارسي » ، وفسره بقوله : « الفارسي : الدرع » ٠

 <sup>(</sup>٢) الجمهرة والديوان : « فوق ما به نطفوا » • والنطف : التلطخ بالعيب •

 <sup>(</sup>٣) الجمهرة والديوان : « تحت صواحا » • والصوى : الاعلام ،
 وشبه بها الفرسان فوق الخيل • وبذلك حورها الشنقيطى فى نسخته •
 (٤) الجمهرة : « غر كرام وقومنا شرف » •

و تَكِفُ : مضارعُ وَكِف وكَفاً من باب فرح : إذا جارَ وَعدل عن الحقّ. وقوله : ﴿ نَعَن بَا عَندنا الحِ ﴾ هذا من شواهد النحاة والمأنيِّين ، حذف فيه خبر نحن ، أى راضون ، بدلالة خبر المبندا الثانى ، وهو أنت راض بما عندك .

وقوله : « نحن المَسكِينُون » جمع مَسكيث فَعيل من المُسكُث وهو الانتظار واللَّبث (١) ، أراد به هنا الصَّبر والرزانة ، يقال رجلُّ مَسكيث ، أى وزين . والمَسكُث بالفتح المصدر ، وبالضمَّ والسكسر الاسم . والمَصالِث : جمع مصلت بكسر الميم ، وهو للماضى فى الأمور لا بهاب شيئاً . وأنف بضمَّين : جمع آنِف كضارب ، مِن الأَنفَة وهى الحَبِيّة .

وقوله : ﴿ وَالْحَافِظُو عَوْرَةَ الْحَ ﴾ . هو معطوف على المصالت ، أَى نَعْنُ تَحْفِظُ عَشْيَرَتْنَا مِنَ أَنْ يَصِيبُهُم مَا يُعَابُونَ بِهِ .

وقوله: « لا تزدهی كتيبتنا الح » تزدهی: تستحف ، والسكتيبة من الجيوش: ما تجيم فلم ينتشر ، وهو مفعول والفاعل أسد ، والعرين ، بفتح العين وكسر الراء المهملتين: الغابة والآجّة ، وهی مسكن الأسد وأضاف الأسد إليها لأنّها أشد ما تكون وهی فی الغابة ، ولا يقدر أحد أن يهجُم عليها ، والغُرُف بضمتين : جمع غَريف بالغين المعجمة ، وهی الغابة والآجة أيضاً .

وقوله: ﴿ إِذَا مَشَيْنَا فَى الفَارِسِينَ ﴾ أَى بِينْهُم . والمَصَاعَب ، بفتح الميم : جمّع مُصُعَب بضهها وفتح ثالثِة ، هو الفحل الشديد ؛ بقال أَصَعَبْتُ الجَلَ فهو مُصَعَب إِذَا تَرَكَتُهُ فَلَمْ تَرَكَبُهُ . وقُطُف بضّتَيْن : جم قَطوف ١٩١

<sup>(</sup>١) ط: « اللبس x ، صوابه في ش ٠

بفتح الناف : البعلىء ، يقال قَطَّفت الدابَّةُ من باب قتل ، إذا مشّت مع تقارُب الخطو .

وقوله : مِن حَاثَظنا : جَمَّ حَفَيْظَةَ ، وهَى الْحَلِيَّةُ والغضب. والذَّرِيم ، بالذال المعجمة : السريم .

وقوله : أو تصدر الخيل الخ ، أو هنا يمنى إلى . وخُلْفُ بضَّتين : جم خَفيف .

والمِرَاش: مصدر هارش ، وهو النحريش وتحريك الفتنة .

وقوله: ﴿ إِنِّى لاَ نَمَى إِذَا أَنتميت ﴾ الأوّل بالبناء للمجهول يقال نميت الرجل َ إِلَى أَبِيه نَمْياً : إِذَا نسبتُه إليه ؛ وانتمى هو : انتسب . وشُرُف ، بضمّتين : أَى أَشراف .

وقوله: ﴿ بيض جعاد الح ﴾ البيض ، قال ابن السيد ﴿ في شرح سِقط الزّند ﴾ : العرب تمدح السادة بالبياض من اللون ، وإنما يريدون النقاء من المبيوب ، ورُبمًا أرادوا به طلاقة الوجه ، لأنّ العرب تجعل العبوس سواداً في الوجه ، قال تعالى : ﴿ وإذَا 'بشر َ أَحَدُهُم بالأُنشي طَلَّ وَجَهُ مُسُودًا (١) ﴾ . والجماد : جمع جعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ، وهو الكريم من الرجال . والملاحم : جمع مَلحَمة بالفتح : القِنال ، والسدّف ، بفتح السين والدال ، هي النّظلمة في لفة غيد ، والضوء في لفة غيرهم ، يقول : سواد أعينهم في الملاحم باق ، لأنهم أنجاد لا تعرق أعينهم من الفرّع فيغيب موادُها .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٨ من النحل ٠

القس

وعمر وين امري ُ القيس خَرْ وجي ُ جاهل ، وهو جدَّ عبد الله بن رَواحة . عمروبن امري ُ وكان السبب في القصيدة : أنَّه كان لمالك بن العَجلان مولى يقال له بُجيِّر ، قمة الشاهد جُلس مع نَفَر من الأوس من بني عمرو بن عوف ، فتفاخروا ، فذَّ كر بجيرٌ مالكَ بنَ العَجلان ففضَّله على قومه ، وكان سيِّد الحَّينِ في زمانه : الأوس والخزرج ، نغضب جماعة من كلام بُجير وعدا عليه رجل من الأوس يقال له مُحَير بن زيد بن مالك، أحد بني عمرو بن عوف فقتله ، فبعث مالكٌ إلى بني عرو بن عوف : أن ابعَثوا إلى بُسُمير حتَّى أقتله بمولاى ، وإلاَّ جَرَّ ذلك الحربَ بيننا . فبعثوا إليه : إنَّا نعطيك الرضَّا فحذَّ منا عَقْلُه . فقال : لا آخذ إلاّ ديةَ الصريح — وهي عَشْرٌ من الإبل : ضعف ديَّةٍ المولى ، وهي خمس – فقانوا: إنَّ هذا منك استذلالٌ لنا وبغيُّ علينا ١ فأى مالكٌ إلاّ أخذَ دية الصَّريح ، فوقعت الحرب بينهم فاقتتــاوا قتالاً شديداً ، حتى نال بعض القوم من بعض . ثمّ إنّ رجلاً من الأوس نادى : يا مالك ، نشد تُكَ اللهُ والرَّحِمُّ أن تجعل بيننا حَكَماً من قومك ا فارعوى مالك وحكِّموا عرو بن امري القيس صاحب القصيدة التي ذكر ناها ، فقضى لمالك بن العجلان بدية المولى ، فأبي مالك وآذَّنَ بالحرب ، فخذلته بنو الحارث لردّه قضاء عمرو ، وأنشد بقول(١):

> إِنَّ الْمُحَدِيراً أَرَى عشيرته قد حدبُوا دونه وقد أنفُوا(٢) إنْ يكن الظنُّ صادِق ببني النجَّار لا يطعموا الذي علموا لا يُسلمونا لمعشر أبداً ما دام منَّا ببطنها شرف (٣)

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة القرشي ١٣٢ والأغاني ٢ : ١٦٢ •

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( سمر ٤٥ ) : د وقد أيقوا ، وما هنا صوابه ٠

<sup>(</sup>٣) وكذا في الأغاني • وفي الجمهرة : و لن يسلمونا ۽ ، وهو الوجه • وفي الجمهرة أيضاً : « ما كان منهم ببطنها شرف » •

لكن موالى قد بدا لهم رأى سوى ما لدى أو ضعفوا بين بنى جَدْجَبى وبين بنى زيد فأنّى لجارى التّلَكُ عَمُون بالبيض والدُّروع كما عَشَى جَمَالُ مصاهبُ قُطُف كما تَمشَى الأسودُ في رَهج ال موت إليه وكثّهم لهَفِ (١)

وقال بعده عمرو بن امرى القيس قصيدته التي شرحناها.

وقال درهم بن زيد أخو ُسَمَير :

يا قوم لا تقنُسُلُوا 'تَحَسِراً فَإِنَّ القَتَلَ فِيهِ البَوارُ والْأَسَفُ(٢) لا تقتُسُلُوه ثُرِنَّ نسوتُكم على كريم ويفزَّع السلفُ (٣) إلى أن قال:

يا مال ، والحق أن قنعت به فينا وفى الأمرنا الصف (ف) ان بَجيراً عبد ، فحُدُ ثمنا والحق أوفى به ونعترف ثم اعلمن إن أردت ظلم بنى زيد فاينا ومن له الحلف لنصيح داركم بذى جَلب يكون له من أمانه عزف (٥) البَيضُ حصن لهم إذا فرَعوا وسابغات كأنها النطقف (١)

<sup>(</sup>١) وكذا في الأغاني • وهذا البيت وسابقه هما بيت واحد في الجمهرة :

يمشون مشى الأسود في رهبج الصوت اليه وكلهسم لهف (٢) في النسختين : « ان القتل » صوابه من الأغاني ٢ : ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني : « ان تقتلوه » •

<sup>(</sup>٤) الأغانى : « فيه وفينا » •

<sup>(</sup>٥) كذا في النسختين ، ماعدا القافية ، فهي في ط: « غرف »، وفي ش: « عزف » • • ورواية ش توافق الأغاني الا أولها فهي في الأغاني : « لأصبحن » • وفي الأغاني أيضا : « جون له من أمامه » • (٦) النطق ، بضم ففتح : جمع نطفة ، وهي الماء الصسافي قل أوكثر •

والبيضُ قد فُلَّت مَضارُبها بها نُفوس الكُماة تُخْتَطَفُ كَأْنَّهَا فِي الْأَكُفُّ إِذْ لَمُت وَمِيضٌ برقِ يبدووينكشفُ وقال قيس بن الخطيم من قصيدةٍ يجيبه (ولم يحضر الوقعة ولاكان في عصرها<sup>(۱)</sup>) :

خَطْمَةً أَنَّا وراءهم أَنْف أعداء من ضَم نخطّة نُكُف وفلينًا هامَهم بها عُنْفُ (٢)

أبلغ بنى جحجبى وقومَهمُ وأنّنا دون مايسومهم ال نفلي بحد الصفيح هامهم

وبعد هذا سنة أبيات . فردّ عليه حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من تلك القصيدة :

يرجون مدحى الشرف إن تدعُ قومى في المجد تلقَّهِمُ أهلَ فَعَالَ يبدو إذا وُصفوا

دع ذًا وعَــدُّ القَريض في نفرٍ إِنَّ سِيراً عبد طنى سَفَهًا ساعده أَعْبُد لهم نُطَّف (٣)

ثم إنهم تهيئوا للحرب و تقاتلوا قتالاً شديداً ، ومَشَت الحرب بين الأوس والخزرج عشرين سنة في أمر ُسمير . فلما طالت الحربُ وكادت العرب يأكل بعضها بعضا ، أرسلوا إلى مالك أن يحكّموا بينهم ثابت بنَ المنذر أبا حسّان ، فأجابهم إلىذلك ، فأتو وقالوا: قد حكَّمناك بيننا . قال : لاحاجة لى فى ذلك .

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٠ : ١٦٣ ومعاهد التنصيص ١ : ٦٧ وديوان قيس

 <sup>(</sup>٢) في الديوان : « بنا عنف » وفي الأغاني « بها جنف » ٠ (٣) النطف هنا بمعنى الأقراط ، الواحسة نطفة بالتحسريك وكهمزة • وكان العبد منهم يقرَّط ، وكذا ساقى الشراب ، ويبدو أن تلك نحلة فارسية • وقد ذكر الأعشى تقريط الساقى في قوله : يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلص أسسفل السربال معتمل

قالوا : ولم ؟ قال : أخاف أن تردُّوا حكى كارددتم حكم عرو بن امرى القيس . فأعطوه عهودهم : أن لا يردون ما حكم به (۱) ، فحكم أن يُودى حليف مالك دية العشريج ، ثم تكون الشَّنَةُ فيهم على ماكانت به : العسريع على دينه ، والحليف على دينه ، وأن يعدُّوا القتلى التي أصابت بعضهم من بعض (۲) ، فيقابل البعض ، ثم تعطى الدية لمن كان له فضل في القتلى من الفريقين . فرضُوا بذلك فقضلت الأوس على الخررج بثلاثة نفر ، فود شهم الأوس واصطلحوا . . وقيل : الحسة المكُملة لدية الصريح أعطاها ثابت من عنده حين أبت عليه الأوس أن تؤدّى أكثر من خمس ، وأبي مالك أن يقبل أقل من عشر ، إطفاء لنائرتهم ، ولما لشعنهم .

وقول مالك : ﴿ بَيْنَ بَنِي جَجْجَبِي الْحُ ﴾ بحاء ساكنة بين جيمين مفتوحتين : حَيُّ من الأوس ، وكذلك بنو بدر . والاستفهام للإنكار .

وقول قيس بن الخطيم : ﴿ أَبِلَغُ بَنَى جَحْجَبَى وقو مَهُم ﴾ إلى آخره ، خَطْمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء وبعدها ميم ، هو عبد الله بن جُشُم أبن مالك بن الأوس ، قيل له لأنّه ضرب رجلاً بسيفه على خَطْمه أى أففه ، فسمّى خطمة ، وجَحجبَى وخَطْمة أَ : حيّان لقبيلة قيس بن الخطيم ، لأنّه أوسى ، والسّوم : التكليف ، والخُطّة بالضمّ : الشأن والأمر العظيم ، ونُكُف ، بضّتين : جمع ناكف ، مِن نَكَفت من كذا ، أى استنكفته وأينت منه .

وعُرِف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد،

<sup>(</sup>١) أن هنا تفسيرية ، ونون و يردون ، ثابتة في ط ، وقد أزالها الشنقيطي في نسخته ٠

<sup>(</sup>٢) في الأغاني : د الذين أصاب بعضهم من بعض ، ٠

كما فعل ابن السّيد واللّخمى (فى شرح أبيات الجلل) ، وتبعهما العيني والعباسي (فى شرح أبيات التلخيص) فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قبس ابن الخطيم مطلع القصيدة ، ثم أوردُوا فيها البيت الشاهد وهو : «الحافظو عورة العشيرة» والشاهد الثانى وهو : «نحن بما عندنا وأنت بما \* عندك راض » ، والحال أن هذين البيتين من قصيدة عرو بن امرى القيس .

ثم اختلف الناسُ في نسبة البيت الشاهد أعنى: دالحافظو عورة العشيرة فنسبه التبريزيّ (في شرح إصلاح المنطق) ، والجواليق (في شرح أدب المكاتب) وابن برّى (في حواشي صحاح الجوهري) إلى عمرو بن امري القيس ، كا نسبناه نحن ، ونسبه ابن السيرافي (في شرح أبيات الإصلاح) لشريح بن عمران (۱) من بني قُر يظة ، قال : ويقال إنه لمالك بن العجلان الخرجيّ ، ونسبه ابن السيد (في شرح أبيات الجمل ، وفي شرح أبيات أدب الكاتب) ، وابن هشام اللخبي (في شرح أبيات الجمل) ، وعلى بن حزة الكاتب) ، وابن هشام اللخبي (في شرح أبيات التلخيص) لقيس بن الخطيم ، والعجب من العيني أنه نقل عن اللخبي أنه لعمرو بن امري القيس ، والله أعلم ،

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والتسعون بعد المائتين . وهو من شواهد س(۲):

<sup>(</sup>۱) هذا ما في ش ٠ وفي ط : « عمرو » ٠

 <sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۹۳ و انظر ابن یعیش ۳ : ۷۲ ، ۷۷ والشذور ۲۳۲ والعینی ۲ : ۲۲۲ والأشمونی
 ۳۲ والعینی ۲ : ۲۲۱ والتصریح ۲ : ۳۳ والهمع ۲ : ۲۲۲ والأشمونی
 ۳ : ۸۷ •

# ٢٩٩ (أنا ابنُ الناركِ البَكْرِيِّ بِشراً )

هذا صدر وعجزه :

# (عليه الطير ُ رَقُبُهُ وُقُوعًا )

على أنه عند المبرّد لا يتبع مجرور ذى اللام إلاّ ما يمكن وقوعه موقعً منبوعه : فبشر عنده منصوب لاغير للحمل على محلّ البكريّ .

أنشده سيبويه بجر ( بشر ) على أنّه بدل أو عطف بيان للنظ البكرى وإن لم يكن فى بشر الأاف واللام . وجاز ذلك عنده لبمده عن الاسم المضاف، ولأنّه تابع والتابع يجوز فيه مالا يجوز فى المبوع .

وغلّطه المبرد وقال: الرواية بنصب بشر. واحتج بأنّه إنما جاز أنا ابن التارك البكرى ، تشبيهاً بالضارب الرجل ، فلما جثت ببشر وجعلته بدلاً صار مثل أنا الضارب زيداً ، الذي لا يجوز فيه إلاّ النصب.

قال الزجّاج: الذى ذهب إليه سيبويه أن بشراً عطف البيان الذى يقوم مقام الصفة ، يجوز فيها مالا يجوز فى الموصوف: تقول يا زيد الظريف ، ولا يجوز يا الظريف ، وكذا أقول الضارب الرجل زيدٍ ولا أقول الضارب زيد .

قال النحاس: وقد قال المبر"د (في الكتاب الذي سماه الشرس): القول في ذلك أن قوله: ﴿ أنا ابن التارك البكرى بشر ﴾ عطف بيان ؛ ولا يكون بدلا لأن عطف البيان يجرى مجرى النعت سواء ؛ ألا ترى بيان ذلك في باب النداء تقول ياهذا زيد م ، وإن شئت [ زيداً (١) ] على عطف البيان فيهما . وإن أردت البعل قلت زيد م . فهذا واضح جدا ؛ لأنك أزلت هذا وجعلت

<sup>(</sup>١) التكملة من ش ٠

زيداً مكانه منادى. انتهى .وهذا من المبردرجوع إلى رواية سببويه وإن كان خالفه فى شىء آخر .

وقد أورده شُرّاح ألفيَّة ابن مالك بجرّ بشر على أنه عطف بيان للبكرى لا بدل ؛ لأنه في حكم تنحية المبدل منه وحاوله محلّه .

و (التارك) إن كان من الترك الذي يمنى الجعل والتصيير فهو متعد لفه ولين: الأول قد وقع مضافاً إليه ، والثاني هو جعلة عليه الطير من المبتد والخبر . وإن كان من الترك الذي يمنى التخلية فهو متعد لفعول واحد وهو المضاف إليه ، فيكون الظرف أعنى عليه حالا من البكرى ، والطير فاعل الظرف أو الطير مبنداً ، وعليه الخبر ، والجلة حال منه ، وجعلة ترقبه حال من الطير .

وأعربه الشارح فى عطف البيان فقال: عليه الطير ثانى مفعولى التارك إن جعلناه يمنى المصيِّر، و وإلاَّ فهو حال. وقوله: ترقبه ، حال من الطير إن كان فاعلا لعليه ، و إن كان مبتدأ فهو حال من الضمير المستكن في عليه . انتهى .

ومعنى ( ترقبه ) أى تنتظر انزهاق روحه ، لأن الطير لا يقع على القتيل وبه رَ مَق ، ففيه حذف مضاف . وقوله : ( وقوعا ) فيه أعاريب : أجودها أنه مفعول له ، أى تنتظر ازهاق روحه للوقوع عليه . وقال الأعلم وتبعه ابن خلف إنه حال من الضمير فى ترقبه . ولو رفع على الخير لجاز . وقوع عنده جعواقع وهو ضد الطائر . وهذه الحالية لا تصح من جهة المهى ، لأنه لا مهنى للانتظار بمد الوقوع على الميت . ولو جعله حالاً من الطير كما قاله بعضهم لكان صحيحاً وكان حينئذ فيه بيان لقوله عليه الطير ، وقال ابن يَعيش : وقوعا جع واقع ، وهو حال إمّا من الضمر المرقوع فى ترقبه . وهو حال إمّا من المستوفى (فى شرح أبيات المفصل) : ويجوز أن يكون مصدراً فى موضع وقال ابن المستوفى (فى شرح أبيات المفصل) : ويجوز أن يكون مصدراً فى موضع

الحال. ولم يعين صاحب الحال. وقال بعض فضلاء العجم (في إعراب أبيات المفصل): ولا يبعد أن يجعل وقوعاً مصدراً ويكون منصوبا على البدل من الضمير الراجع إلى بيشر في ترقبه ، لأنه في معنى وقوعاً عليه ، فيتخصص نوع الخنصاص ويكون من باب بدل الاشتال. هذا كلامه ، وهو جيد ، إلا أن فيه حذف الصمير. وقال العيني : قوله : العلير ، مبنداً والجلة أعنى قوله ترقبه خبره ، وقد وقعت حالا عن البكرى ، وقوله عليه ينعلق بقوله وقوعا . ولا يخنى مانى تعبيره من الاختلال ، وكأن لم يبلغه منع تقدم معمول المصدر مع هذا الفصل الكثير .

وهذا البيت للمَوَّار بن سعيد الغَقْعُسَيِّ . وبعده :

صاحب الشاهد

أبيات الشاهد

(عَلَاهُ بِضَرِبةٍ بِعَثَتْ بليلٍ نَوالِحَة وأَرَخَصَتِ البُضُوعا وقاد الخيلَ عائدةً لِكلب ترى. لوجيفها رَهَجا سريعا عجبت لقائلين صه لقوم عُلاهُمْ يَفْرَعُ الشرفَ الرفيعا)

بعثت أى نبهت من النوم ، يقال بعثه أى أهبة أى أيقظه . والنوائح : جمع نائحة ، من ناحت المرأة على الميت نوحا ، إذا بكت عليه مع صراخ ، والبضوع إما جمع بَضْعة بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة ، وهى القطعة من اللحم ؛ وإمّا جمع بَضْع بضم فسكون ، يطلق على الفرج والجاع . وروى بدله (البَضيعا) بفتح فكسر ، وهى اللحم . والوجيف بالجيم : مصدر وجف الفرس إذا عدا ؛ وأوجفته إذا أعديته ؛ وهو العنق في السير بفتحتين . والرَّهج : الغبار وصه أى اسكت سكوناً ما . ويَقْرَع بالفاء والمين المهلة بمعنى يعلو ، يقال فرعت الجبل إذا صَعيدته . قال ابن السيرافي ( في شرح شواهد س ) : بشر في قوله : أنا ابن التارك البكري بشر ، هو بشر بن عمرو بن مَوثَد ؛ بشر في قوله : أنا ابن التارك البكري بشر ، هو بشر بن عمرو بن مَوثَد ؛

وقتله رجل من بنى أسد ، ففخر المرّارُ بقتله . وبشر هومن بنى بكر بن وائل . وأرخصت البضوع ، أى أرخصت الضربة اللحم على العلير . والبُّضوع : جع بضعة ، ويروى (البَّضيعا) ، وهو اللَّم . وزعم بعض الرواة أنه يريد بالبضوع بُضوع نسائه أى نِكَاحَهَنَّ ، يقول : لما قناوه سبوا نساءه فنكحوهن بلامهر . والبضوع : النكاح . والتفسير الأوّل أعجب إلى .

قال أبو محمد الأعرابي الأسود (في فرحة الأديب) وقد تقد من ترجمته في أوّل الكتاب (١) : ما أكثر ما يرجّح ابن السيرافي الردىء على الجيد ؛ وذلك أنه مال إلى القول بأن البُضوع هذا اللَّحم ؛ ولعمرى أنّما لوكانت لحوم المعزى والإبل لجاز أن يقع عليها الرخص والفلاء . والصواب لما فناوه عرضوا نساءه للسباء لأنه لم يبق لهن من يحميهن ويذود عنهن . ثم إنه لم يذكر قاتل بشر من أيّ قبائل بني أسد ؟ وإذا لم يعرف حقيقة هذا لم يدر لأي شي افتخر المرار بذلك . وقاتله سبع بن الحسحاس الفقيسي ، ورئيس الجيش جيش بني أسد ذلك اليوم خالد بن نضاة الفقيسي ، وهذا جد المرار بن سعيد بن حبيب ابن خالد بن نضاة ، انتهى .

ومن العجائب قول العبنى: أراد ببشر بشر بن عمرو وكان قد مُجرح ولم يُعلَم جارحُه ، يقول: أنا ابن الذى ترك بشراً بحيث تنتظر الطيوران تقعليه إذا مات . هذا كلامه ، وليت شعرى كيف يفتخر الشاعر بقتيل مُجهل قاتله افان قلت: فعلى قول الأسود الأعرابي قاتله سبع بن الحسحاس ، كيف افتخر المراً ربه مع أنه ليس بأب من آبائه ولا ممن ينتسب إليه ؟ قلت : افتخاره بجده خالد بن نَضْلة فإنه كان أمير الجيش ، وسبع المذكور كان من أفراد عسكره ومأموراً له ، والفعل لسبع والاسم خالد .

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ١٤ ٠

يوم قلاب

قال أبو محمد الأعرابي: وكان من حديث هذا اليوم وهو يوم قُلاَب: أنَّ حَيًّا من بني الحارث بن ثعلبة بن دُودان غزَّ وا وَعليهم خالدٌ جدالمرَّار المذكور فاعترض يشر بن عمرو لآثارهم ، فلما وصل إليهم قال : عليكم القومَ . قال ابنه : إنَّ في بني الحارث بن ثملبة بني فقمس ، وإن تُلْقَهم ثلق القنال . فقال: اسكت فإنَّ وجهك شبيه بوجه أمك عند البِناء (١) ا فلما النقوا أهزم جيش بشر فاتَّبعه الخيل(٢) حتى توالى في إثره ثلاثة ُ فوارس ، فكان أوَّلم سبع بن الحسحاس ، وأوسطهم عُميلة بن المقتبس الوالبي ، وآخرهم خالد بن نَصْلُة ، فأدركَتْ نَبُلُ الوالبيّ فرسّ بشر بنعمرو برمية عَقَرَته ، ولحقه سبعٌ فاعتنقه ، وجاء خالد وقال : ياسبع ، لاتقتلْه فإيَّنا لانطلبه بدم ، وعنده مال كثير . وأتنهم الخيل، فحكلًا مرَّ به رجلُ أمره بقتله فيزجُرُ عنه خالد . ثمَّ إنَّ رجلًا هَمَّ أن يوجُّه السيَّمان ، فَنَشَرَّ خالدٌ على ركبتيه وقال : اجتنيبُ أسيرى 1 فغضب سبع 147 أَن يِدُّعيهُ خالد، فد فَعَ سبعٌ في نَحْر بشر فوقع مستلقياً ، فأخذ برجله نم أتبع السيفُ فُرَاجَ الدرع حتَّى خاض به كبدَّه، فقال بشر : أجيروا سراويلي فاتَّى لم أستعن (٣) . وعمد إلى فرسه فاقتاده . انتهى .

الرازين سعيد

والمرَّار بفتح الميم وتشديد الراء المهملة الأولى ، ينسب تارة إلى فقمس وهو أحد آبائه الأقربين ، وتارة إلى أسد بن خُزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، وهو جدّه الأعلى.

<sup>(</sup>١) أي البناء عليها ، وهي ليلة زفافها ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة البغدادي من فرحة الأديب: فاتبعته الحيل ، • . (٣) ط : « فاني لم أسق » ، صوابه في ش وفرحة الأديب · وفي اللسان ( عين ١٧٤ ) : « أجر لي سراويلي فاني لم أستعن » ٠ استعان الرجل: حلق عانته ٠

وهذه نسبته (من المؤتلف والمختلف للآمدى (١) ): المرّاربن سعيد بن حبيب بن خالد بن نَصْلَة بن الأشــتَر بن جَحْوان ( بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء المهملة الساكنة ) ابن فقْعُس بن طَريف ، الشاعر المشهور .

ثمَّ ذَكر بعد هذا خمسة من الشعراء ، مَنْ يَقَالَ لَهُمُ المرَّارِ .

والمرَّار بن سعيد من شعراء الدولة الأموية ، وقد أدرك الدولة العباسية .

قال ابن قنيبة (في كتاب الشعراء) : كان المرّار بن سعيد الأسدى بهاجي المُساور بن هنّد ، وكان مُفرِط القِصَر ضئيلا .

#### تتمة

هذا المعنى أعنى تتبع الطير للجيش الغازى للأعداء حتى تتناول من القتلى متداوَل بين الشعراء قديماً وحديثا ، وأول من جاء به الأفوره الأوديق قوله :

وترى الطير على آثارنا رأى عين ، ثقة أن ستَمارُ (٢) أى تأخذ المبردة من لحوم القتلى . وأخذه النابغة الذبياني فقال : إذّا ما غزا بالجيش حَلَق فوقهم عصائب طير تهندى بعصائب جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجيشان أول غالب لهن عليهم عادة قد عَرَفْنها إذا عُرِض الخطي فوق الكواثب (٣)

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ١٧٦ •

<sup>(</sup>٢) ديوان الأفوه ١٠ نسخة الشنقيطي و ١٣ من الطرائف الأدبية ٠

<sup>(</sup>٣) ط: « الخطبي » ، صوابه في ش وديوان النابغة ٠

<sup>(</sup>١٩) خزانة الأدب

والكائبة من الفرس : حيثُ تقع عليه يدُ الغارس . وأخــذه الحطيئة فقال :

تَرى عافيات ِ الطير قد وثقت لها بشبع من السَّخل العِتاق منازله (۱) وأخذه مسلم بن الوليد فقال :

قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعنه في كل مرتمحل م ثم تبعه أبو نواس وإن كان في عصره:

تَسَأَيًّا الطيرُ عَدوَتَهُ ثِقةً بالشَّبُعِ من جَزَّرِه

ثم أخذه أبو تمّام فقال :

وقد ظُلُلَت عقبانُ راياتِهِ ضُمَّى بعِقْبان طير في الدِّماءِ نواهلِ أقامت مع الرايات حتَّى كأنَّها منَ الجيش إلاّ أنّها لم تقاتلِ

وكلَّهم قصَّر عن النابغة ، لأنه زاد في المعنى فأحسنَ التركيبَ ، ودلَّ على أنْ الطير إنَّما أكلَّت أعداء الممدوح . وكلامُهم محتَملِ وإن كان أبو تمام قد زاد في المعنى . على أنّ الطير إذا شبعت ما تسأل : أيُّ القبيلين الغالب ؟ وقد أحسن المنتي في قوله :

۱۹۷ له عَسْكُرًا خيلٍ وطيرٍ إذا رمى بها عَسكراً لم تَبْقَ إلاّ جماجهُ وقال أبو عامر:

وتدرى كُناةُ الطير أن كُناتَهُ إذا لَقيتْ صِيدَ الكُماةِ سِباغُ

<sup>(</sup>١) ط: « قد رتقت لها بسبع » ، صوابه في ش والديوان ٣٨ •

تَطير جياعاً فوقه وتردُّها ظُباهُ إلى الأَوكار وهي شباعُ (١)

وقد أُخذ هذا للعني مَروان بن أبي الجنوب، فقال يمدح للمتصم:

لا تَشِيَّ الطَّيْرُ إِلاَّ في وقائمه فأينا سارَ سارتُ خَلفُهُ زُمُرا عوارفًا أنَّه في كل مُعتَرك لا يُعدِدالسيف حتى يُكثرَ الجزرا

فأخذه بكر بن النَطَّاح فقال:

ونری السّباع من الجوا رحر فسوق عسکرنا جَواْئِحُ ثِقةً بأنّا لا نزا ل 'نمیر' ساغبتها الذبائح

وأخذه ابن جَهُورَ فقال :

رى جوارح طير الجو فوقهم بين الأسنة والرايات تختفق وأخذه آخر فقال:

ولستَ ثرى الطيرَ الحوائم وُقَمًا من الأرض إلاّ حيث كان مُواقعا

ومنه قول الكُميت بن مُعروف :

وقد سترت أسنتَهُ للواضى حُدَيًا الجو والرَّخَمُ السِفابُ (٢) ومنه قول ابن قيسِ الرُّقيّات:

والطَّير إن سارَ سارت فوق موكبه عوارفًا أنه يَسطُو فَيتْرِيها (٢)

<sup>(</sup>١) ط: « ظياء ، موابه ما أثبت ٠

<sup>(</sup>٣) ط : د أن يسطو ۽ ، صوابه في ش ٠

وأخذه عبَّاسُ الخياط فقال:

يا مُطمَ الطيرِ لحومَ العِدا فكلها تثنى على بأسِهِ وقال ابن نباتة :

إذا حوَّمت فوق الرماح نُسورُه أطار إليها الضربُ ما تترقَّبُ وأبدع من هذا كله قولُ المننى:

يُعلمُ الطَّيرَ فيهم طولُ أكلهمُ حَتَّى تكاد على أحيائهم تقعُ وقد جاء امرؤ القيس بهذا المنى بوجه آخر فقال:

إذا ماركبنا قال ولدانُ أهلنا تعالَوا إلى أن يأتنا الصيدُ تَحطِبِ يقول: قد وثقوا بصيد هذا الفرس فهم يهيئنون لجيء صيده الحطب. وأخذه تحميد بن ثور الهلالي الصحابي فقال في صفة الذئب:

ينام باحدى مُقلنيه ويتقى بأخرى المنايا فهو يقظانُ هاجعُ إذا ما غدا يوما رأيت غيايَةً من الطير يَنظُرُنَ الذي هوصانعُ (١)

وأخذه ابن المتر بلفظ امرى القيس فقال:

قد وثق القوم له بما طَلَبْ فهو إذا جَلَّى لصيد واضطرب عَرُوا سكا كينهُم من التُرُبُ

**\*** \* \*

<sup>(</sup>۱) فى النسختين : « غيابة » ، صوابه بياءين ، كما فى ديوان حميد ١٠٦ والحيوان ٦ : ٧/١٠٦ : ٢٠

وأنشد بمده، وهِو الشاهد الموفى ثلاثمائة، وهو من شواهد سيبويه(١): ١٩٨ ﴿ أَقَامَتُ عَلَى رَبُّمَيهِما جَارِناً صِفًا

كُميتاً الأعالِي جَوْنَتَا مُصطلاهُما ﴾

على أنَّ الصغة المشبهة قد تضاف إلى ظاهر مضاف إلى ضمير صاحبها . ينبغى أن تُشرَّحَ أُولاً ألفاظُهُ اللغوية حتى يظهر ما ينبنى عليه من المسألة النحوية فنقول :

هذا البيت للشَّاخ بن ضرار ، وقد تقدمت ترجمتة فى الشاهد الحادى صاحب الشاهد والنسمين بعد للمائة (٢). وقَبل هذا بيت وهو مطلع القصيدة :

(أُمِن دِمنتين عرَّس الركبُ فيهما بِمَقَلِ الرُّخانَى قَـد أَنَى ليِلاُها وقد أوردها ممَّا سيبويه (في كتابه) وبعدها :

وإرثُ رمادٍ كالحامةِ مائِلٍ ونُؤيان في مظاومتين كُداها أقاماً للَيلي والرَّباب وزالتا يذات السلام قد عنا طللاهما فناضت دوعي في الرِّداء كأنَّها عَزَالي شَعييُ مُخْلِفٍ وكُلاَهما)

قوله (أمن دمنتين) ، الجار متعلّق بمحذوف تقديره أنحزَن أو أنجزع من دمنتين رأيتهما فتذكّرت من كان يحلّ بهما . والاستفهام تقريرى ، والخطاب لنفسه . ذكر في هذه الأبيات أنّه رأى منازل حبائبه ، وأنه لم يبق فيها غير الأثافي والرماد والنؤى . والدمنة بالكسر : الموضع الذي أثر فيه

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۱۰۲ • وانظر الخصائص ۲ : ٤٢٠ وابن يميش ٦ : ٨٦ ، ٨٦ والعيني ٣ : ٥٨٧ والتصريح ٢ : ١٢٢ والهمع ٢ : ٩٩ والأشموني ٣ : ١١ وديوان الشماخ ٨٦ •

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣ : ١٩٦٠

الناس بنزولم وإقامتهم فيه . والتعريس : نزول المسافرين في آخر الليل قليلا للاستراحة ثم يرتحلون ، وروى بدله « عرج الركب » والتعريج : أن يعطفوا رواحلهم في الموضع ويقفوا فيه . والر كب: ركاب الإبل ، جم راكب وا خلقل بفتح المهملة وسكون القاف : القراح الصلب ، وهي المزرعة التي ليس عليها بناه ولا شجر . والرضاى بضم الراء بعدها خاء معجمة وآخره ألف مقصورة ، وهو شجر مثل الضال وهو السدر البرسي . ويحقل الرشخامي (۱) حال من الضمير في فيهما . وأنى بالنون فعل ماض يمنى حان . والميلى بكسر الموحدة : الفناء والدهاب بالمرة ، واللام زائدة أي قد حان بلاها . وقد رؤى كثير " بدفها : (قد عفا طللاهما) ، وهذا غير صواب ، لأنه يتكر " مع ما بعده .

وقوله: « أقامت على ربعيهما إلى أى بعد ارتحال أهلهما. والرّبع: الدار والمنزل. وضمير المنتى للدمنتين ، خلافا للسيد المرتضى ( فى أماليه ) فإنّه قال : يعنى بزبعيهما منزكى الامرأتين اللتين ذكرهما ، مع أنه لم يقدّم ذكرهما بل أخرهما كما رأيت. وجارتا : فاعل أقامت ، وهو مضاف . والصّفا بفتح الصاد المهملة والفاء: الصخر الأملس ، واحده صفاة ، وهو مضاف إليه .قال السيد المرتضى ( فى أماليه (٢) ) ويعنى بجارتا صَفاً ، الأثفيتين ، الأنهما مقطوعتان من الصفّا الذي هو الصخر : ويمكن فى قوله : جارتا صَفا ، وجه أخر هو أجسنُ من هذا ، وهو أنّ الأنفيتين توضيان قريبًا من الجبل لنكون حجارة الجبل ثالثة لها ، وعسكة للقيدر معهما ، ولهذا تقول العرب ؛ « رماه بثالثة الأثافى » أى بالصخرة أو الجبل » . انتهى .

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « ويجعل الرخامي » ، وبهسندا صسححها الشنقيطي بقلمه في نسخته ٠

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتف. ٢ : ٣٠ •

وعلى هذا الآخير اقتصر ابن السيرانى (فى شرح أبيات سيبويه)، ١٩٩ وتبعه الجاعة، قال: الصَّف هو الجبل فى هذا الموضع، وجارتاه: صخرتان تجعلان تحت القدر، وهما الأثفيَّتان اللتان تقرُبان من الجبل، فيقومُ الجبل مقام صخرة ثالثة تكون تحت القدر. ومقتضى المعنى أنَّ فى كلِّ من الربعين جارتا صفا<sup>(1)</sup> لا أنَّ فى مجوع الربعين جارتا صفا<sup>(1)</sup>.

وقوله : ﴿ كُمِينَا الْأَعَالَى الْحُ ﴾ هو صفة جارتا صفا ، وهو تركيب إضافيُّ مثله ، وهو مثنَّى كُميت بالتصغير من السكُمُّتة ، وهي الحرة الشديدة المائلة إلى السواد . وأراد بالأعالى أعالى الجارتين ، قال الأعلم : يعنى أنَّ الأعالى من الأثفيتين لم تسودً لبعدها عن مباشرة النار ، فهي على لون الجبل . وكذلك قال السيد المرتفَى : شبَّه أعلاهما بلون الـكميت وهو لون الحجر نفسه ، لأنَّ النَّار لم تصل إليه فتسوِّده . وقال ابن السيرانيُّ ، وتبعه مَن بعده : يريد أنَّ أعالىَ الأثانيُّ ظهر فيها لون الكُمُّنَّة من ارتفاع النَّــار إليها . وقوله : جونَّتًا مُصْطَلَاهُما، نعتُ ثان لقوله : جارتا صفا، وهو تركيب إضافي أيضاً . والجونة: السُّوداء؛ والجُون: الأسود وهو صفة مشبَّة ، ويأتي بمعنى الأبيض أيضا، وليس بمراد هنا . ومن الغريب قول النحَّاس إنَّ الجون هنا هو الأبيض . والمصطلى: اسم مكان الصِّلاء أي الاحتراق بالنار، فيكون المصطلى موضع إحراق النار . يريد أنَّ أسافل الأثافيُّ قد اسودَّت من إيقاد النار بينها . والضمير المننيُّ في مصطلاهما ، عند سيبويه ، لقوله جارتا صفا ، وعند المبرَّد ، للأعالى كما يأتى بيانهما . وزعم بعض فضلاء العجم (في شواهد المفصل) أنَّ الـكُمنة هنا السواد . وهذا غير صواب .

<sup>(</sup>١) هذا على الحكاية ، والا فالوجه « جارتي صغا ، •

وقوله: ﴿ وَإِرْثُ رَمَادُ الْحُ ﴾ هو معطوف على فاعل أقامت. وإرثُ كُلُّ شيء: أصله ، وهو بالكسر وآخره ثاه مثلثة . وآلحامة هنا : القطاة . شبّة لون الرَّماد بريش القطاة . وماثل : منتصب . والنَّوى، بالضم : حُفيرة تُحفر حول الجباه يجعل تُرابه حاجزاً لئلاً يسخل المطر . قال شارح الديوان : والمظلومة : الأرض الغليظة التي يُعفر فيها في غير موضع حفر . والكُدُية بالضم : الأرض الغليظة التي ظليت كداها ، أي حفر فيها في غير موضع حفر . والحكُدية وقوله : ﴿ أقاما لِليلَى الحُ ﴾ قال شارح الديوان : أي هذان الطللان أقاما بعد أهلهما . أشار إلى أن اللام في لليلى بمنى بعد . وذات السلام : موضع . وعفا : تغير . والطّلل ، قال الأعلم : هو ما شخص من علامات الدار وأشرف كالأثنية والورتد ونحوهما ؛ وإن لم يكن له شخص كأثر الرماد و الاعب البغلمان فهو رسم .

وقوله: «كأنّها عزالي الح » هو جمع عزلاء بفتح مهملة وسكونِ معجمة ، وهي فم القربة ، ومصّبُ الماء من المزادة . والشّعيبان : المزّادتان ، قال أبو عبيد : الشّعيب والمزادة والراوية والسّطيحة شي واحد . والمُخْلِف : المُسْتَقِى . والسكلي : الرّقاع التي تكون في المزادة ، واحدها كُلْية .

هذا . وأما عل الشاهد فقوله : (جوننا مُصطلاهما) فإنه أضاف جوننا إلى مصطلاهما . قال السيرافى : جوننا مثنى وهو بمنزلة حسننا ، وقد أضيفا إلى مصطلاهما ، ومصطلاهما بمنزلة وجهما ، فكأنه قالحسننا وجهما ، والضمير الذي فى مصطلاهما يعود إلى جارتا صفا ، ومعنى جارتا صفا الأثافى ، والصفا الذي فى مصطلاهما يعود إلى جارتا صفا ، ومعنى جارتا صفا الأثافى ، والصفا مو الجبل ، وإنّما يبنى فى أصل الجبل فى موضىين ما يوضع عليه القدر ، ويكون الجبل هو الثالث ، فالبناء فى موضعين هما جارتا صفا ، وقوله : كينا الأعالى ، يعنى أنّ الأعالى من موضع الأثافى ، لم تسود لأنّ الدخان لم يصل

إليها، فهى على لون الجبل، وجعل الأعلى من الجبل أعالى الجارتين، وجونتا مصطلاهما يمنى مسودتا المصطلى يعنى الجارتين مسودتا المصطلى، وهو موضع الوقود. وقد أنكر هذا على سيبويه وخرج للبيت ما يُخرَّ جُ به عن : حسن وجه وحسنة وجهها، قال: وذلك أنّه لا خلاف بين النحويين أنَّ قولنا زيد حسن وجه الأخ جيد بالغ ، وأنّه يجوز أن يكنى عن الأخ فنقول زيد حسن وجه الأخ جميل وجهه ، فالهاه تعود إلى الأخ لا إلى زيد ، فكأنا قلنا زيد حسن وجه الأخ جميل وجه الأخ . قال : فعلى هذا قوله كمينا الأعالى جو نتا مصطلاهما ، كأنه قال جو نتا مصطلى الأعالى ، فالضمير في المصطلى مليحتا خدود هما. فان أردت بالضمير في خدودهما الوجوه كان كلاماً مستقيا ، كأنّك قلت حسننا الوجوه مليحنا خدود الوجوه . فإن أردت بالضمير الأعالى كأنّك قلت حسننا الوجوه مليحنا خدود الوجوه . فإن أردت بالضمير الأعالى فهو صميح ، وإن أردت بالضمير الجارتين فهو ردى ، لأنه مثل قولك هند حسنة وجهها .

قال: فإن قال قائل: فإذا كان الضمير في مصطلاهما يعود إلى الأعالى فلم يثنَّى والأعالى جمع ؟ قيل له: الأعالى في معنى الأعليين ، فرد الضمير إلى الأصل. ومثله:

متى ماتلقَنَى فردين ترجُف رَوانفِ أَلْيَتَيكَ وتُستَطارا (١) فرد تستطار إلى رانفتين ، لأن روانف في معنى رانفتين . وعلى هذا يجوز

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة ، وهو من شواهد الخزانة وهو الشسساهد ٥٦٥ - الخزانة ٣ : ٣٥٩ بولاق ٠

أِن تقول:الهندان حسنتا الوجوء جميلتا خدودهن ، لأنَّ الوجوء في معنى الوجهين ، فكأنك قلت : جميلتا خدود الوجهين . قال أبو بكر بن ناهض القرطي : هذا التأويل حسن في إعادة الضمير الذي في مصطلاها إلى الأعالى ، لولا مايدخل البيتين [ من (١) ] فساد للعني، وذلك أنَّك إذا قلت كيتا الأعالى جوننا مصطلاها ، إنَّ معناه اسودَّت الجارتان واصطلى أعالمهما ؛ كما أن معني قولك الهندان حسنتا الوجوء مليحتا خدودها ، إثَّمَا المعنى حسنت وجوهُهما ومَلُحت خدودهما ، فكذلك يجب أن يكون مصطلاهما إذا أعيد الضمير إلى الأعالى أن يكون قد اصطلت الأعالى ، وإذا اصطلت الاعالى فقد اسودت، وهو يخبر أنَّهما لم يسودًا لا تتمها لم يصل الدُّخَان إليهما ؛ والدليل على ذلك أنَّه وصف الأعالى بالكُمْته ولم يصفها بالسُّوادكا وصف الجارتين ، فلايشبه هذا قولك الهندان حسننا الوجه مليحنا خدودها ؛ لأنَّ كلُّ واحد من هذين الضميرين قد ارتفع بفعله ، وكذلك يجب أن يرفع ضمير الأعالى بفعله ، فيكون على هذا الأعالى قد اصطلت بالناَر، وهذا خلاف ما أراد الشاعر، ٢٠١ لأنه ذكر أنه لم يصطل منها غيرُ الجارتين وأنَّ الأعالَى لم يصل إلمها الدخان. فهذا خلاف ما نظره النحويون وقاسوه . فلابدُّ من [ الذهاب في ] معنى البيت إلى ما ذهب إليه سيبويه ، من أنَّ الضمير في مصطلاها يعود على الجارتين . انهى .

وقد رَدَّ ما ذهب إليه المبرّد ابنُ جَى أيضاً بوجه غير هذا ، قال فى باب الحل على المعنى (من الخصائص) : اعلم أنَّ العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ ، كقواك شكرت من أحسنوا إلىّ على فعله . ولو قلت

<sup>(</sup>١) ليست في النسختين ، وهي ضرورية في الكلام -

شكرت من أحسن إلى على فعلهم جاز ، ولهذا ضعف عندنا أن يكون ها من مصطلاهما في قوله كيتاً الأعالى جوننا مصطلاهما ، عائداً على الأعالى في المعنى إذا كانا فاعلين اثنين (١) ، لأنّه موضع قد ترك فيه لفظ النثنية حملاً على الممنى لأنّه جعل كلّ جهة منهما أعلى ، كقولم : شابت مفارقه ، وهذا بعير فو عَثانين ، ونحو ذلك . أو لأنّ الأعليين شيئان من شيئين ، فإذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته إيّاه ، لأنّه انتكاث وترائجع فجرى ذلك مجرى إدغام الملحق وتوكيد ما حذف . على أنه قد جاء منه شيء قال :

#### پرین ینظحان \*

وأما قوله <sup>(٢)</sup> :

كلام حين جدُّ الجرئُ بينهما قد أَقلَما وكِلا أَنفيهما رابي

فليس من هذا الباب وإن كان قد عاد من بعد النثنية إلى الإفراد ؛ وذلك أنه لم يقل كلاهما قد أقلما وأنفه راب فيكون ما أنكرناه ، لكنه قد أعاد كلاً أخرى غير الأولى فعاملها على لفظها . ولم يقبح ذلك لأنّه قد فرغ من حديث الأولى ثم استأنف من بعدها أخرى ، ولم يجعل الضميرين عائدين إلى كلا واحدة . وهذا كقولك : من يقومون أكر مهم ومن يقعه أضربه (٣) . ولا بحسن ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرُجُوا من

<sup>(</sup>١) وكذا في يعض أصول الحصائص ٢ : ٤٢١ • والوجه ما في سائر أصول الحصائص : « كانا أعليين اثنين » •

<sup>(</sup>۲) مو الفرزدق • ديوانه ٣٣ ونوادر أبي زيد ١٦٢ •

<sup>(</sup>٣) بعده في الخصائص: « فتأتى بمن الثانية فتعاملها على ما تختار مما يجوز مثله » •

# عِنْدِكُ (١) ﴾ لما ذكرناه . وهذا وانعج فاعرفه . انهى .

وهذا مأخوذ من كلام أبي على ( في المسائل البغداديات ) وقد بَسط القول على هذا البيت ، فلا بأس بايراد كلامه قال : فأما قوله : جو نتا مصطلاها ، فقد قدَّره سيبويه تقدير حسنةُ وجهِها وجعل قياسه كقياسه ، وكان حكمه عنده - إن أجراه على الأصل دون الحذف - أن يقول: جارتا صفاً جون مصطلاها فيُجرى جونَ على الجارَتَين فيرتفع بجَرَّيه عليهما ، لأنَّهما مرفوعتان ، ثم يرتفع المصطلى بجون ويعود ضمير النثنية على الجارتين ، فيكون كقولك الهندان حسن وبهُما وهند حسن وجهها . وإن أجراه على الحذف دون الأصل أن يقول: أقامت على ربعيهما جارتا صفاً جونتا المصطلّيات ، فيمن قال الهندان حسنتا الوجوه، وفيمن قال صفا رحليهما، جونتا المصطليين، فيصير كقولك الهندان حسنتا الثوبين. فلم يستعمله على الإتمام والأصل، ولا على الاختصار والحذف، ولكن جعله كقولك هذه امرأة حسنة وجهها ، فنتى الجونَة وهما وَصْمَا الجارتين وأضافه مثنى إلى المصطلى ، وهو ها في المعنى ، إلاَّ أنه وضم الواحد موضع الجمع فيمن قال حسان الوجوه ، وموضع التثنية فيمن قال صفا رحلّيهما ، وهو المصطلى ، ألا ترى أنَّ لكل واحدة من الجارتين مُصطلى . وإنْ وجَّهته على أنَّ المصطلى يكون جميع ذلك وأحد لم يضع واحداً موضع جمع ، ثم أضاف مصطلى

<sup>(</sup>۱) الآية ۱٦ من سورة محمد أو القتال • وفي النسختين والحصائص كذلك : « من يستمعون » ، وهو تحريف في الكتاب واجب اصلاحه ، وهو مع ما فيه غير صالح للاستشهاد • ومن عجب ألا يتنبه ابن جني ولا البغدادي ولا محقق الحصائص غفر الله لهم • على أنه من أمانة النقل أن أذكر أن في بعض نسخ أصسول الحصائص : « حتى اذا خرج » •

إلى ضمير الجارتين كما أضاف الوجه فى قوله هذه امرأة حسنة وجهيا إلى ضمير المرأة بعد إضافة حسن الذى هو الوجه فى المعنى إلى الوجه . فعلى هذا وضع سيبويه هذا البيت . وقد يحتمل غير ما تأوَّله ، وهو ما ذكره بعضهم : من أنّ الشاعر إنّما رد الضمير المثنى فى قوله مصطلاهما إلى الأعالى ، لأنه فى الحقيقة اثنان ، وهذا مثل قوله :

## رأت جبلاً فوقَ الجِبال إذا النقت ردوسُ كبيريهنُ يننطحانِ ٢٠٢

ولستُ أعرفُ مَن قائلُ هذا القول ، إلا أنَّه ليس بممتنع. ويخرج الكلام يه من أن يكون على قولك هند حسنةٌ وجهبًا ، لأنَّ الضمير المثنَّى على هذا فى قوله مصطلاهما ، ليس يرجع إلى الجارتين ، إنَّمَا يرجع إلى الأعالى ؛ لأنَّ الأعالى وإن كان مجموعاً في اللفظ فهو اثنان في المني، فحمله على ذلك ، فكأنه قال جونتا مصطلاهما الأعالى . وإذا كان كذلك لم يكن على حسنة وجهها ، لأنَّ الجونة لم تضف إلى اسم ينصل به ضمير يمود إلى الجارَتُين كما يمود من الاسم الذي بعد الصفة في قولك هند حسنةٌ وجهبًا ضميرٌ يعود إلى هنـــد ، لكون الضمير العائد إلى الجارتين محنوفاً ، كما أنَّ الضمير من هند حسنة الوجه ودعد حسنة وجه الأب محذوف ، فلذلك أنَّث جونة من قوله جونتا مصطلاها ، كما أنَّث حسنة في قولك هند حسنة الوجه ، لأنه لم يعُدُّ فيه إلى هند ضمير . وقياس هذا إذا رفع الاسم بالصفة ولم تضف الصفة إلى ما هو فاعلها في المني كحسنٌ وجه وحسنُ الوجهُ ، أن يقال جارتا صفاً جونَ مصطلاها أعاليهما أو أعليهما ، فمصطلاها في موضع رفع مثل قولك هانان امرأتان حسن " غلام أبويهما . وعَيب هذا القول الذي قاله هذا القائل ، هو أنَّ الثننية حملت على أنها جمع ، وذلك بعيد ، لأنا وجدناهم يجعلون الاثنين على لفظ الجمع في نحو

قوله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسُوّرُوا الْمُحرابِ (١) ﴾ و ﴿ قد صَفَتْ قُلُوبُكُم (٢) ﴾ و بإبه ، ولم نرهم يجعلون لفظ التثنية للجمع . إلا أنه لا يمتنع ذلك في هذا الموضع ، لأن المجموع الذي هو قولنا الأعالى هذا اثنان في الحقيقة ، فحمله على المعنى ، أو استعمل اللفتين اللتين في نحو هذا جميماً ؛ فحمل الأول على قوله : ﴿ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُم ﴾ والثانى على صفا رحليهما . وليس ذلك بحسن ، لأن الراجع أن يكون على لفظ المرجوع إليه أحسن ، إلا أن ذلك لا يمتنع . فني هذا التأويل تخليص للشعر من عيب وإدخاله في عيب آخر ، انتهى كلام أبي على . ومثله لابن السَّرَّاج (في الأصول) قال : وقد حكى سيبويه أن بعضهم يقول زيد حسنُ وجهه شبّهوه بحسن الوجه ؛ واحتج بقوله جو نتا مصطلاها ، يقول زيد حسنُ وجهه شبّهوه بحسن الوجه ؛ واحتج بقوله جو نتا مصطلاها ، فعل المصطلى ههنا في موضع خفض والهاء والمي راجعة إلى الاثنتين وها جارتا في الما المسلى هنا في موضع خفض والهاء والمي راجعة إلى الاثنتين وها جارتا عنا ، وكان حق أن يقول جو نتا المصطلين . وقال غيره : ليس للعني على هذا والهاء والمي ترجع إلى الأعالى وإن كانت جماً ، لأن ممناها معني اثنين ، وإنما جمعت لأنها من اثنين كها قال :

## \* ظهراها مثلُ ظُهُورِ النُّرْسَينِ (٣) \*

فكان معنى الشعر مصطلى الأعالى . ونظير هذا : هند فارهة العبد حسنة وجهه . تريد حسنة وجه العبد . ولو قلت حسنة وجهها كنت قد أضفت الشىء إلى نفسه . وسيبويه إنما ذكر هذا البيت على ضرورة الشاعر والغلط عندى . ثم قال (في آخر الكتاب ، في ذكر ما جاء كالشاذ الذي لا يقاس عليه) : وهو سبعة ، منه تغيير وجه الأعراب للقافية تشبيها بما يجوز : قال : ومما يقرب من

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من ص

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من التحريم ٠

<sup>(</sup>٣) لحطام المجاشعي ، كما سبق في ٢ : ٣١٤ ٠

هذا قوله جوننا مصطلاها ، وإنما الكلام المصطلين ، فردّه إلى الأصل في المهنى ، لأنك إذا قلت : مررت برجل حسن الوجه فمهناه حسن وجه ، فإذا ثنيت قلت مررت برجلين حسني الوجه ، فإن رددته إلى أصله قلت برجلين حسن وجوههما . فإذا قلت وجوههما لم يكن في حسن ذكر ممّا قبله ، وإذا أتبت بالألف واللام وأضفت الصفة إليها كان في الصفة ذكر الموصوف . ٢٠٣ فكان حق هذا الشاعر لمّا قال مصطلاها أن يوحّد الصفة فيقول جون مصطلاها . انتهى

فقد بان لك مما نقلنا عنهم ، وهم أرباب النقد في هذا العلم ، أن الرادّ على سيبويه ليس المبرّد ، لاسيا أبو على فإنّه قال : لا أعرف قائل هذا القول . والشارح المحقق قال هو المبرّد . و فوق كلّ ذي علم عليم . والله أعلم .

وقد تكلَّم على هذا البيت في باب الصفة المشبَّهة أيضاً وقال : كلام المبرَّد تكلَّف ، والظاهر مع سيبويه .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادي بعد الثلمائة (١):

ا • ١٠ و المنتجر و الم

<sup>(</sup>١) اللسان ( قطب ) ·

رحيب فقد خلا منه الضمير العائد ، فلا معنى لمنها على مابّينًا في حسنة الوجه ، وكذلك لا يحسن أن تقول زيد حسن العين منه . انتهى .

احب الشاهد وهذا البيت من معلقة طرَفة بن العبد ، وقبله :

( ندامای بیض کالنَّجوم وقینْه ترُوحُ علینا بین بُرْدٍ وْمُجْسَدِ

رحيب قطاب الجيب منها – البيت –

إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلبا مطروفةً لم تشدّد اذا رَجّعت في صوتها خِلْتَ صوتها تجاوب أظآرٍ على رُبع ردي وما ذال تَشْرَابي الْمُحُورَ ولَذَّتي وبيعي وإنفاقي طَريني ومتُلدِي المعبد المعبد الى أن تحامتني العشيرة كُلُها وأفردت إفراد البعير المعبد رأيت بني غَبْراء لا ينسكرونني ولا أهلُ هذاك الطراف المدد )

قوله: ( نداماى بيض الح > الندامى: الأصحاب ، يقال فلان نديم فلان إذا شاربه ، و فلانة نديمة فلان . و يقال ذلك أيضاً إذا صاحبه وحدَّ ه وإن لم يكونوا على شراب . قال أبو جعفر : سحى النديم نديماً لندامة جذيمة الأبرش حين قتل مالكاً و عقيلاً ابنى فارج ، اللذين أتبا بعمرو ابن أخته فسألاه أن يكون فى سحر و فوجد عليهما فقتلهما و ندم ، فستى كل مشارب نديما . وواحدهم ندمان و نديم ، والمرأة ندمانة و نديمة ، و يقال من الندم ندمان و ندمى . وقوله : بيض كالنجوم ، أى هم سادات مشاهير كالنجوم ، وقوله : و قينة ، معطوف على بيض . والقينة : المغينة ، وكل أمة قينة ، وإنما قيل وقينة ، معطوف على بيض . والقينة : المغينة ، وكل أمة قينة ، وإنما قيل في شيئا تعمل بيديه المع غنائها ، والعرب تقول لكل من يصنع بيديه لما قينة لأنها تعمل بيديها مع غنائها ، والعرب تقول لكل من يصنع بيديه شيئا قين . ومعنى تروح علينا عجيئنا عشيئا . وروى : « تروح إلينا » . هو بضم الميم وسكون الجميم و وقتح السين ، والبرد : ثوب وشي . و نجسد ، هو بضم الميم وسكون الجميم و وقتح السين ،

قال الأعلم (فى شرح المعلّقة) المُجْسَد : المصبوغ بالزعفران المشْبِع . والجساد ، بالفتح : الزعفران . وقال ابن السكّيت (فى شرح ديوانه) : المُجْسَد : الثوب الذى يلى الجسد ، وهو الشَّعار . والمثى على الأول تأتينا بالمشى تارة وعليها بُردٌ ، ومرّةً وعليها ثوب مصبوغ بالزعفران . والمعنى على الثانى تأتينا وعليها هذان الثوبان.

وقوله: «رحيب قطاب الجيب الح > روى بإضافة رحيب إلى قطاب و وقد الإنشاد الثابت وتقد م بيان ضعفه ، وروى تنوين رحيب ورفع قطاب و هو الإنشاد الثابت الصحيح ، فيكون رحيب صفة سببية لقينة ، فيكون الرحب وصفاً للقينة في اللفظ ووصفاً لقطاب الجيب في المدى ، لأن المدى رَحُب قطاب جيبها ، أى اتسم . وضعير منها للقينة . وقطاب الجيب ، بالكسر : مجتمعه حيث قطاب أى جمع ، وهو مخرج الرأس من الثوب . والرحيب : الواسع ، وإنها وصف قطاب جيبها بالسمة لأنها كانت توسعه ليبدو صدرها فينظر إليه ويتلذذ به . وليس المعنى أن عنقها واسع فيحتاج إلى أن يكون جيبها واسما ويتلذذ به . وليس المعنى أن عنقها واسع فيحتاج إلى أن يكون جيبها واسما وقوله : رفيقة ، بفاء وقاف من الرفق ، وهو اللين والملاءمة . وروى رقيقة بقافين من الرفة وهو ضد الغلظة . والجس ، بفتح الجيم : اللمس ، أى لمس أوتار اللهو . أى استمرت على الجس فهى رفيقة به حاذقة . وقيل جس أوتار اللهو . أى استمرت على الجس فهى رفيقة به حاذقة . وقيل جس فلمسوها نلذذا كما فسر نا أولا ، كما قال الأعشى :

« لِحَسُّ النَّدامي في يد الدُّرع مَثْنَقُ (١) «

<sup>(</sup>١) صدره في ديوان الأعشى ١٤٧:

<sup>\*</sup> ورادعة بالمسك صفراء عندنا \*

وكانت القينة يُفتَق فتيق في كُمّها إلى الإبط ، فإذا أراد الرجل أن يلمس منها شيئاً أدخل يده فلمس . والدَّرع : قيص المرأة ، ويده : كمة . وروى : ﴿ لجسّ النّدَامى ﴾ باللام موضع الباء . والبَّضة بفتح الموحدة وتشديد الضاد المعجمة : البيضاء الناعمة البّد ن الرقيقة الجلد . والمتجرَّد ، على صيفة السم المفعول : ما ستره الثياب من الجسد . يقول : هي بصنة الجسم عند التجرُّد من ثيابها والنظر إليها .

وقوله: ﴿ إِذَا نَحَنُ تُلْنَا الْحِ ﴾ أسمينا أَى غَنَيْنا . وانبرت ، اعترضت وأخذت فيا طَلبنا من غنائها . ورشلها ، بالسكسر بمنى هينتها ورفقها ومهلها . و مطروفة ، بالفاء : الفاترة الطَّرْف ، أَى كَأْنَّ عينها طُرفت فهى ساكنة . وقيل إِنَّ معناه تُحِدُّ النظر َ بطرفها . وهذا ليس بشيء . وروى : « مطروقة » بالقاف ، ومعناه مسترخية لينة . وهو حال من فاعل انبرت . ولم تشدّد ، أصله تتشدد بناوين ، أى لم تجتهد وإنما غنت ما سهل عليها .

وقوله: ﴿ إِذَا رَجَّمَتُ فَى صُوبُها ﴾ ، الترجيع : ترديد الصوت . والأظآر : جمع ظِلْر وهي التي لها ولد . ورُبّع ، بضم الراء وفتح الموحّدة : ولد الناقة . ورّدي فعل ماض من الردّي وهو الهلاك . يقول : إذا طرّبَت في صوتها وردّدت نفاتها حسبت صوتها أصوات نُوق يَحَن لملاك ولدها . شبه صوتها بصوتهن في التحزين . ويجوز أن يكون الأظار النساء والربع مستعاراً لولد الإنسان ، فشبه صوتها في التحزين والترقيق بأصوات النوادب والنواع على صيّ هالك . وهذا البيت قلّما يوجد في هذه القصيدة .

وقوله: ﴿ وَمَا زَالَ تَشْرَا بِي الْحُ ﴾ التَّشْرَابِ: الشَّرِبِ ، وهو للنكثير . والطريف والطارف: ما اكتسبه الإنسان من المال . والمُتَلَّد ، بصيغة اسم

المنعول ، وكذا التالد والتليد : المال القديم الذي ورثه عن آبائه . ومعناه ٢٠٥ المتولَّد والتاء بدل الواو .

وقوله: ﴿ إِلَى أَنْ تَحَامَتُنِي الْحِ ﴾ أَى تُركَتْنَى . والعشيرة: أهل بيت الرجل والقبيلة . والمعبّد ، بزنة اسم المفعول : الأجرب ، وقبل المهنوء الذى سقط ويره فأفرد عن الإبل . أَى تُركتُ ولذّاني .

وقوله: « رأيت بنى غبراء » غبراء : الأرض ، وبنو غبراء الفقراء ويدخل فيهم الأضياف ، وأهل معطوف على الواو فى ينكرونني ، والطّراف ، بالكسر : بناء من أدّم يكون للأغنياء ، والمدّد : المنصوب ، يقول : إن هجر نى الأقارب وصلّتنى الأباعد الفقراء والأغنياء ، فالفقراء لإنعامى عليهم، والأغنياء لاستطابتهم صحبتى ومنادمتى .

وقد تقدَّم شرح أبيات [من] هذه القصيدة . وترجمة طرفه تقدَّمت في الشاهد الثاني والحُسين بمد المائة(١)

\* \* \*

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الثانى بعد الثلثائة :

(إليكم ذَوِى آلِ النّبيُّ تَطَلَّعَتْ نَوازِعُ مِنْ قلبي ظِهِ وأَلبُبُ(٢)) على أنَّ إضافة ذوى آل النبي من إضافة المستَّى إلى الاسم، أى يا أصحاب هذا الاسم. أراد بهذا الردَّ على من زعم أنَّ ذا في مثله وكذا في الأبيات الآتية زائد.

 <sup>(</sup>١) ترجمة طرفة في ٢ : ٤١٩ • وأما شرح الأبيات فهو في ٣ :
 ١٥١ •

<sup>(</sup>۲) الحصائص ۳: ۲۷ والمحتسب ۱: ۳٤٧ وابن يعيش ١: ١٥٤ / ٣: ٢٠ ، ١٥٥ واللسان (لبب ٢٥٥)

وهذا كلَّهِ ملخَّص من كلام ابن جنّى ( فى الخصائص وغيره ) و إن َ موجودًا ( في المنصّل وشروحه ) .

وجوّز أبوعليّ (فى الإيضاح الشعرى ) أن يكون ذو زائدًا ، وأن يكون على جعل الاسم المسمّى على الاتساع ، لمصاحبته له وكثرة الملابسة .

قال ابن جنى ( فى المحتسب ) عند قراءة ابن مسعود من سورة يوسف ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذِى عَالَمٍ عَلَيْمٌ (١) ﴾ : تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه :

أحدها أن تكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم، أى فوق شخص يسمى عالما أو يقال له عليم (٢) . وقد كثر عنهم إضافة المسمى اسمه، منه قول الكيت:

إلبكم ذُوى آل النبيُّ تَطلَّعَتْ نَوازعُ من نفسى ظله وألبُبُ أى إلبكم يا آل النبى ، أى يا أصحاب هذا الاسم الذى هو آل النبى وعليه قول الأعشى :

> فَكَذَّبُوهَا بِمَا قَالَتَ فَصَيَّحَهُمُ ذُو آلِ حَسَّانَ يُزْجِى الْمُوتَ والشَّرِعا(٣)

أى صبِّحهم الجيشُ الذى يقال له آل حسان . وَهُو بَابُ وَاسْعُ وَاسْعُ تَقْصِّينَاهُ ( فَى كَتَابِ الخصائص ) .

والوجه الثاتى: أن يكون عالم مصدرًا كالغالج و الباطل.

<sup>(</sup>۱) الآیَة ۷۱ من یوســف · وانظر المحتســب ۱ : ۳۶۳ ــ ۸ وتفسیر آبی حیان ۰ : ۳۳۳

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : « يسمى عالما عليم » •

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ٨٣ والخصائص ٣: ٢٧٠

والثالث: أن يكون على مذهب من يعتقد زيادة ذى . انتهى مختصرًا . وقد ذكر ابن جتى هذه الاضافة فى أكثر كتبه ، قال (فى إعراب الحاسة) عند قول مُطفيل الغَنوى:

وما أنا بالمستَنْكِرِ البينَ إنَّى بدِي لَطَفِ الجيرانِ قِيْماً مُفَجَّعُ هذا من باب إضافة المستَّى إلى اسمه، أى إنَّى بالشيء المستَّى بلطَف الجيران. ومثله بيت الشاخ:

\* وأدرج دَرْجَ ذِى شَطَنِ (١) \* أَى دَرْج الشيء المستَّى ذا شطَن أو بشطَن . ومثله بيت الكيت : إليكم ذوى آل النبى البيت

أى يا أصحاب هذا الاسم ، وأصحابه هم آل النبى صلى الله عليه وسلم فكأنّه قال : إليكم يا آل النبى ، وأمثاله كثيرة جدًّا قد ذكر ناها فى غير موضع . ومن ذهب إلى زيادة ذى وذات فى هذا الموضع ذهب إلى زيادتها فى بيت طُفيل هذا أيضا ، ومعناه فى التأويلين جميعًا أننى بكطف الجيران بهرسلهم مفجع .

وقال أيضا ( في أواخر إعراب الحاسة ) عند قول الشاعر :

فلما رآنى أُبِصِرُ الشَّخْصَ أَشْخَصاً قريباً وذا الشُّخْصِ البعيدَ أَقاربُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) قطعة من بيت له في ديوانه ٦١ برواية :

أطار عقيقه عنه نسالا وأدمج دمج ذى شطن بديع

<sup>(</sup>۲) البيت لفرغان بن الأعرف ، في نوادر المخطوطات ۲ : ٣٦١ ولم يرد في الحماسة بشرح المرزوقي ١٤٤٥ لكنه ورد في الحماسة بشرح التبريزي ٤ : ١٩٠٠

قريباً إن شئت ظرف أى من قريب ، وإن شئت حال ، أى أبير، مقارباً أشخصاً ، وقوله : وذا الشخص مقارباً أشخصاً ، معناه أبصره وأنا قريب منه أشخصاً . وقول الشخص .. ، وقول الأعشى .. ، وأنشد الأبيات الثلاثة ، ثم قال : ومعنى أقاربه ، أى أظنة قريباً . ولو جر البعيد هنا لم يجز ، لأن الشخص فى هذا البيت اسم لا مسمى . ولو قلت سمّيته بزيد الظريف على هذا لم يجز ، لأن الظرف لا توصف به الأسماء .

ثم قال : وقد دعاً خفاه هذا الموضع أقواماً (١) إلى أن ذهبوا إلى زيادة ذى وذا فى هذه المواضع ، وإنّما ذلك بمد عن إدراك هــذا الموضع .

وزاد (فى الخصائص) على ما ذكرناه أنَّ أبا على حدّثه أنَّ أحمد بن إبراهيم أسناذَ ثعلب روى عنهم: هذا ذو زيد ، أى هذا صاحب هذا الاسم الذى هو زيد .

وقد عقد لهذا باباً (فى الخصائص) وهو باب إضافة الاسم إلى المستى والمستى إلى الاسم (٢) ، وأطال الكلام فيه وأطاب ، وقال: هذا موضع كان يعناده أبو على ويألفه ، وبرتاح لاستماله (٣) ، وهو فصل من العربية

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا النص الأخير في اعراب الحماسة نسخة مكتبة احمد الثالث ۲۰۲ ، لكنى وجدته في الخصائص ۳ : ۲۹ ، وفي النسختين : « وقد ادعى خفاء هذا الموضع أقوام » ، تحريف ،

<sup>(</sup>٢) الحصائص ٣: ٢٤ ٠

<sup>(</sup>۲) الكلام بعده الى آخر الفقرة ليس موضعه هنا ، بل موضعه فى آخر الباب ، فقدمه البغدادى عن موضعه ٠

غريب ، وقلّ من يعتاده أو ينظر فيه ، وقد ذكرته لتراه فنتنبُّه على ما هو في معناه إن شاء الله تعالى .

ثم قال: وفيه دليل يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المستى ، ولوكان إيّاه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه ، لأن الشيء لايضاف إلى نفسه . قيل لأن الغرض من الاضافة إنّا هو التعريف والتخصيص والشيء إنما يعرقه غيره ، لأنة لوكانت نفسه تعرقه لما احتاج أبداً إلى أن يعرقف بغيره ، لأن نفسه في حالى تعريفه وتنكيره واحدة ، وموجودة غير مفتقدة . ولوكانت نفسه هي المعرقة له أيضاً لما احتاج إلى إضافته إليها ، لأنة ليس فيها إلا ما فيه ، فكان يلزم الاكتفاء به عن إضافته إليها ، فلهذا لم يأت عنهم نحو هذا غلامه (١) ، ومررت بصاحبه ، والمظهرهو المضر المضاف إليه (٢) ، هذا مع فساده في المعنى ، لأن الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها .

فإن قلت: فقد تقول مررت بزيد نفسه وهذا نفس الحق ، يعني أنّه هو الحق لا غيره. قبل: ليس الثانى هو ما أضيف إليه من المظهر ، وإ أنما النفس هنا بمعنى خالص الشيء وحقيقته ، والعرب تُحلُ نفس الشيء من الشيء من الشيء محل البعض من السكل ، ولهذا حكوا عن أنفسهم مراجعتهم إيّاها وخطابها لم ، وأكثروا من ذكر التردّد بينها وبينهم . ألا ترى إلى قوله (٢):

<sup>(</sup>١) في النسختين : « غلمانه » ، صوابه من الخصائص ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « والمظهر والمضمر المضاف اليه » ، صوابه في الصائص .

<sup>(</sup>٣) هو أعرابي قتل أخوه ابنا له ٠ الحماسة ٢٠٧ بشرح المرزوقي ٠

أقول للنفس تَأْسَاءَ وتَعزيةً إحدى يَدَى أَصَابَتَنَى وَلَمْ تُرْدِ وقوله :

قالتُ له النفسُ تقدَّمُ راشدًا إنّك لا ترجع إلاّ حامدًا وأمثال هذا كثير جداً ، وجميع هذا يدلّ على أنَّ نفس الشيء عندهم غير الشيء .

فإن قلت: فقد تقول هـ ذا أخو غلامه ، وهذه جارية بنتها فتعر في الأول بما أضيف إلى ضميره ، والذي أضيف إلى ضميره إلى تم تعر في بذلك الضمير ، ونفس المضاف الأول متعر في بالمضاف إلى ضميره ، وقد ترى على هذا أن التمريف الذي استقر في جارية من قولك هذه جارية بنتها ، إنما أتاها من قبل ضميرها ، وضمير ها هو هي ، فقد آل الأمر إذا إلى أن الشي و قد يعر في نفسه ، وهذا خلاف ما ركبته وأعطيت يدك به .

قيل : كيف تصر أنت الحالُ فالجارية إنّما تعر أنت بالبنت ، التي هي غيرها ، وهذا شرط النعريف من جهة الإضافة ، فأما ذلك المضاف إليه أمضاف هو أم غير مضاف فغير قادح . والنعريف الذي أفاده ضمير الأول لم يعر أن الأول ، وإنّما عر في ما عر في الأول ، والذي عر في الأول غير ألول ، فقد استبرت الصفة وسقطت المعارضة .

ويؤكّ ذلك أيضاً أنَّ الاضافة في الكلام على ضربين: أحدها ضمّ الاسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام ، نحو غلام زيد. والآخر ضمَّ اسم إلى اسم هو بعض بمعنى من ، نحو هذا ثوبُ خزَّ . وكلاها ليس الشانى فيه بالأوّل . واستمرار هذا عندهم يدلُّ على أن المضاف ليس بالمضاف إليه البتة . انهمى .

وقول الكيت: (ذوى آل النبي) هو منادى حذف منه حرف النداه، أى يا أصحاب هذا الاسم. وفيه من التفخيم ما ليس فى قولك ياآل النبي ؟ لأنه قد جعلهم أصحاب هذا الاسم ، ومن كان صاحب هذا الاسم فهو ممدوح. و ( تطلّعت ) أى تشو قت، وبه يتعلّق قوله إليكم. وقد مه للحصر، أى أنا مشتاق إليكم لا إلى غيركم و (نوازع): جمع نازعة، من نزعت النفس إلى الشيء أى اشتاقت إليه ، ومثله نازعت نزوعاً ونزاعاً بالكسر. وهذا كقولهم: جُن جُنونه . و ( الظاء ) : العطاش، يقال ظمى ظماً بالحسر ، كمطش عطشاً وزناً ومعنى ، فهو ظمان وهى ظمانى ، مثل عطشان وعطشى ، والجمع ظماء كسهام . ووصف النوازع بالظاء للمبالغة فى قوتها وشدتها و ( ألبب ) : جمع لُب بضم ، وهو المقل ، وهو شاذ والقباس ألب بالإدغام، وهو معطوف على نوازع

وهذا البيت من قصيدة طويلة للكيت بن زيد — وقد تقدمت ترجمته صاحب الشاهد في الشاهد السادس عشر من أوائل الكتاب<sup>(۱)</sup> — مدح بهاآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي إحدى القصائد الهاشخيّات ، وهي من جيّد شعره .

وقد استشهد النحاة بأبيات من هذه القصيدة ، وهذا مطلعها مع جملة أسات منها :

ولا لعباً منّي، وذو الشيب يلعبُ ؟ أبيان الشاهد ولم يَتَطرَّ بْنِي بَنَانُ مِخضَّبُ أَسِانِ الشاهد أصاح غرابُ أم تعرَّضَ ثعلب أَمَّلَ سليمُ القَرن أم مَرَّ أعضَبُ

(طَرِبتُ وما شوقاً إلى البيض أطربُ ولم تُلهى دارُ ولا رسمُ مَنْزلِ ولا أنا ممَّن بزجُر الطَّيرَ عَمَّهُ ولا السانحاتُ البارحاتُ عشيةً

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ١٤٤ •

وخيرِ بني حَوَّاء والخيرُ يُطلب إلى الله فيا نابني أتقرَّب بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب إلى كنف عطفاه أهل ومرحب وماليَ إِلاًّ آلَ أَحَدَ شيعةٌ ومالي إلاَّ مَشْعبَ الحقُّ مَشْعب ومَنْ بعدهم ، لا ، مَنْ أجلُ وأرحَب إليكم ذوى آل النبيُّ تَطَلَّعَتْ نَوازعُ من قلبي ظِاءِ وألبُبُ وَجدنا لكم في آل حاميم آيةً تأويَّلا منَّا تقُ ومُعرب بقولى وفِعلى ما استطعتُ لأجْنُب ألا خابَ هذا ، والمشيرون خُيَّبُ وطائفة قانوا: مسيء ومُذَّنب على حبُّكم ، بل يَسخرون وأعجَب بذلك أدعى فيهم وأُلقَّب(١) ولا زلت في أشياعهم أتقلُّب أَلَمْ تَرْنَى فَي حَبُّ آلَ مِحَدِّدٍ أَرُوحٍ وأَعْدُو خَالْفًا أَثْرَقِّب بهم ينَّقَ من خُشية العَرِّ أُجرَبُ أُعنَّف في تقريظهم وأُؤنَّب أناس بهم عَزَّت قريشَ فأصبحوا وفهم خِباء المكرُ مات المطنَّب (٢))

ولكن إلى أهل الفضائل والنهى إلى النَّفَر البيض الذين بحبُّهم بنى هاشم رهط النبيُّ وإنني خفضتُ لَم منّي جُنَاحَ مَودَّني ٢٠٨ بأى كتاب أم بأيَّة سُنةً ترى حُبَّهُمْ عاراً على وتحسِّبُ ومَنْ غيرهم أرضى لنفسى شيعةً فائِّي على الأمر الذي تـكرهونه يُشيرون بالأبدى إنيَّ وقولِم فطائفةً قد أكفرتني بحببهم يَعيبونَني مِن غَيَّهم وضَلَالِم وقالوا ترابي هواه ودينه فلازِلتُ فيهم حيثُ يَتَّهمونني كَأْنِّي جَانٍ نُحدِثُ وَكَأَنَّمَا على أيُّ جُرِم أم بأيَّة سيرة

<sup>(</sup>١) ط: « وقالوا ترالي » ، صوابه في ش ٠

<sup>(</sup>٢) ط : « وفيهم حباء » ، تحريف ، صوابه في ش ·

من أخبار الكيت روى الأصبائي (في الأغاني) بسنده إلى محمد بن على النوفلي عن أبيه أنه قال: الكيت بن زيد الشاعركان أوَّلَ ماقال القصائد الماشعيّات فسيّرها، ثم أنى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراس، إنك شيخ مُضر وشاعرُها، وأنا ابن أخيك الكيتُ بن زيد الأسدى . قال له: صدقت، أنت ابن أخيى فما حاجتك ؟ قال: نُفِتْ على لسانى فقلت شعراً فأحببت أن أعرضة عليك، فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحًا أمرتنى بستره وكنت أولى من ستره على . فقال له الفرزدق : أمًا عقلك فحسن ، بستره وكنت أولى من ستره على قدر عقلك، فأنشد في ما قلت . فأنشده :

\* طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب \*

قال: فقال لى: فيا تطربُ يا ابن أخى (١) ؟ فقال: ولا لعباً منّى وذو الشيب يلمبُ

قال : بلي يا ابن أخي ، فالعَبُّ فإنَّك في أوان اللعب . فقال :

ولم يُلْمِني دارٌ ولا رسمُ منزل (البيت)

قال: فما يطربك يا ابن أخي ؟ فقال:

ولا السانحاتُ البارحاتُ عشيَّة (البيت)

فقال: أجل، لا تنطّير . فقال:

ولكن إلى أهل الفضائل والنُّهي (البيت)

<sup>(</sup>١) ش: « فيما تطرب يا ابن أخى » • واثبات ألف ما الاستفهامية مع الجار جائز فى العربية • انظر المقنى والخزانة ٢: ٥٣٧ بولاق فى الشاهد ٤٣٦ وحواشى البيان ٣: ١٢٥ •

فقال: ومّن هؤلاء وبحك ؟ فقال:

إلى النَّفَر البيضِ الذين بحبُّهم (البيت)

فقال: أرحى ويحك، مَنْ هؤلاء ؟ فقال:

بني هاشم رهطِ النبيِّ فإنَّني (البيت)

فقال له الفرزدق : أَذِعُ أَذِعُ يا ابن أَخِى ، أَنتَ واللهِ أَشعرُ مَن مَضى وأشعرُ مَن بَقي .

وعن عِكْرِمة الضَّبَّى عن أبيه قال: أدركت الناس بالكوفة من لم يَّرو :

\* طربت وما شوةا إلى البيض أطرَبُ \*

فليس بشيعيٍّ . ومن لم يَرْوِ:

• ذكرَ القلبُ إلفهُ المهجورًا (١) \*

فليس بأموى . ومن لم يرو :

\* هلاّ عَرَفت منازلاً بالأبرق<sup>(1)</sup> \*

فليس يمهلي .

وقوله: طربتُ وما شوقاً الخ، استشهد به أبوحيّان على تقديم المفعول له على عامله ، ردًّا على من منع ذلك ، فإنّ شوقاً مفعول له مقدَّم على عامله وهو أطرب. واستشهد به ابن هشام أيضا (في المغنى) على أنَّ همزة الاستفهام لكونها أصلاً جاز حذفها سواء كانت مع أم أولا، فإنّه أراد: أو ذو الشيب

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٥ : ١١٧ :

ذكر القلب الفه المذكورا وتلافى من الشباب أخيرا

 <sup>(</sup>۲) الذي في الأغاني ١٥ : ١٩ : « هلا سألت منازلا بالأبرق » ،
 ولم يأت بعجزه ٠

يلعب ؟ والاستفهام إنكارى ، وقال شارح السبع الهاشميّات : ذو الشيب خبر وليس باستفهام ، والمعنى لم أطرب شوقاً إلى البيض ، ولا طربت لعباً مني وأنا ذو الشيب ، وقد يلعب ذو الشيب ويطرب وإنْ كان قبيحا به ، ولكنّ طرّبي إلى أهل الفضائل والنّهي .

وقوله : ولم يتطرّ بني الح ، استشهد به الجوهريّ على أنّه يقال أطربه غيره وتطرّ به ، يمفى أوجد فيه الطرب .

وقوله: ولا أنا بمن يزجر الطير َ الح ، همه فاعل يزجر والطير مفعوله . قال ابن الأثير (في النهاية): الزجر للطير هو التيتن والنشاؤم بها والنفاؤل بطيرانها ، كالسائح والبارح ، وهو نوع من الكيمانة والعيافة . انتهى . وقال أبن وشيق (في العمدة (٢)): الغراب أعظم ما ينطيرون به ، ويتشاهمون بالثور الأعضب وهو المكسور القرن . والسائح ما ولاً في ميامنة ، والبارح ماولاً في ميامره ، وأهل نجد تقيمن بالأول وتنشاهم بالثاني ، وأهل العالية على عكس هذا . وأنشد البيتين .

وفي السانحات جوَّز الأخفشُ النصبُ للمطف على الطير .

وقوله ؛ ﴿ ترى حَبَّهُم عَاراً الح ﴾ استشهد به ابن هشام ﴿ فَشُرَحَ الْأَلْفَيةَ ﴾ على جواز حذف منعولى باب ظن للدَّليل .

وقوله: ﴿ وَمَالَى الْأَلَ أَحَدَ الْحَ ﴾ استشهد به النّحاةُ ، منهم صاحب الجملُ (٢) على تقديم المستثنى على المستثنى منه. والمَشْعَب: الطريق ، يقول:

<sup>(</sup>١) في باب من الزجر والعيافة ٠ العمدة ٢٠١ : ٢٠١ بتصرف ٠

 <sup>(</sup>۲) انظر أيضا مجالس ثعلب ٦٠ والانصاف ٢٧٥ وابن يعيش
 ۲ والشذور ٣٦٣ والعيني ٣ : ١١١ والتصريح ١ : ٣٥٥ والأشموني
 ٢ : ١٤٩ ٠

مالى مذهب إلاَّ طريق الحقّ الذى هو حبُّ آل النبى وتفضيلهم صلى الله عليه وسلم .

وقوله: « وجدنا لَكُم ، الح آل حمّ اسم للسور السبع التي أولها حمّ ، ويقال لها أيضا الحواميم ، وأراد الآية التي في حمّسى: عوقل لا أسقُلكُم عليه أجراً إلا المودة في القرين (١) كه يقول: من تأول هذه الآية لم يسعه إلاّ التشيّم في آل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإبداه المودة لهم على تقيية كانت أو غير تقيية . وقوله: تتى ومعورب ، قال الجوهري : أعرب بحجّتة إذا أفصح بها ولم يتّق أحداً . وأنشد هذا البيت ، ثم قال: يعني المفصح بالتفضيل والساكت عنه للتقيية . وهذا البيت من شواهد سيبويه (٢) ، أورده شاهداً لترك صرف حاميم لكونه وافق بناء ما لا ينصرف من الأعجبية نحو قابيل وهابيل . قال الأعلم: جعل حاميم اسماً للكلمة ، ثم أضاف السور إليها كامنافة النسب إلى قرابة ، كما تقول آل فلان .

## وقوله: \* الم ترنى في حبِّ آلِ مجدٍّ \* الح

قال السيوطى فى (شرح أبيات المغنى (٣)): أخرج ابن عساكر عن عمد بن سهل قال: قال الكميت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وأنا مخنف فقال لى : م خوفك ؟ فقلت: يارسول الله ، من بنى أمية . ثم أنشدته :

## ألم ترنى من حبّ آل محمد (البيت)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من الشورى ٠

<sup>(</sup>٢) سيبويه ٢ : ٣٠ واللسان ( حمم ٤٠ ) ٠

۳) شرح شواهد المغنى ص ۱٤ •

فقال لى صلى الله عليه وسلم : داظهر فقد أمنك الله في الدنيا والآخرة .
وفي الأغاني للأصبهاني بسنده إلى إبراهيم بن سعيد الأسدى (١) عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لى : من أي الناس أنت ؟ قلت : من العرب . قال : من أي العرب ؟ قلت : من بني أسد . قال : من أسد بن خزيمة ؟ قلت : نعم . قال : أهلالي أنت ؟ قلت : نعم . قال : أتعرف ٢١٠ السكيت بن زيد ؟ قلت : يا رسول الله ، على ومن قبيلتي . قال : أتحفظ من شعره شيئا ؟ قلت : نعم ، قال : أنحفظ من شعره شيئا ؟ قلت : نعم ، قال : أنشدني :

\* طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرَبُ \*

قال: فأنشدته حتى بلغت إلى قوله: فالى إلاآل أحمدَ شِيعةٌ (البيت)

فقال لى : ﴿ إِذَا أُصبِحَتَ فَاقِرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَلَ لَهُ : قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بهذه القصيدة ﴾ .

وروى أيضاً بسنده إلى دعبل بن على انخزاعي قال (٢) : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لى : مالك وللكيت بن زيد ؟ فقلت : يارسول الله ي، ما بيني وبينه إلا كا بين الشعراء . فقال لى : لا تفعل ، أليس هو القائل :

فلا زِلتُ فيهم حَيثُ يَنهموُننَى ولا زِلتُ في أشياعهم أتقلّبُ فإنّ الله قد غفر له بهذا البيت. فانهيت عن الكيت بعدها.

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٥ : ١١٩ : « ابراهيم بن سعيد الأسدى » •

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥: ١١٨٠ •

وروى أيضاً بسنده إلى نصر بن مُزاحِم المَنِقَرِيّ (١) أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في النوم وبين يديه رجلٌ ينشده :

# ه من لقلب مُتيم مسهام (٢) «

قال: فسألت عنه فقيل لى : هذا الكيت بن زيد الأسدى . قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ جزاكِ الله خيراً ﴾ . وأثنى عليه .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث بعد الثلثاثة (٣ :

٣٠٣ (ألا قَبْحَ الإِلَّهُ بَني زِيادٍ وَحَى أَبِيهِم قَبْحَ الجارِ)

على أنّ لفظ (حيّ ) من حيّ زيد يستعمل فى النأكيد ، بمعنى ذاته وعينه وإنْ كان ميّـــّـا ، بعد أن كان بمعنى ضدّ المّيت ، كما شرحه الشارح .

وكأنه فهم أنّ ما بعد حىً فى البينين ميّت فبنى كلامه هذا عليه ، وإلاّ فلم يقل به أحدُ بل صرّح ابن السكّيت (فى كتاب للذكّر والمؤنّث) بأن مثل هذا لا يقال إلاّ والمضاف إليه حى موجود غير معدوم ، وأنشد هذين البينين بعينهما وجعل لفظ حى ثما يقع على المُذكر والمؤنّث ، لكن إذا كان المضاف إليه مؤنثاً فلابد من تأنيث فعله ، قال : رأيت العرب قد أفردت مما يقع

<sup>(</sup>۱) صاحب وقعة صفين ، وقد طبعت بالقاهرة بتحقيق كاتبه طبعتين سنة ١٣٦٥ وسنة ١٣٨٨ ٠

<sup>(</sup>۲) في النسختين : « مشتاق ، ، تحريف صوابه في الأغاني ١٥ : ١١٩ والهاشميات ٢١٠ وهو صدر بيت هو مطلع قصيدة له وعجزه :

<sup>\*</sup> غير ما صبوة ولا أحلام \*

<sup>(</sup>٣) انظر الحصائص ٣: ٨٦ واللسان (حيى ٢٣٣) ٠

على المذكر والمؤنث شيئاً لا يكادون يذكرون فعله ، ولفظه لفظ المذكر . من ذلك قولك : أتينك وحيُّ فلانة شاهدة ، وحيُّك وحيُّ زيد قائم . ولم أسمع وحي فلانة شاهد — أى بتذكير شاهد — وذلك أنَّهم إنما قصدوا بالخبر عن فلانة إذا كانت حيَّة غير ميتة . انتهى .

ومثله لابن جنى (فى المحتسب) عند إنشاده هذا البيت قال: أى وقبَّح أباهم الحيَّ الذي يقال له أبوهم ، ومنه قول الآخر:

وحى ً بكرٍ طمنًا طمنةً بُحَرًا (١) \*

أى الإنسان الحيّ الذي يسمَّى بقولم بكر .

وقال (فى الخصائص): أى والشخص المستى بكراً طعنا. فحى ههنا مذكر حية ، أى وشخص بكر الحي طعنا. ومثله قول الآخر (٢):

يا قُرَّ إِن أَبِاكَ حِي خويلد . . . . . البيت (٣)

أَى إِنَّ أَبِاكَ الشَّخْصُ الْحَيُّ خُويلدا . وَكَذَلْكَ قُولَ الْآخِر :

ألا قَبِحَ الإله بني زياد . . . . البيت

أى أباهم الشخص الحيّ . وقال : وليس الحيّ هنا هو الذي يراد به القبيلة ، كقولك حيّ تميم وقبيلة بكر ، إنّما هو كقولك هذا رجلٌ حيّ وامرأة حيّة .

<sup>(</sup>۱) في الحصائص: « طعية فجرى » . • وفي بعض نسخها « بحرا » كما هنا •

<sup>(</sup>۲) هو جبار بن سلمی ۰ نوادر أبی زید ۱٦۱ والخزانة ۲ : ٦١٦ بولاق ۰

<sup>(</sup>٣) عجزه:

<sup>\*</sup> قد كنت خالفه على الاحماق\*

<sup>(</sup>٢١) خزانة الأدب

411

وجعل ابنُ جنّى هذه الإضافة من إضافة المسمّى إلى اسمه ، و بَيْنها كما رأيت . وخالفه الشارح المحتمِّق فجعلها من إضافة العامّ إلى الخاصّ .

ومن حكم بزيادة حى (كصاحب اللب ) جعل الإضافة من قبيل إضافة الملنى إلى المعتبر ، كما قال ابن عقيل (في شرح التسهيل).

وتمّن ارتضى الزيادة الزمخشرى (في المنصّل) فأنه قال: قالوا: إنَّ الاسم مقحمُ دخولُه وخروجه سواء ، وقد تُحكِي عنهم حيُّ فلانة شاهدٌ ، بدون تأديث الخبر . وتقدَّم طمنُ ابنِ السكيت فيه ، لكن يَرِدُ عليه ما أنشده أبو على (في الإيضاح الشعرى) من قول الشاعر :

### \* لو أنَّ حيَّ الغانِيات وَحْشا \*

ومن العجب قول شارحه المظفّرى: لفظ حى زائد ومعناه الشخص، فكأنك قلت هذا الشخص زيد، فكما أنّ لفظ شخص زائد فكذلك لفظ حى. وقولهُ بعد هذا: قيل ولا يضاف لفظ حى إلاّ بعد موت المضاف إليه، صوابه إلاّ قبل موت المضاف إليه.

ومما ورد عن العرب من إضافة حى إليه ما قاله الشارح قبل هذا البيت بصفحة و قالهن عي العرب من إضافة حي إليه ما قاله الشارى : يعني سمع الأخفش أعرابيًا أنشد أبياتاً فقيل له : من قال هذه الأبيات ؟ فقال : قالهن حي رباح بزيادة حي ، أى قالهن رباح. انهى . ورباح بكسر الراء بعدها باء موحدة (١).

<sup>(</sup>۱) الميمنى: « هذا الضبط غلط شنيع منه ، فليس فى العرب رباح بالباء الموحدة الا مفتوح الراء ، ولا رياح بالياء المثناة من تحت الا كسورها • وهذا متعالم متعارف • راجع مشتبه النسبة للذهبى ٢١٢ • والذين مثلوا هنا ذكروه بالياء • راجع اللسان حيا ، •

وهو مأخوذ من الإيضاح الشعرى لأبي على ، قال حكى: أبو الحسن الأخفش في أبيات أنه سمع من يقول فيها: قالمن حيٌّ رباح . وأنشد:

أبو بحر أشيدُ الناس مَنَّا علينا بعد حَى أبي المغيره

وقوله: ( أَلاَ قبح الإِله الح ) هذا البيت من جملة أبيات ليزيد بن صاحب الشاهد رَبيعة بن مُفَرِّعُ الحميريّ .

(ألا) هنا كلة بُستَفتح بها السكلام ، ومعناها تنبيه المخاطب لسماع ما يأتى بعدها ، وجلة (قبح الإله) دعائية ، يقال قبحه الله يقبحه بفتح الموحدة فيهما ، أى نحاه عن الخير . وفي التنزيل : ﴿ ثُمْ مِنَ المقبوحين (١) كه أى المبعدين عن الفوز . والمصدر التبع بفتح القاف ، والاسم التُعبُح بضمها يقال قبحاً له وقبحاً أيضاً . والإله تقدم أنه لا يجمع بين أل وهمزة إله إلا على القلة لمكون أل في الله بدلا من همزة إله (٢).

وزياد هو زياد بن سُميّة ، وهي جارية الحارث بن كَلَدَة الطبيب الثُقَنيّ ، زياد بن ابيه كان زوَّجها بعبه له روميّ اسمه عُبيد ، فولدت له زياداً على فراشه . وكان أبو سفيان سافر في الجاهلية إلى الطائف قبل أن يسلم ، فواقعها بواسطة أبي مريم الخمّار ، فيقال إنَّها علقت منه بزياد . ثم إنّ معاوية أحضر ،ن شهد لزياد بالنسب (٢) واستلحقه بأبي سفيان ، فقبل زياد بن أبيسه ، أي ابن أبي معاوية . ويقال له أيضاً زياد بن سُميّة ، نسبة إلى أمه . وهذه أول واقعة خولفت فيها الشربعة المطهرة علانية ، لصريح قوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش

<sup>(</sup>١) الآية ٤٢ من القصيص -

۲٦٩ = ۲٦٦ : ۲٦٩ = ۲٦٩ •

<sup>(</sup>٣) ط : « من شهد لمعاوية بالنسب » ، صوابه في ش ·

وللماهر الحجر ، وأعظم الناسُ ذلك وأنكروه ، خصوصاً بني أمية لكونه ابن عبد رومي صار من بني أمية . وقيل فيه أشعار ، منها قول يزيد صاحب الساهد :

ألا أبلغ معاوية بن حرب مُعَلَّفَلةً من الرجل البمانى (١) أتفضب أن يقال أبوك عَفَّ وترضى أن يقال أبوك زانى فأشهد إنَّ رِحْمَكَ من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان وأشهد أنَّها ولدت زياداً وصخر من سُمَّية غير دانى من ترالا تا المن التال من أسمَّية غير دانى من ترالا تا التال تالية المناه من أسمَّية غير دانى من ترالا تالية نات التالية المناه

وقصة الاستلحاق مفصَّلة في التواريخ.

قال أبو عُبيد البكرى (فى شرح أمالى القالى (٢)): كتاب المثالب لأبى عبيدة أصله لزياد بن أبيه ، فإنّه لما ادّعى أبا سفيان أباً ، علم أنّ العرب لا تقرّ له بذلك مع علمهم بنسبه ، فعمل كتاب المثالب وألصق بالعرب كلّ عيب وعار وباطل وإفك وبَهْت . انتهى .

وبنو زيادٍ المشهورُ منهم : عبّاد وَلَى سِجَسْنَانَ وَمَا وَالاهَا ، وَمَنْهُم عَبِيدَ اللهُ بِن زياد الشقّ الخبيث ، قاتل الحسين بن على رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۱) نسبة الأبيات الى يزيد بن مفرغ فى الشعراء ٣٢٢ والموشم ٢٧٣ و وفى الأغانى ٢٦ : ٧١ : « والناس ينسبونها الى ابو مفرغ لكثرة هجائه لزياد ، وذلك غلط » • ونسبتها الى عبد الرحمن بن الحكم أخى مروان بن الحكم فى الحيوان ١ : ٧/١٤٦ : ٣٥٥ والأغانى • وجاء فى شفاء الغليل للخفاجى ١٧٣ « كرحم الفيل من ولد الأتان » وقال : هذا فى شعر للكميت » • ونسبت الى عبد الرحمن بن حسان فى المقد ٦ : ١٣٢ •

<sup>(</sup>۲) اللآليء ۸۰۷ وهذا ايجاز من البغدادى ، فأن البكرى ساق بعد ذلك سلسلة من كتب الشعوبية ٠

وقوله: (وحى أبيهم) معطوف على بنى ، أى وقبح الله أباهم زياداً . وقوله (قَبْح الحار) هو بفتح القاف مصدر تشبيهى ، أى قبَحهم الله قبْحاً مثل قبح الحار . وإنَّما ذكر الحار لأنه مثلٌ في المذلة والاستهانة به ، ولأنّ صوته أنكر الأصوات وأبشمها .

ویزید شاعر إسلامی من شعراء الدولة الأمویة ، وهو أبو عثمان بَزید بن یزید بن مفرخ رَبیعة بن مُفَرَّغ بن ذی العشیرة بن الحارث ، وینتهی نسبه إلی زید بن یحْصُب الحمیری ، وقال ابن قنیبة (فی کناب الشعراء) : هو یزید بن ربیعة بن مفرغ الحمیری، حلیف لقریش ، ویقال إنه کان عبداً للضحاك بن ینوُث الهلالی فانم علیه . انهی .

و مُفرِّغ بكسر الراء المشدَّدة: لقب جده ، سمَّى به لأنّه راهن على شرب سقِاء لبن ، فشربة حتَّى فرَّغه ، فسمَّى مفرُّغاً . وقال النوفليّ : كان حدّاداً بالبمن فعمل تُفلًا لامرأة وشرط عليها عند فراغه منه أن تجيئه بكرش من لبن ، ففعلت فشرب منه ووضعه ، فقالت: رُدَّ على الكرش ، فقال : ماعندى ما أفرَّغه فيه . قالت : لا بد من ذلك ، ففرَّغه في جوفه فقالت : إنك لمفرِّغ . فعرف به .

وكان السبب في هجو زياد وبنيه ، هو مارواه الأصبهاني (في الأغاني (١) أنَّ سعيد بن عنمان بن عفان لما ولى خراسان استصحب ابن مفرَّغ فلم يصحبه ، وصحب عبَّاد بن زياد ، فقال له سعيد بن عنمان : أمّا إذْ أبيت صُحبتي واخترت عبّاداً علي فاحفظ ما أوصيك به : إنَّ عباداً رجلُ لئيم ، فإياك والدَّالة عليه وإن دَعاك إليها من نفسه ، فإنَّها خُدعة منه لك عن نفسك ، وأقلِلْ

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٧ : ٥٢ •

زيارته فإنَّه مَلُول ، ولا تفاخره وإنْ فاخرك ، فإنَّه لا يحتمل لك ما كنتُ أحتمله . ثم دعا سعيد بمال فدفعه إليه وقال : استعن بهذا على سفرك ، فإن صلَح لك مكانك من عَبَّاد ، و إلا فكانك عندى مُمهَّد . ثم سار سعيد من خراسان ، ولما بلغ عُبيدَ الله بن زياد صحبةُ ابن مغرِّغ أخاه عَباداً شقَّ عليه ، فلما سار عباد إلى سجستان أديراً علما شيعه عبيد الله ، وشيَّجه الناس ، فلما أراد عبيد الله أن يودِّع أخاه دعا ابنَ مفرِّغ فقال له : إنك سألت أخى عَباداً أن تصحبه فأجابك إلى ذلك ، وقد شق على ! فقال ابن مفرَّغ : ولم أصلحك الله ؟ فقال : لأنَّ الشاعر لا يُقنعه من الناس ما يُقنع بعضهم من بَمْضَ ، لأنَّه يظُنُّ فيجمل الظنُّ يقيناً ، ولا يَعْنَبِر في بَعْض العَّنْبِر (١) ؛ وإنَّ عَبَّاداً يَقْدَمُ عَلَى أَرْضَ حَرْبِ فَيَشْنَغُلُ بِحُرُوبِهِ وَخُرَاجِهِ عَنْكُ ، فلا تُمذيرُهُ فتُكِسُبُنا عاراً وشرًا 1 فقال : لستُ كما ظنَّ الأدير ، وإنَّ لمووفه عندى شَكْرًا كَثيرًا (٢) ، وإنَّ عندى إنْ أَغْفَلَ أمرى عُذُرًا مُهَّدًّا . قال ؛ لا ، ولكن تضمن لي إن أبطأ ما تحبُّه ألا تعجل عليه حتى تكتب إلى . قال : نعم . ثم إنَّ عبّاداً لما قدم سجستان اشتغل بحروبه فاستبطأه ابن مفرّع ولم يكتب إلى عبيد الله كما ضمن له ، ولكن بسط لسانَه وهجاه \_ وكان عبَّادُ عظيمَ اللحية (٣) ، فسار ابن مغرِّغ يوماً مع عبَّاد فدخلت الربحُ فيها فَنَفَشْتُها ، فَصَحَكُ ابن مَفَرَّغُ وَقَالَ لَرْجِلُ مِن لِحْمَ كَانَ إِلَى جَانَبِهُ :

ألا ليتَ اللِّحي كانت حشيشا فنعلفها دواب المسلمينا(١)

<sup>(</sup>١) الأغاني : « في موضع العذر » •

<sup>(</sup>٢) الأغانى: « لشكرا كثيرا ، •

<sup>(</sup>٣) بعده في الأغاني : « كأنها جوالق » •

<sup>(</sup>٤) الرواية المعروفة : « خيول المسلمينا » كما في الأغاني وبعض أصول الشعراء ٢١٠ ليدن ، وفي بعضَها الآخر : « دواب » كما هنا ، وتقرأ بتخفيف الباء •

فسمى به اللخيى إلى عبّاد فغضب من ذلك وقال : لا يجلُ عقوبته فى هده الساعة مع صحبته لى ، وما أؤخرها إلاّ لأشنِي نفسى منه ، فا ينه كان يقوم ويشم أبى فى عدة مواطن . وبلغ الخبر ابن مفرغ فقال : إنى لأجدري الموت عند عبّاد اثم دخل عليه فقال : أيها الأمير ، إنى كنتُ مع سعيد بن عبمان ، وقد بلغك رأيه فى ، ورأيت جيل أثره على ، وإنى اخترتك عليه فلم أخظ منك بطائل (١) ، وإنى أريد أن تأذن لى فى الرجوع . فقال له : إنّى اخترتك كا اخترتنى ، واستصحبتك حين سألتنى ، فقد أعجلتنى عن بلوغ محبّى فيك ، وقد طلبت الإذن لترجع إلى قومك فتفضحنى عنده ، وأنت على الإذن قادر بعد أن أقضى حقك . فأقام وبكغ عباداً أنّه يسبة وينال من عرضه . وأجرى عبّاد الخيل يوماً فجاء سابقا ، فقال ابن مفرغ :

سَبَقَ عبَّادُ وصَلَّتْ لحينُهُ وكان خَرَّازاً نَجُودُ قِربِتُهُ(٢)

قال المدائني: لما بلغ عبّاداً هذا الشعر دعا به والمجلس حافل ، فقال له : أنشدنى هنجاء أبيك الذي هُنجى به . فقال : أيبًا الأمير ، ما كُأَف أحد قط مثل ما كلّفتنى به 1 فأمر غلاماً عجميّا(٣) أن يصب على رأسه السوط إن لم يُنشد ، فأنشد ، أبيانًا هجى بها أبوه أوّلها :

قَبَحَ الإِلهُ ولا أُقبِح غيره وجهُ الحار ربيعةَ بنَ مفرِّغ (١)

<sup>(</sup>١) في الأغاني : « فلم أحلّ منك بطائل ، •

 <sup>(</sup>۲) في الشعراء : « تجور فريته » • وصلت لحيته : تبعته •
 والسابق الأول من الحيل ، والمصلى : الثاني •

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين ٠ وفي الأغاني ١٧ : ٥٤ : و أعجميا ٠٠

<sup>(</sup>٤) في الأغاني : « ولا يقبح غيره » •

وجعل عبّاد يتضاحك به ، فخرج ابن مفرّغ وهو يقول : والله لا يذهب شَمْ شيخى باطلا<sup>(١)</sup> .

فطلب عليه المِلَل ودسٌّ إلى قوم كان لهم عليه ديون أن يقتضُوا مالمم عليه ، ففلوا فحبسه وضربه ، وأمر ببيع سلاحه وخيله وأثاثه ، وقسَّم ثمنها بين عُرَمَانه ، ثم بعث إليه أن بمنى الأراكة وبُرْداً ، وكانت الأراكة قينة لابن للفرِّغ ويُردُّ غَلاَمه ، ربَّاهما وكان شديد الضنِّ بهما ، فبعث إليه ابنُ مَفرَّغ: أبيبِع المرء نفسَه أو ولده ؟! فأضرَّ به عباد حتَّى أخذها منه ، وقيل اشتراها رجل من أهل خراسان ، فلما دخلا منزله قال له برد - وكان داهية أديباً (٢) \_ : أندرى ما شركت ؟ قال : نعم ، شريتك وهذه الجارية . قال : لا والله ، ما اشتريت إلا العارَ والدَّمار وفضيحة الأبد ! فجزع الرجل وقال : كيف ذلك ويلك ؟ قال : نحن ليزيد بن المفرِّغ ، وما أصاره والله إلى هذه · الحال إلا لسانه وشر م، أفتراه محم عباداً وهو أمير سحستان ، وأخاه عبيد الله وهو أمير العراقين ، وعمَّه معاوية وهو الخليفة ، ويمسك لسانَه عنك وقد ابتعنى وأنا مثلُ ولده ، وهذه الجارية وهي نفسهُ التي بين جنبيه ؟ 1 فوالله ما أدرى أحداً أدُّخل ببتَه أشأمَ على نفسه وأهله ممَّا أدخلتَه منزاكَ ! فقال : أشهد أنَّكما له ، إن شتما المضيا إليه ، وإن شتما تكونا له عندى .

<sup>(</sup>١) مقتبس من قول امرىء القيس:

والله لا يذهب شسيخى باطلا حتى أبير مالك وكاهلا وما بعده من الحبر فى الأغانى ١٧: ٥٣ من رواية عمر بن شبة ، وابن الأعرابي ، ولقيط بن بكير ٠

<sup>(</sup>٢) وكذا في الأغاني ، بالدال المهملة ، لا أريبا بالراء •

412

قال(١): فاكتب إليه بذلك . فكتب إليه بذلك ، فكتب إليه ابن مفرّغ يشكر فعلَه ويسأله أن يكونا عنده حتى يغرَّج الله عنه .

وفي بيعهما قال - وذكر تركه سعيد بن عثمان (٢) -:

أصرَمَتَ حَبُلَكُ مِن أَمَامَهُ مِن بِعِن أَبِعِم بِرِامَهُ \* ورَمَقَتُهَا فُوجِــــدتُّهَا كَالْضَلَّمُ لِيسَ لَمَا استقامه لهني على الرأى الذي كانت عواقب ندامه تركى سعيداً ذا الندكى والبيت ترفّعه الدّعامه ليناً إذا شهد الوغَى تَرَك الهوى ومضى أمامة فُتحتْ سَمَرَقندُ له فبني بعَرصَتُها خيامَه وتبعت عبد بني علا ج، تلك أشراطُ القيامه جادت به حَبِشيةٌ سَكَّاء تحسها نَعَامه مِن نسوةٍ سودٍ الوجو ، ثرى عليهنَّ الدَّمامه وشرّيتُ بردأ ليتنّى من بعد بُرد كنتُ هامه أو بومةً تُدعو صدًى بين المشقَّر والميَّامه فالريح تبكى شجوهاً والبرق يلمعُ في العمامة والعبدُ يُقرع بالعصا والحر تكفيه الملكمة

وقوله : وشريت برداً البيت ، استشهد به صاحب الكشاف عند قوله

<sup>(</sup>١) ط: « قالا » ، صوابه في ش والأغاني •

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٧ : ٤٥ وأمالي الزجاجي ٤٢ بتحقيق كساتبه ، والوفيات ٢ : ٢٩٠ والشعراء ٣٢١ ٠

تعالى : ﴿ الذينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرة (١) ﴾ على أن الشراء يأتى بمنى البيع ، فهو من الأضداد والهامة : أننى الصَّدَى ، وهو ذكر البُوم .

وفى مروج الذهب للمسعودى: من العرب من يزعم أنّ النَّفْس طائر ينبسط فى الجسم ، فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يُطيف به مستوحشاً يصدح على قبره ، ويزعون أن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبَر حتى يكون كضرب من البوم ، وهو أبداً مستوحش ويوجد فى الديار المعطلة ، ومصارع القتلى والقبور وأبّها لم تزل عند ولد الميت ومخلقة لنعلم ما يكون بعده فتخبره.

#### وقال أيضاً في بيعهما (٢) :

ته لما تطلبت في بيعي له رشدا من قبل هذا ، ولا بينا له وَلدا من قبل هذا ، ولا بينا له وَلدا منا عيشا لذيذا وكانت جنة رَّغدا لى من الحوادث ما فارقتها أبدا

شرَیّتُ برداً وقد مُلَّکت صفقتهٔ یا بُرْدُ ، ما مسنّا دهر افضر بنسا امّا أراکه کانت من محادمنا لولا الدّواعی ولولا ما تعرّض لی

ثم إن ابن مفرِّع علم أنه إن أقام فى الحبس على ذمَّ عباد لم يزدد إلا شرًّا فِمل يقول الناس إذا سئل عن حبسه: أنا رجل أدَّبه أميره ليُقيم من أودَه فلما بلغ ذلك عبّادا رق له فأطلقه ، فهرب حتى أنى البصرة ثم الشام ، وجعل يتنقل فى البلاد ويهجو بنى زياد ويتأسّف على تركه صُحبة سعيد ، فن ذلك قوله:

إن تركى ندى سعيد بن عنما ن قنى الجودِ ناصرى وَعديدى (٣) والتباعى أخا الضراعة واللؤ م لنَقص وفوت شأو بعيد

<sup>(</sup>١) الآية ٧٤ من النساء .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٧ : ٥٤ والشبعراء ٣٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٧ : ٦١ •

قلتُ والليلُ مُطْبِقٌ بعُراه : ليتني ميتُ قبل تُركِ سَعيد

ثم إنَّه هجا بني زياد حتى ملاُّ منه البلاد، وتغنَّى به أهل البصرة، فطلبه عبيهُ الله طلباً شديداً وكنب إلى معاوية – وقيل إلى يزيد (١) – ﴿ إِنْ ٢١٥ ابن مفرِّغ ِ هجا زياداً وبنيه بما هتكه في قبره وفضح بنيه طول الدهر ، وتعدَّى ذلك إلى أبي سغيان فقذفه الزُّني ، وسبَّ ولده وهرب إلى البصرة ، وطلبته حتَّى لفظته الأرض فلجأ إلى الشام يتمضَّغ لحومنًا بها ويهتك أعراضنا ، وقد بمنت ُ إليك بما هجانا به لننتصف لنا منه ، فهرب ابن مفرُّغ من الشام إلى البصرة فأجاره المنذرُّ بن الجارود ، وكانت بنت المنذر تحت عُبيد الله ، وكان المنذر من أكرم النَّاس عليه ، فاغترَّ بذلك ، فبلغ عُبيدَ اللهُأن المنفر قد أجاره فبعث عبيدُ الله إلى المنذر ، فلما دخل عليه بعث عبيد الله بالشُّرَط فكبسوا دارًه وأتوه بابن مغرِّغ ، فلما رآه الجارود قام إلى عبيد الله فقال له . أذكِّر كَ الله أيها الأمير لا تُحفر جوارى فإنى قد أجرته 1 فقال عبيدالله : بمدحك ويمدح آباهك، وقد هجاني وهجا أبي ثم تجيره على ، والله لا يكون ذلك أبداً ١ فغضب المنذرُ وخرج، وأقبل عبيدُ الله على ابن مفرغ فقال : بنسما صحِبت به عباداً ١ فقال: بئسما صحبني عباد، اخترتهُ على سعيد وأنفقت على صحبته جميع ماملكته وظننتُ أنَّه لا يخلو من عقل ِ زيادٍ ، وحِلم معاوية ، و سماحة قريش ، فعدل عن ظُنِّي كُلَّه ثم عاملني بكلِّ قبيح . من حبَّس وغُرْم وضرب وشتم ، فكنت كن شام برقاً خُلْباً في سحاب جَهام ، فأراق ماء، طمعاً فات عطشاً، وما هربت من أخيك إلاّ لما خفت أن يجرى فيُّ ما يندم عليه ، وها أنا بين يديك فاصنعُ

<sup>(</sup>۱) الميمنى : « لم يكن يزيد ولى الحلافة فى حياة زياد ، فان زيادا توفى سنة ٥٣ ومعاوية سنة ٦٠ ، ٠

فَ مَا شَلْت ! فأمر بحبسه وكتب إلى معاوية أن يأذن له فى قتله ، فكتب إليه : «إيّاك وقتله ، ولكن تَناوله بما ينكله ويشد سلطانك عليه ، ولا تبلغ فضه ، فإن له عشيرة م جُندى وبطانتى ، ولا برضون بقتله إلا بالقود منك ، فاحذر فلك ، واعلم أن الجد (۱) منى ومنهم ، وأنك مُر مَهن بنفسه ، ولك فى دون تكفها مندوحة تشفى من الغيظ . فلما ورد الكتاب أمر بابن مفر غ في دون تكفها مندوحة تشفى من الغيظ . فلما ورد الكتاب أمر بابن مفر غ فشق نبيذا حلوا مخلوطاً بالشبر م والتر بد (۲) فأسهل بطنه ، وطيف به على بعير فى أزقة البصرة وأسواقها ، وقرن بهرة وخزير، وجعل يَسْلُح والصبيان يتبعون عليه ، وألح ما بخرج منه حتى أضعفه فسقط ، فقيل لعبيد يتبعون الله نامن أن يموت . فأمر به فغسل فلما غسل قال :

يَنْسَل الماء ما فعلت ، وقولى راسخ منك في العِظام البوالى ثم ردّ، إلى الحبس. وقيل لعبيد الله : كيف اخترت له هذه العقوبة ؟ قال: لأنّه سلّح علينا فأحببت أن تسلح عليه الخنزيرة والهواة.

ثم إن عبيد الله أرسله إلى أخيه بسجستان ، ووكل به رجالا ، وكان لما هرب من عباد خجاه وكنب هجاه على حيطان الخانات ، فأمر عبيد الله الموكلين به أن يُلزموه بمحو ما كتبه على الحيطان بأظافيره ، فكان يغمل ذلك حتى ذهبت أظافيره ، فكان يمحو بعظام أصابعه . وأمرهم أيضاً أن لا يتركوه يصلى إلا إلى قبلة النصارى إلى أن يُسلموه إلى عباد ، فعبسه وضيق عليه ، فلما طال حبسه استأجر رسولا إلى دهشق وقال له : إذا كان يوم الجمعة فقف على درج جامع دهشق ، ثم أنشد هذه الأبيات بأرفع ما يمكنك من صوت ، وهى :

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٧: ٥٦: ﴿ أَنَّهُ الْجِلَّا يَ \*

<sup>(</sup>٢) ليست في الأغاني • والتربد ، كقنفذ : نبت •

717 هذا لعمركم عُبنُ من الغَبنُ (٢) حقٌّ عليك ومنُّ ليس كالمنن ماذًا تزيد على الأحقاد والإحن

أبلغ لديك بني قحطان قاطبة عضت بأير أبها سادة المن أضحى دَعيُّ زيادٍ فقع قرقرة يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن(١) والحيرى طربخ فوق مَزْ بلةٍ قوموا فقولوا: أمير المؤمنين لنا فاكفف دعيّ زياد عن أكارمنا

فغمل الرسولُ ما أمر به ، فحَمِيت المانيّةُ وغضبوا له ودخاوا إلى معاوية فسألوه فيه ، فدافعهم عنه ، فقاموا غيضاباً والشرُّ يلمع في وجوههم ، فعرف ذلك معاوية منهم فوهبه لهم، ووجَّه رجلًا من بني أسد يقال له خمخام ، بريداً إلى عبَّاد ، وكتب له عهداً ، وأمره أن يبدأ بالحبس فيُخرج ابن مفرَّغ منه ، ويطلقه قبل أن يملم عباد فيم قدم فيغناله . ففعل ذلك فلما خرج من الحبس قرُّ بت بغلةٌ من بغال البريد فركمها فقال:

عَدَسْ ما لعبَّادٍ عليك إمارةٌ أمنت ، وهذا محملين طليقُ

وهو من جملة أبيات ( تأتى إن شاء الله تعالى في الموصول عند إنشاد هذا البيت هناك<sup>(٣)</sup>) فلما دخل على معاوية بكى وقال : رُكِب مِنَّى ما لم يُركّب من مُسلم قط، على غير حَدث في الإسلام ولا خلع يد من طاعة . فقال له : ألست القائل:

<sup>(</sup>١) طه : نقم قرقرة ، ، صوابه بالفاء ، كما في ش والأغاني ٠ والفقع : ضرب من أردأ الكمأة • والقرقر : القاع الأملس • يضرب مثلا للذليل • وانظر للشعر الأغاني ١٧ : ٥٩ ، ٦٢ •

<sup>(</sup>٢) في الأغاني : « وسط مزيلة » •

<sup>(</sup>٣) الخزانة ، الشاهد ١٨٢٠ •

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلقلة من الرجل الممانى الأسات المتقدمة. فقال: لا، والذى عظم حقّك ما قلها، ولقد بلغى أن عبد الرحن بن الحم قالها و نسبها إلى (١) . قال: أفلم تقل كذا وكذا .. وسرد أشعاره، ثم قال: اذهب فقد عفوت عن جُرْمك فاسكن أى أرض شئت . فاختار الموصل، ثم ارتاح إلى البصرة فقدمها، فدخل على عبيد الله فاعتذر إليه وسأله الصفح والأمان فأمنه ، فأقام بها مدة ثم دخل عليه فقال فاعتذر إليه وسأله الصفح والأمان فأمنه ، فأقام بها مدة ثم دخل عليه فقال فاصلح الله الأمير إنى قد ظنفت أن ففسك لا تطيب لى بخير أبداً ، ولى أعداء ولا آمن سعبهم على بالباطل ، وقد رأيت أن أتباعد . فقال له: إلى أين شئت ؟ وقال : كرّمان . فكتب له إلى شريك بن الأعور ، وهو علها ، بجائزة وقطيعة (٢) ، فشخص إليها وأقام بها إلى أن مات في منة تسع وستين في طاعون الجارف أيام مصعب بن الزبير .

هذا ما لخصَّته من الأغانى ، وهو كشَذْرة من عِقدِ نَحْر ، أو قطرة من قاموس يحر .

...

وأنشد بعده وهو الشاهد الرابع بعد الثلثائة ، وهو من شواهد المفصل (٣): ٤ • ٣ ( يَاقُرُ إِنَّ أَبَاكَ حَىَّ خُويِلِدِ قد كُنتُ خائفة على الإحماقِ ) لا تقدَّم قبله . وذهب أبو على ( في الإيضاح الشعرى ) عند ذكره هذه الشواهد ، إلى أنّ لفظ حيّ زأئد لا غير ، وتبعه الزنخشرى ( في المفصل ) والبيضاوي ( في اللبّ ) ، وتعتّبه شارحه السيّد عبدُ الله بأنّه غير زائد من

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٧ : ٦٠ : « قاله ونسبه الي ، ٠

<sup>(</sup>٢) في الأغاني : « بجائزة وقطيفة وكسوة ، •

 <sup>(</sup>٣) ابن يعيش ٣ : ١٣ • وانظر أيضا نوادر أبي زيد ١٦١
 والخصائص ٣ : ٢٨ والأشموني ٤ : ١٣٣ •

حيث للمنى ؛ فإنّه يفيد نوعاً من تحقير ما أضيف إليه حيّ ، كأنه يقول : هذا شخصُ ليسُ سوى أنه حيّ ، وشَبَحٌ مافيه سوّى أنه حسَّاس . انتهى .

ولا يخنى أن هذه النكتة قاصرة على هذا البيت لا تنمشى له فى غيره . و ( فر ) بضم القاف : مرخم قُرة . و ( حي خويلد ) بدل أو عطف بيان ٢١٧ من أباك (١) . وجملة ( قد كنت خائفة ) خبر إن . و ( الإحماق ) : مصدر أحتى الرجل : إذا وُلد له ولد أحمق ، وكذا أحمقت المرأة ، وأما حمق بدون ألف فهو من الحثى بالضم وهو فساد فى المقل ، وهو من باب تعب ، ووصفه حمق بكسر لليم ، وأما أحمق فغمله حمق بالضم والأنثى حمق . وعلى متملقة بخائفه ، يقال خفته على كذا أى خفت منه . وللمنى إننى كنت أرى من أبيك مخايل تدل على أنه يلد ولذا أحق ، وقد "حقق بولادته إياك . ومثل هذا أبلغ من أن يقول له : أنت أحمق ، لأن ذلك يُشمر بتحقّق ذلك فيه ، هذا أبلغ من أن يقول له : أنت أحمق ، لأن ذلك يُشمر بتحقّق ذلك فيه ، أى كان ذلك معروفاً من أبيك قبل أن يلدك . فهذا أبلغ من دعوى الحق فيه الآن . وإدراك مثل هذه المانى لا يكاد يحصل بالنمبير ، وإنما هو أمر في الغالب يدرك بالقوّة التى جعلها الله تعالى فى أهل هذا اللسان . كذا فى أمالى ابن الحاجب .

وهذ البيت نسبه أبو زيد (في نوادره) إلى جَبَّار بن سلمي بن مالك (٢)، قال: وهو جاهلي. وأورد بعده:

<sup>(</sup>۱) فى النوادر ۱۱٦ : « قال الرياشى : يعنى حياة خويله » ، (۲) فى النوادر : « قال أبو الحسن : وقع فى كتابى سلمسى وحفظى عن أبى العباس محمد بن يزيد : جبار بن سلمى ، وفى سلمى هذا يقول القائل : واخسو الزمانة عائذ بالأمنم واتبت سلميا فعنت بقبسره واخسو الزمانة عائذ بالأمنم

(وكأنَّ حيّا قبلكم لم يَشربوا فيها بأقليه أَجنَّ زُعانِ)
هذا الحيّ بمعنى القبيلة . وأقلبة : جمع قليب بمعنى البثر ، قال الرياشيّ :
هذا بدل على تذكير القليب ، لأنه قال أقلبة ، والجمع قلُب ، ولكن جاه به
على رفيف وأرغفة للجمع القليل . انتهى . والباه بمعنى من . وأجنَّ فعل ماض
والنون الأخيرة فاعله تعود على أقلبة ، لما سكن لها لام الفعل أدغمت فيها ،
يقال أجن المله يأجن بضم الجيم وكسرها . إذا تغير . وضهير فيها للمنية .
وضرب القليب مثلاً لها . وقد يكون القليب القبر ، قاله ابن برّيّ (في شرح
أبيات إيضاح الفارسي ) . والزُّعاق ، بضم الزاى بمدها عين مهملة : الماء للرّ
الغليظ لا يطاق شربه من أُجُوجته . وإذا كثر ملح الشيء حتى يصير
إلى المرارة فأ كلته قلت : أكلته زُعاقا .

جباد بن سلى وجَبّار ، بفتح الجيم وتشديد الموحّدة وآخره راء مهملة . وقد أورده الآمدى ( في المؤتلف والمختلف ) وقال : هو جَبّار بن سلمي بن مالك من بني عام، بن صعصمة (١) . وأنشد له المفضّل في المتطّمات :

وما للمَين لا تبكى بُجيراً إذا افتَرَّتْ عن الرَّمِ اليَدان (٧) وما للمَين لا تبكى بُجيراً ولو أتّى نُعيتُ له بَكانى

وذكر ثلاثة من الشعراء يوافقو نه فى اسمه ، أحدهم : جبّار بن مالك بن جبّار بن شَمْخ بن فَزارة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) فی المؤتلف ۹۹: و بن مالك بن عامر بن صعصــــعة ، ، تحریف و وفی جهرة ابن حزم أنه جبار بن سلمی بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة ، انظر الجمهرة ۲۸۲ ، ۲۸۲ و

<sup>(</sup>٢) ط: « اذا فترت ، وأثبت ما في ش والمؤتلف ٠

<sup>(</sup>٣) ذكر الميمني أن في مختار المؤتلف : « مالك بن حمار بن شمخ بن فزارة » •

وثانيهم: جَبّار بن عرو الطائى قاتل عَنْتَرة العبسى ، وها جاهليّان أيضاً . وثالثهم : جَبّار بن جَزْه بن ضِرار ، وهو ابن أخى الشبّاخ ، وهذا إسلاميُّ ابن صحابيّ .

**\*** \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس بعد الثاناة (١):

٣٠٥ (الى الحوال ثمَّ اسمُ السلامِ عَلَيْكُما
 ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملِاً فقد اعتَذرْ)

على أنَّ لفظ ( اسم ) مقحم عند بعض النحاة .

قال ابن جتي (في الخصائص): هذا قول أبي عبيدة ، وكذلك قال في بسم الله ، ونحن نحمل السكلامَ على أنَّ فيسه محذوفاً (٢) . قال أبو على : وإنما هو [على (٣)] حدّ حذف للضاف ، أى ثم اسم معنى السلام عليسكما ، وكأنه قال : ثمّ السلام عليسكما . قالمغنى لعمرى واسم معنى السلام هو السلام ، وكأنه قال : ثمّ السلام عليسكما . قالمغنى لعمرى ما قاله أبو عبيدة ، لكنة من غير الطريق التي أتاه هو منها ، ألا تراه هو اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحى نُقصانَ شيء . انتهى .

وقال ابن السيد البَطَلْيوسيّ (في تأليف ألّفه في الاسم): تقديره ثمّ مسمّى السَّلامِ عليكما، فالاسم هو المسمّى السَّلامِ عليكما، فالاسم هو المسمّى

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳: ۲۹ والمنصف ۳: ۱۳۵ وابن يعيش ۳: ۱۶ والعيني ۳: ۳۷۰ والهمع ۲: ۶۹، ۱۵۸ والأشموني ۲: ۳۶۳ وديوان لبد ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>۲) الذي في الخصائص ٣: ١٣٠: « فأبو عبيدة يدعي زيادة ذي واسم » •

<sup>(</sup>٣) التكملة من ش والخصائص •

بعينه وهما يتواردان على معنى واحد . وذهب أبو عبيدة إلى أن لفظ اسم هُنا مقحم . وعند أبي على فيه مضاف محذوف تقديره مسمّى اسم السلام . انتهى . وردّ عليه الإمام السُّهَيلي ( في كتابه المعتبر ) فقال : هذا جوابٌ لا يقوم على ساق ، ولا يكاد ينهم لما فيه من الاستغلاق<sup>(١)</sup> . وقد تـكلّف في هذا التأليف وتمسَّف ، ومن ألَّف فقد استهدف. والأحسن أن يقال: لم يُرد الشاعر إيقاعَ النسليم عليها لحينه، وإنَّما أراده بعد الحول. فلو قال: ثم السلام عليكما، لكان مسلِّماً في وقنه الذي نطَق به في البيت ، فلذا ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ ، أى إنما لفظَّ بالنسليم بعد الحول ، وذلك السَّلامُ دعاء ، فلا يتقيَّد بالزمان للستقبل ، وإنما هو لحينه ، فلا يقال : بعدَ الجمعة اللهم ارحم زيداً ، وإنما يقال : اغفر لى بعد للوت ، وبعد ظرف للمنفرة ، والدعاء واقع لحينه . فإن أردت أن تجمل الوقتَ ظرفًا للدعاء صرحتَ بلفظ الفعل فقلتَ : بمدَ الجمعة أدعو بكذا ، وألفظهُ ، ونحوه ؛ لأنَّ الظروف إنَّما تُقيَّد بها الأحداثُ الواقعة خبراً أو أمراً أو نهياً ، وأما غيرها من للماني كالعقود والقسم والدعاء والتمنى والاستفهام، فا يُها واقعة لحين النطق بها . فا ذا قال : بعدَ الحول والله لأخرجن ، فقد انعقد البمين حين ينطق به ، ولا ينفعه أن يقول أردت أن لا أوقع اليمين إلاّ بمد الحول ۽ فإيَّه لو أراد ذلك قال: بمدَ الحول أحلف أَو أَلفَظُ باليمين . فأمَّا الأمر والنهبي والخبر ، فإنما تقيَّدت بالظروف لأنَّ الظروف في الحقيقة إنما يقع فيها الفعلُ المأمور به أو المخبَر به ، دون الأمر والخبر ، فإنَّهما واقعان لحين النطق بهما ، فإذا قلت أضربُ زيداً يوم الجمعة فالضرب واقع في اليوم وأنت اليوم آمره. فلو أنَّ لبيداً قال: إلى الحول ثمَّ

<sup>(</sup>۱) ط: « الاستقلال » ش: « الاستقلاق » ، والوجه ما أثبت • والعبارة مسجوعة •

السلام عليكما ، كان مسلّماً لحينه ، وقد أراد إنّى لا ألفظ بالنسليم والوَداع إلاّ بعد ألحول ، ولذا ذكر الاسم الذي هو اللفظ ، ليكون بعد الحول ظرفاً . انهى كلام السهيلي .

والمراد من قوله: ﴿ ثُمَّ اسمُ السّلام عليكما > الكناية عن الأمر بترك ما كان أمرَها به ، وهو سلامُ توديع . وأتى بئم لأنّها للتراخى والنُهلة . وقد تعسف قومٌ لإخراج الاسمعن الزيادة بجعل السلام اسمالله تعالى ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : عليكما اسم فعل ، أى الزّما اسمَ الله واتر كاذِكْرى . وفيه أنّ تقديم اسم الفعل لا يجوز إلاّ عند الكسائى ، على أن الرواية رفع اسم لا نصبه .

وقال جماعة منهم شارح اللبّ : إنّ المنى ثم حِثْظُ الله عليكما ، كما يقال الشيء المعجب : اسمُ الله عليك ، تعويداً له من السوء . فني ذكر الاسم تفخيم وصياتة للمسمّى عن الذكر .

وقال الشَّلَو بين (فحاشية المفصّل): أجاب بعضهم بأن السَّلام هنا اسم من أسماء الله تمالى ، والسَّلام عبارة عن النحية ، وهذا هو الذى أراد ، ولكنة شرَّفه بأنْ أضافه إلى الله تمالى لأنّه أبلغ في النحية ، كأنه يقول : لم وجدتُ سلاماً أشرفَ من هذا لحييّت كم به ، ولكّني لا أجده لأنه اسم السلام . هذا كلامه .

وقال بعض فضلاه العجم (في شرح أبيات المفصّل): قوله ثم اسمُ السلام عليكما ، أي حِفْظُ الله عليكما ، والاسمُ مقحم ، وثُمَّ تستعمل في معنى ٢١٩ الترك والإعراض. هذا كلامه ، ولا يخنى ما فيه من الخبط الظاهر

وهذا البيت من أبيات للبيد بن ربيعة كن عاص الصّحابي ، وقد تقدّمت صاحب الشاهد

ترجمته في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة (١) .

روى أنه لما حضرته الوفاة قال لابنتيه:

نمنَى ابنتاى أن يَعيشَ أبوهما وهل أنا إلا من ربيعةَ أو مُضَرَّ فقوما وقولا بالذى تعلمانه ولا تتحمشا وجهاً ولا تحلقا شعَرْ وقولا: هو المره الذى لا صديقة أضاعً ، ولاخان الخليلَ ، ولا غَدَرْ إلى الحول ثمّ اسمُ السلام عليكما . . . . . . (البيت)

وبعد وفاته كاننا تلبسان ثيابَهما في كلِّ يوم وتأتيان مجلسَ جعفر بن كلاب قبيلته ، فتَرْثيانه ولا تُعْوِلان ، فأقامنا على ذلك حولاً كاملاً ثم انصر فَتاً .

وقوله: « تمنى ابنتاى » هو مضارع ، وأصله تنمنى بناوين . وزعم بعضهم أنّه فعل ماض ، ولو كان كما زعم لقال ثمنت ، ولا موجب لحله على الضرورة . وقوله : « وهل أنا الح » أى جميع آبائى من ربيعة أو مضر قد ماتوا ولم يسلم أحد منهم من الموت ، فكذلك أنا لابدً لى من الموت . وقال بعض فضلاء العجم ( فى أبيات المفصّل ) معناه : وما أنا إلا من الكرام الأشراف ، ومن كان منهم لا يعيش طويلا ، لأن الكرام قليلة الأعمار . وهذا كلامه ، وليس هذا معنى الشعر ، ويكذبه أن لبيداً من المعرّبين كما تقدم فى ترجمته .

وقوله: فقوما ، الغاء فصيحة ، لأنّ المنى إذا ثبت أنى من ربيعة أموت كاماتوا ، فقوما بعد موتى للعَزّاء وقولا فى الرثاء ، اتعلمانه من الصفات الحميدة وابكيا إنْ أردتُما ولا تخميشا بأظافيركما ولا تحلقا شعركما . ويُقدَّر « ابكيا » لقوله ولا تخمشا الخ ، وذلك أنّ خمش الموجه وحلق الشعر لا يكون إلاً مع

<sup>(</sup>١) الخزانة ٢ : ٢٤٦ ٠

البكاء، والبكاء مباح ما لم يكن فيه خمش الوجه وحلق شعر ولطم خد . وقوله : لا صديقه ، مفعول مقدم لقوله أضاع ، ومفعول غدر محذوف وهو ضمير الخليل أو أنَّ غدَر منزَّل منزلة اللازم ، أى لم يحصل منه غدرٌ لأحد .

وقوله: ﴿ إِلَى الحُول ﴾ منعلّق بقوله ؛ قوما ، أى امنشلا ما قلت لكما الحول ، وإنما قال إلى الحول لأنّ الزمان ساعات وأيام ونجع وشهور وسنون ، والسّنون هي النهاية ، فالحول والسنة مدّة هي نهاية الزمان في النقسيم إلى أجزأ أنه . ويمكن أن يكون ذلك لما روى في بعض الآثار : أن أرواح الموتى لا تنقطع من التردّد إلى منازلم في الدنيا إلى سنة كاملة ، فكأنّه إنّما أمرها عاذكر من الذكر والدُّعاه وغير ذلك ، ليشاهد ذلك منهما ، ولذلك قال : ومن يَبك حولا الح » . وقال بعضهم : إنّما وقت بالحول لأنه مدّة عزاه الجاهليّة ، وهذا لا يصح هنا لأن قائله صحابي . و (اعتدر) بمنى أعذر ، أي صار ذا عذر ، كذا في الصحاح . والخطاب في قوله عليكما لا بنتيه كا تقدم ، ومنه يعلم غفلة [ بعض (۱) ] شراح المفصل في قوله : المغي بكيت عليكما ، أيما الخليلان ثم السلام عليكما ، يعني تركت البكاء فإنّ من يبكي حولاً فقد قضي حق الخليل .

وعجيبُ من صاحب (الكشف (٢)) في سورة المؤمن قوله: إنَّ لبيداً قال ذلك يرثى أخاه لأمَّه وهو أرْبدُ وابنَ عمه عامرَ بنَ الطَّفيل ، لما أصابهما ما أصابهما بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) تكملة ضرورية ٠

<sup>(</sup>٢) الكشف عن مشكلات الكشاف ، لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني المتوفى سنة ٧٤٥ • اقليد الخزانة ٩٣ •

#### تتمة

رأيت (في النذكرة الحُمدونية ) أنَّ الحسن بن الحسن بن على رضي الله عنهم ، لما مات قامت زوجته بنتُ الحسين على قبره سنة ثم رَفعت الفُسطاط وأنشدت:

إلى الحول ثم السلام عليكما . . . . . . البيت فسُمع صوتٌ من جانب القبر: أهلٌ وجَدُوا ما طلبوا ، وسمع من الجانب الآخر: بل يئسو فانقلبوا .

ومثل هذا ما رواه ابن الزّجاجي (في أماليه الوسطى) بسنده عن إسماعيل ابن يَساَر قال : مات ابن لأرطاة (١) بن سُهَيَّة المرّى ، فازم قبره حولا ، يأتيه بالنداة فيقف عليه فيقول: أي عمرو ، هلأنت رأع ميي إن أقمت عندك إلى العشي 1 ثم يأتيه بالنساء فيقول مثل ذلك ، فلما كان بعد الحول أنشأ منسقلاً:

إلى الخول ثم اسمُ السلام عليكما . . . . . البيت وأنشد بعد هذا أبياتاً جيّدة في هذا الباب رواها الزجّاجي .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس بعد الثلاثمائة ، وهو من أبيات المنصّل أيضاً (٢):

<sup>(</sup>۱) في ط : « ابن أرطاة ۽ ، والوجه ما أثبت من ش وأمالي الزجاجي ٦٣ •

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش ۳: ۱۶ / ۶: ۷۲ ، ۸۰ ، وانظر أیضا اصلاح المنطق ۳۶ والأشمونی ۳ : ۱۱۲ واللسان (شیب ۶۹۵ بصر ۱۳۳ ) ودیوان ذی الرمة ۲۰۹ ، وقد کرر البغدادی الشاهد ووضع له رقما جدیدا علی خلاف عادته ، سهوا منه ، فان هذا الشاهد هو بعینه الشاهد رقم ۸ ،

## ٣٠٩﴿ تَدَاعَنَ باسمِ الشيبِ فِي مُنشَكِّمٍ جَوَا نِبُهُ مِنْ بَصْرَةٍ وسِلامِ ﴾

لما تقدّم قبله: من أنّ اسماً مقحم . قال الشّاوبين (في حاشيته على المفصل): ردّ هذا بعض المتأخّرين وقال: لوكان البيت على إقحام الاسم لقال باسم شيب، والشاعر إنما قال باسم السّيب بالألف واللام، ولفظهما غير موجود في صوت الإبل، فانما أراد تداعين بصوت يشيه في اللفظ اسم الشيب أعنى جمع أشْيب. انتهى .

أقول: وجود أل لا يضر ، فا تها زيدت في الحكاية لا أنها من المحكي . على أنّ الصاغاني قال (في العباب): الشيب حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشرب . وأورد هذا البيت .

والنون في (تداعين) ضمير القُلُس أى النوق الشواب و (المنثلم) بكسر اللام المشددة ، وهو المتهدّم والمنسكسر ، أراد الحوض للمنثلم . وجملة (جوانبه من بَصْرَة) صفة المنثلم . والبصرة ، بفتح للوحدة : حجارة رخوة فيها بياض ، وقيل تضرب إلى السواد . والسّلام ، بكسر السين المهملة : جمع سلية بفتحها وكسر اللام ، وهي الحجر ، وقيل الحجر الرقيق . وإنّما ذكرها لبيان الواقم .

وهذا البيت من قصيدة لذى الرمّة تقدّم شرح بعضها مع هذا البيت صاحب الشاهد في الشاهد الثامن في أوائل الكتاب<sup>(1)</sup>. وقد وصف إبلاً واردات على حوض منهدّم فشربن الماء ، فيقول تحا بعض الإبل بعضاً إلى الشرب بصوت مشافرها عند شرب الماء من ذلك الحوض ، أى إذا سمع كل منها صوت

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ١٠٦ ٠

بجرُّع الماء من الآخر ازداد رغبةً في الشَّرب ، فكانَ ذلك كأنه دعاء إلى الشرب.

\* \* \*

وأنشد بمده، وهو الشاهد السابع بعد الثلثمائة (١): ٣٠٧ ( لا يَنْعَشُ الطرفَ إلا ما تَخَوَّنَهُ

داع يُنادِيه باسم الماء مبغومُ)

على أن اسماً مقعم . قال ابن الحاجب ( فى شرح للفصل ) : النداء إنّما هو باللفظ ، فلو حمل الاسم على اللفظ لاختل الممنى . والذى يجعل الاسم المسمى فى قوله ثم اسم السلام عليكما ، [ يجعله (٢) ] من باب ذات يوم ، وينأول قوله باسم الماء ، على أن المراد بمسمى هذا اللفظ ، ويجعله دالاً على قولك ماء ، وهو حكاية بنّام الظبية . ويقو مى ذلك استعاله استعال رجل وفرس بإدخال اللام عليه وخفضه وإضافته ، ولولا تقديره اسماً لذلك لم يجر هذا المجرى . انتهى .

قال ابن جنّي (فى الخصائص): ذهب أبو عبيدة إلى زيادة الاسم فى قوله ثم اسم السلام عليكما، وفى قوله باسم الماء مبغُوم، ونحن نقول إن فيه محذوفاً، أى اسم معنى السلام . . . إلى آخر ما نقلناه عنه قبل هذا (٣) .

وزيادة الاسم هنا لا تتبعه ، لأنّ الداعى هنا هو الظبية ، وإنما دعت ولدها بقولها ماء ماء ، فلو كان على إقحام الاسم لقالت باسم ماء ماء ، والماء بالألف واللام ليس إلاّ الماء المشروب ، فكيف يريد حكاية صوتها 1 ولكنّ الشاعر

<sup>(</sup>۱) الحصائص ۳ : ۲۹ والمنصف ۱ : ۳/۱۲۹ : ۱۶۳ وابن يعيش

٣ : ١٤ والأشموني ٣ : ٢١٢ وديوان ذي الرمة ١٧٠ •

<sup>(</sup>٢) تكملة ضرورية لم ترد في احدى النسختين ٠

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الجزء ص ٣٣٧ -

أَلْنَزَ حيث أوقع الاشتراك بين لفظ الماء وصوتها ، كأنه اللفظ المعبّر به عن الماء المشروب . كذا في حاشية المفصل للشّاّد بين . وهذا كلّم مأخوذ من كلام أبي على (في إيضاح الشعر) قال : فإن قيل إنَّ هذا من قبيل غاق ، يعنى الصوت ، فكيف أيلق لام التعريف ، وقال آخر :

#### \* و نادى بها ماء إذا ثار تورة \*

على القياس ! فالقول فيه أن قوله باسم الماء ، إن شئت قلت إن تقديره يناديه بالماء ، والاسم دخولُه وخروجُه سواء ، كقوله : ثمَّ اسم السلام عليكا . وإن شئت جعلت الاسم المسمَّى على الإتباع ، لمصاحبته له وكثرة الملابسة . وإن شئت قلت : إنَّ التقدير يناديه باسم معنى الماء ، فحذف المضاف ، واسمُ معنى الماء هو الماء ، فيكون التقدير باسم ماه ، وتكون أل فيه ذائدة لأنها لم تلحق هذا القبيل ، ألا ترى أنهم لم يلحقوه غاق وصه ونحو ، انتهى كلامه مختصراً .

أبيات الشامد

والببت من قصيدة لذى الرُّمَّة تغزُّل فيها بمحبوبته خَرْقاء ، ومطلُّعها : أَأَنْ تَوَهَّمتَ من خرقاء مَثرِلةً ماه الصبابة من عينيكَ مسجومُ ويأتى شرحه إن شاء الله تعالى فى الحروف المشبَّة بالفعل(١).

وقبل البيت الشاهد:

كَأَنَّهَا أُمُّ سَاجِى الطرف أُخْذَلْهَا مَسْتُوْدَعُ خَمَرَ الوَّعْسَاءِ مَرْخُومُ كَأَنَّهُ بِالضَّحِى يُرِ مَى الصَّعِيدُ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عظام الرأس خُرُطُومُ لا يَنَّمْنُ الطرفَ . . . . . . . . . البيت

<sup>(</sup>۱) في الشاهد ٨٥١ -

وقوله: كأنّها، أى كأنّ خرقاء أمّ غزال ساج طرفه ، والساجى : الساكن للحداثة . وأخذ لها ، أى خلفها عن قطيعها فأقاءت عليه فخذلت مى بالبناء للمفعول ، وهي خاذل وهو خاذل . والمستودع فاعل أخذلها ، وهو اسم مفعول أراد به الغزال، يقول : استودعته أمّه خر الوعساء خو فأعليه . والوعساء : الأرض الليّنة لا يبلغ تُرايها أن يكون رملا . ويقال الوعساء رابية من رمل . والخمر ، بفتح الخاء المعجمة والميم : الشجر الساتر . ومرخوم ، بالخاء المعجمة أى محبوب ، يقال : ألقي عليه رَخته ، وإن عليه الرخة بالنحريك أى محبة . وقوله : كأنّه ، أى كأنّ الغزال في وقت الضحى سكرانُ رماه على الصميد الحر . والصعيد : الأرض . والدبّابة : الحر لأنها تدبّ في الرأس والجسم . والدرس ، والمرابئة : الخر لأنها تدبّ في الرأس والجسم . والدبّابة عليه الغزال في ضعفه وغلبة النعاس عليه وفتور عظامه بالسّكران الغنى غلبت عليه الحر .

وقوله : (لا ينعشُ العلّرف إلى ) فاعلُ ينعش ضمير ساجى العلرف ، وهو الغزال ، والطرف مفعوله ، ونعش كرفع معنى ووزنا ، ومضارعها مفتوح العين ، وروى أيضاً : (لا يرفع الطرف) : يَصغه بكثرة النوم ، لأنه يغلب على الطفل لرُطوبة مِزاجه . يقول : لا يرفع طرفه ولا جَفْنَ عينه ، من شدَّة على الطفل لرُطوبة مِزاجه . يقول : لا يرفع طرفه ولا جَفْنَ عينه ، من شدَّة ويقوم ، والآخوُن : التعهد ، يقال للحيّ : تتخوّن فلانا ، أى تتعبده ، وأصل النخوأن التنقيم ، ويقال تخوّنى فلانُ حيّ ، إذا تنقيمك . قال الجوهري : ويقول : الغزال ناعس لا يرفع طرفه إلا أن تجيء أمّه وهي المتعبدة له ، ويقال الله ما تنقيمة نوْمة دعاه أمّه له » وتخوّنه فعل ماض فاعله داع المراد به أمة . وأخطأ المظفري (في شرح المفيل) حيث قال : تخوّنه فعل مضارع حذف منه وأخطأ المظفري (في شرح المفيل) حيث قال : تخوّنه فعل مصارية وقبلها الناه ، وداع بدل من الضمير في تخوّنه وهي الغلية . انهي . وما مصدرية وقبلها الناه ، وداع بدل من الضمير في تخوّنه وهي الغلية . انهي . وما مصدرية وقبلها

وقت محذوف أى لا يرفع طرقة إلا وقت تعبدها إيّاه بهذه اللفظة وهي ماء ماء (١) ، وحكى صوتها، وفعله من باب ضرب (٢). وبغام الناقة : صوت لا تفصح به وبنعت الرجل: إذا لم تفصح له عن معنى ما محد ثه به قال الأصمى في شرحه هنا: ومبغوم : مردود إلى الصوت ، بغيم به فهو مبغوم ، كما تقول قبل فهو مقول . أشار بهذا إلى أنه صفة داع ، بمعنى أنه يجيبه ولده بماء أيضاً (٣) . وقبل هو خبر مبندأ محذوف أى دعاؤه مبغوم ، فلم يذكره اكتفاء بما في داع من الدعاء ، مبندأ محذوف أى دعاؤه مبغوم ، فلم يذكره اكتفاء بما في داع من الدعاء ، ومعناه دعاء ذلك الداعى بنعام عير مفهوم . وقبل فاعل يناديه . وهذان القولان تعسف ويناديه صفة لداع ، قدم الوصف الجنمل على الوصف المفرد . وقبل يناديه حال من داع ، وفيه نظر لأنه يلزم النصل بين الصفة والموصوف . وقبل يناديه حال من داع ، وفيه نظر لأنه يلزم النصل بين الصفة والموصوف . وقبل يناديه حال من داع ، وفيه نظر لأنه يلزم النامن في أوائل الكتاب (٤)

#### . . .

وأنشد بمده ، وهو الشاهد النامن بعد الثلبائة ، وهو من شواهد المنصل (٠):

٣٠٨ (ذَعرتُ به القَظاوِنَفَيتُ عنه مَقامَ الذئبِ كَالرجُلُ اللَّمينِ)
 على أن لفظ (مقام) مقح ، وإليه ذهب الزمخشرى (فى المفصل)

<sup>(</sup>۱) ش : ﴿ ماما ﴾ ، وهما لفتان ، ولغة ثالثة : ماه ماه ، بالهاه الساكنة في آخرها ١ اللسان ( ما ٣٦٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين ٠

<sup>(</sup>٣) بالبناء على الكسر ، وانظر ما سبق قريبا ٠

<sup>(</sup>٤) الحزانة ١ : ١٠٦ -

<sup>(</sup>٥) انظر ابن يعيش ٣ : ١٣ ش ١٥ وكذا المعاني الكبير ١٩٤ ومجالس ثعلب ٤٣٠ والمنصف ١ : ١٠٩ وديوان الشماخ ٩٢ ٠

والبيضاوى (في اللبّ)، قال شارحه السيد عبدالله : وفيه نظر ، لأنّه يفيد تأكيد نفي الذئب لأنّه إذا نفي موضع قيامه فقد نفاه قطعاً . وفي قوله تعالى : ﴿ ولمن خافَ مَقَامَ رَبّه (١) ﴾ رعب لايفيده لو لم يذكر المقام انتهى . وهذا هو ماأجاب به الشارح المحقق ، وإليه ذهب صاحب الكشّاف في حَم السجدة (٢) عند قوله تعالى: ﴿ و نأى يجانبه (٢) ﴾ على أنه يوضع الجانب موضع النفس ، فا ينّه يُنزّلُ جانب الشيء و مكانه وجهته منزلة نفسه فيقال : حضرة فلان و بحلسه ، وكتبت إلى جانبه وجهيته ، والمراد نفسه ، ومنه مقام الذئب ، وهو الذئب نفسه .

وسبقَهم إلى هذا ابن قتيبة (فى أبيات المعانى) فا نَه قال : قوله : مقام الذئب ، أراد الذئب نفسه ، أى نفيتُ الذئب عن مَعَامه .

صاحب الشاهد وهذا البيت من قصيدة عداتها أربعة وثلاثون بيتاً للشماخ بن ضرار ، وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الحادى والتسعين بعد المائة (٤) مدح بها عرابة ابن أوس . وليست لذى الرمة كما زعم العلامة الشير ازى في سورة الرحمن ، وتبعه الفاضل البيني . وهذا بَعْدُ مطلعها :

تصبدة الشاهد (وماء قد وردتُ لوصل أَرْوَى عليه الطَّيرُ كالورَقُ اللَّجِينِ ذَّعرتُ به القَطا ونفيتُ عنه مقامَ الذئبِ كالرجل اللمينِ )

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة الرحمن •

<sup>(</sup>٢) هى سورة فصلت التالية لسورة غافر أو المؤمن ، فهى من السور ذوات الاسمين كسابقتها ، أما السجدة بدون قيد فهى السورة التالية للقمان ،

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من سورة فصلت ٠ وهي أيضا الآية ٨٣ في الاسراء ٠

<sup>(</sup>٤) الحزانة ٣ : ١٩٦ .

إلى أن قال مخاطباً لناقيه :

(إذا بلغتني وحملت رحلي رأيتُ عَرابةً الأوسى يسمو أفاد سماحةً ، وأفاد مجداً إذا ماراية رُفعت لمجيد فنعم المرتَّجي رَّكَدت اليــهِ إذا ضُربت على العلاّت حطّت تُوائِلُ من مِصَكُ أَنصَبَتُه شَج ِ بالربق إذْ حَرُّمتْ عليه

عَرابَةً فاشرَق بدَّم الوَّتينِ إلى الخيرات منقطع القرين فليس كجامد لَحزِ ضنين تلقَّاها عَرابَةُ بالبين رحًى حبزومُها كرَّحي الطحبن إليك حطاط هادية شنون حوالب أسهريه بالذَّنين متى يَنل القطاة كيرك عليها بجنو الرأس معترض الجبين حَصَانُ الفّرج وأسِقة الجنين طوت أحشاء مُوْتِجَة لوقت على مَسْتِج سُلالتُه مَهُ بِن

#### إلى أن قال:

إليك بعثت واحلق تَشَكَّى ﴿ وَالْأُ بِعِنْ مَقْعِدِهِ السَّمِينِ

إذا بَركت على شَرَف وألقت عسيب جِرانِها كمصالهجين(١) إذا الأرْطَى توسَّد أَيْرَدَيهِ خُدُودُ جوازَى بالرمل عبن كأن تحاز كميها حصاهُ جِنابا جلدِ أُجربَ ذي غُضُون)

وهذا للقدار نصف القصيدة ، وإنما سُقْناه لأن فيه شواهد .

وقوله : وماء قد وردت إلخ ، الواو واو رب وجوابها قوله الآتى : ذَعر ت. وأروى اسمُ المرأة . واللَّجين ، بفتح اللام وكسر الجيم ، قال شارح

777

<sup>(</sup>١) في الديوان ٩٣ : « على علياء ألقت ، •

ديوانه هنا: اللجين الذي قدر كِب بعضهُ بعضاً فتلجّن كما يتلجّن الخطّبيّ ويتازّج. ويقال(١): اللجين: المبلول من الورق وغيره، تقول لَجَننه، إذا بلكته. انهى

وقال أبو على الفارسي (في الإيضاح الشعرى) :أما الطير فيرتفع بالفلرف بلا خلاف ، وأما قوله : كالورق اللّجين فإنه يحتمل ضربين :أحدهما أن يكون حالاً من الطير ، والآخر أن يكون وصفاً للماء تقديره : وماء كالورق اللجين لوصل أروى عليه الطير . ومثل قوله : وماء كالورق اللجين في المصنى ، قول علقمة :

فأوردته ماء جِماماً كأنه من الأجن حِناه مما وصبيب في في المناه على من الأجن حِناه مما وصبيب في في المناه ا

تُجِيلُ الْحَبِابِ بأنف اسها وتجلو سَبِيخَ بُجفالِ النَّسالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ من ريش الطير . وقال الأعشى :

و قليب أَجْنِ كَأَنَّ من الربِّي شِ بأرجائه سُقوطَ نِصال وإنْ جعلت كالورق اللجبن حالاً للطير ، صار فيه ضميره ، ويكون معنى عليه الطير أنَّ الطير انخذت فيه الأوكار خلائه وكثرتها عليه، وقلة من يَدِ دُه ،

 <sup>(</sup>٢) في اللاليء ٦٦٢ : « قوله عليه الطير ، أراد ريش الطير ، فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه » •

<sup>(</sup>٢) هو أمية بن أبي عائذ الهذل ٠ أشعار الهذليين ٢ : ١٨٢ ٠

فالطير لكثرتها عليه وتكابُسِها فيه كالورق اللجين . ومثل ذلك فى المعنى قول الراعى :

بدَلُو غير مَكرَبَةٍ أصابتُ حَمَامًا في جوانبه فطارا

كأنّه استقى بسُفْرة فلذلك لم تسكن مُسكْرَبة ، والطبر قد اتخسذت فيه الا وكار للخلاء . فقوله كالورق اللجين ، مثل قولك صائداً به وصائد به ، ٢٢٤ بعد قولك : مررت برجلمه صقر . فجعلته مرة حالا منالهاء في معه ، وأخرى صغة لرجل . انتهى

وقال شرّاح أبيات المفصل: الله بن: الساقط من ورق الشجر عند الضرب بالعصا. قالوا: المهنى اجتمعت على ذلك (١) الطهير شبيهة بالورق الساقط من الشجر، في اصفراره، لأنّه في القفر فلا يرده وارد من الناس.

وقوله: ذعرت به القطا الخ، بريد أنه جاء إلى الماء متنكّراً. وذعرت: خوّفت ونفر ت. ونفيت: طردت وأبعدت. والباء بمعنى فى، وخص الذئب والقطا لأن القطا أهدى الطير، والذئب أهدى السباع، وها السابقان إلى الماء قال شارح الديوان: أى ذعرت القطا بذلك الماء، ونفيت عن ذلك الماء مقام الذئب، أى وردت الماء فوجدت الذئب عليه فنحيته عنه. أراد مقام الذئب كالرجل اللمين الممنى المُقصَى. انتهى. فالمين على هذا بمعنى الطريد، وهو وصف للرجل، وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة (فى أبيات الممانى) قال: اللمين المطرود وهو الذى خلمه أهله لكثرة جناياته، وقال بعض فضلاء العجم

<sup>(</sup>١) الاشارة الى الماء •

(فى شرح أبيات المفصل): اللمين: المطرود الذى يلمنه كلُّ أحد ولا يُؤويه، أى هذا الذئب خليم لا مأوى له كالرجل اللمين • وقال صاحب الصحاح: الرجل اللهين: شيء يُنصب في وسط الزَّرع يُستطرَد به الوحوش. وأنشد هذا البيت.

, وقد أغرب أبو عبيد البكرى (فى شرح أمالى القالى) بقوله : كان الرجل فى الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جُمُل له مثال من طِين و نصب ، وقيل : ألا إن فلاناً قد غدر فالعنوه . كما قال الشاعر (١) :

فَلَنْقُتُكُنَّ بِخَالِدٍ سَرَوا تِكُمْ وَلَنَجْعَلَنَّ لظالم يَمثالا(٢)

فالرجل اللمين هو هذا التمثال(٣) . هذا كلامه ، فليُنظّر على هذا مامعنى البيت .

وكذلك فى قول أبى عبيدة خفاء حيث قال : إنّما يريد مقام الذئب اللمين كالرجل، نقله عنه ابن قُتيبة : (فى أبيات المعانى)، وأبو على : (فى المسائل البصرية) .

وقوله : إذا بلغيني وحملت ِ رحلى ، البيت ، قال المبرّد (في الكامل (٤)): « قد أحسن كلّ الإحسان في هذا البيت ، يقول : لست أحتاج إلى أن أرحل

<sup>(</sup>١) في اللآلي، ٦٦٤ : « كما قال عبد الله بن جعدة ، ٠

<sup>(</sup>٢) بعده في اللآليء: « يعنى خالد بن جعفر وقتل الحارث بن ظالم له » •

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا التعقيب في اللآلي، • وقال الميمنى : « ليس فيه اغراب الا من جهة از الذين أخذ عنهم لم يقولوا به • ثم رأيت هذا الكلام بعينته في كتاب الأزمنة ٢ : ١٧ عن ابن الكلبي » •

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧٥ ليبسك ٠

إلى غيره . وقد عاب بعضُ الرواة قولَه: فأشرقى بدَم الوَتين ، وقال : كان ينبغى أن ينظر لها مع استغنائه عنها(١) .

وتقدَّم نقل ما اعترض الناس عليه في هذا البيت بسوء مكافأته لناقته في الشاهد الستين بعد المائة(٢).

وقوله: أفاد محاحة الخ، قال الجوهرى: أفدت المال: أعطيته غيرى، وأفدته: استفدته. والجامد بالجيم، اليابس، كناية عن الشُحَّ. واللَّحِز، بفتح اللام وكسر الحاء المهملة وآخره زاء معجمة، هو البخيل الضيّق الخلق. والصَّنين: البخيل. وقوله: تلقّاها عرابة باليمين، قال شارح الديوان: البين القوّة، قال الله تعالى: ﴿ لاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ (٣) ﴾ . وقال بمضهم: بيمينه لا بشاله، واليمين عندهم أحمد من اليُسرى.

وقال المبرد (فى السكامل): قال أصحاب المعانى بمعناه بالقوة . وقالوا مثلَ ذلك فى قوله تعالى: ﴿والسموات مَطْوِيًّاتٌ بِسَمِينِهِ﴾ (٤). قال المبرّد: وكان هذا الشمر سبب ارتفاع كمرًابة بن أوس.

وسبب الشعر أن عَرَابة قدم من سفر ، فجمعه والشَّماخَ الطريَّقُ فتحادثًا ، سبب الشامد فقال له عَرابة : ما الذي أقدمك المدينة ؟ قال : قَدِمتُ لِأَمْتَارَ مِنْهَا ، فملاً ٢٢٥ له عَرابةُ رواحلهُ بُرًّا وتَمْراً وأنْحُقَه بغير ذلك ، فقال الشماخ هذا الشعر .

<sup>(</sup>١) انظر بقية الكلام عند المبرد في الكامل ٠

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٣ : ٨٨ \_ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة الحاقة •

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٧ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢٣) خزانة الأدب

وقال معاوية لقرابة بن أوس: يِمَ سُدْتَ قو مَك ؟ قال: لستُ بسيَّدهم ولَكَنَّى رجلٌ منهم ، فعزَم عليه ، فقال: أعطيت فى نائبتهم ، وحَمَلت عن صنيهم ، وشددت على يدّى جليمهم ، فمن فعل منهم مثلَ فعلى فهو مثلى ، ومن قصّر عنه فأنا أفضل منه ، ومن تجاوزنى فهو أفضل منّي .

وقوله: فنعم المرتجى الخ ، المخصوص بالمدح محذوف ، أى عرابة . وركدت إليه ، أى بركت عند عرابة ، ويقال دام سيرُها إليه ، والراكد: القائم . ورحى حيزو مهاأى كركرتها ، قال الجوهرى: «والكركرة بالكسر: رحى زور البعير ، والإبل توصف بصغر الكركرة ، وشبه رحى حيز و مها برحى الطحين في الصلابة لا في العظم ، فانة عيب .

وقوله : إذا ضُربت على العِلاّت إلح ، يقول : إذا ضُربت على ماكان بها من عِلَّة حَطَّت إليك ، أى اعتمدت عليك اعتمادُ هاديةٍ أى أتان متقدمة . والشَّنُونُ ، بفتح الشين المعجمة وضمَّ النون ، بين السمين والمهزول .

وقوله: تُو ائلِ مِنْ مِصَكُ إِلَى تُو ائل : تُفاعِلُ، من وَأَل بَعنی نجا ، أَی تنجو و شهرُب تلك الآتان من مِصك ، أی حار شدید ، بكسر المیم و فتح الصاد المهملة ، والسكاف مشددة . وأ نصبته من النّصب وهو النعب ، وحوالب فاعل أنصبته ،وهی ما تحلّب و سال من أ نفه و ذكر ه ، أی ذكره یدن باه ظهره فهما (۱) حوالب أسهریه ، لشدّة شبقه ، والذّانین ، بفتح الذال المعجمة و نو نَین (۲) الشیء الذی یسیل و یجری ، وقد ذنّ یدن ذنیناً ، إذا سال وجری ، وقال

<sup>(</sup>١) في النسختين : و فهي ، والتصحيح للشنقيطي في نسخته ، يعنى الأنف والذكر .

 <sup>(</sup>۲) فى النسختين : « وتذنين » ، والتصحيح للشنقيطى فى نسخته ٠

أبو عبيدة : حوالب أسهريه هما عِرقا الذكر اللذان يظهران إذا أنعَظ . ويقال الأسهران : عرقانِ فى أصل القفا يجرى فيهما الماء حتى يبلغ الذكر . ويقال : الذكر . كذا قال شارح الديوان .

وقوله ، متى ينل القطاة الخ ، أى متى ينل الحارُ قطاة الأتان ، وهوموضع الرَّدف ، يَرِكُ عليها أَى يتورَّك عليها . وحِنْو الرأس ، بكسر المهملة : جانب الرأس . وقوله : ممترض الجبين ، أَى جَبِينُه في ناحية من شدَّة نشاطه .

وقوله: شَج بالرَّيق ، أَى غَصَّ ذلك الحَارُ بريقهِ إِذْ حَرِّمت عليه ، وذلكَ أَنَّها حاملٌ ، وهي محصنة الفرج ، يعنى الأتان . والواسقة : الحاملة . والجنين : الولد في بطنها . فليس في الأرض أَنْي تحمل فتمكن الفحلَ ما خلا المرأة .

وقوله: طوت أحشاه إلخ ، أى هذه الأنان ضمّت أحشاء مُرْنِجَة ، أراد رَحْمَا ، أى أغلقت رَحْمَا على ماه الفحل . والمَشِيخ ، بفنح الميم وكسر الشين : ماه الفحل مع الدم ، وقيل ماه الفحل والأثان جميعاً يختلطان . وسُلالته أى ماؤه ، وهو فاعل مَشِيج ، ويقال السلالة الولد ، وهو الرقيق . ومَهابن : ضعيف ، وهو صفة مَشِيج . كذا قال شارح الديوان . وهذا البيت أورده صاحب الكشاف عنه قوله تعالى : ﴿ أَمْشاَج يَنْبَتَلِيهِ (١) ﴾ ، على أنّه أورده صاحب الكشاف عنه قوله تعالى : ﴿ أَمْشاَج يَنْبَتَلِيهِ (١) ﴾ ، على أنّه يقال مَشِج كما يقال أمشاج وكلاها مفرد .

قال شارح شواهد التنسيرين خَضْرُ الموصليّ : يجوز أن يكون سلالته مبتدا وخبره مهين ، وإنّما لم تُوءنَّت إمَّالا أنّه فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل لكنه حل عليه ، أو لأنّ المرادشيء مهين . والجلة صفة لمشج . هذا كلامه .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الانسان ٠

وقد غفل عن القوافى مع أنَّه أورد القصيدة فا يُهما مجرورة ، فهين مجرور لا مرفوع حتّى يصح أن يقع خبر المبتدأ .

والمعنى أنّ هذه الاتان أطبقت رَحِمُهَا إلى وقت الولادة على النّطفة ، فلا تمكّنُ الحار منها ، فهى تهرُب منه بأشدٌ ما يكون ، فناقة الشمّاخ تشبه هذه الأتانَ في الإسراع للتوجُّه إلى هذ المهدوح .

وقوله: إليك بعثت الح، المَقْحِد، بفتح الميم وسكون القاف وكسر الحاء المهلة: السَّنام.

و قوله: إذا بر كت على شرق إلح، الشرق، بفتحتين: الموضع العالى. والعسيب هنا: عظم العُنْق، ويأتى بمعنى عَظْم الذنب. والجران بكسر الجيم: باطن العنق، وهو الذي يمس الأرض عند مدّ عنقه عليها. وشبة العسيب بعصا الممجين لخفّته وطوله. وخص الهجين لائن العبيد كانوا يرعون الإيل ويستجيد ون العمل. وجواب إذا هو قوله كأن تحاز لحيبها البيت الآتى.

وقوله: إذا الأرطى توسد الخ ، هذا البيت من أبيات أدب الكاتب لابن قنيبة . والأرطى : شجر من أشجار البادية تُدبَع به الجلود ، وهو مفعول لفعل محذوف ، أى إذا توسد الأرطى . وأبرديه بدل اشهال من الأرطى . ومعنى توسد أبرديه اتخذها كالوسادة . والأبردان ، الظل والنيء ، مخيا بذلك لبردها . والأبردان أيضاً : الغداة والعشى . وخدود فاعل توسد . والجوازئ : الظباء . وبقر الوحش مخيت جوازئ ، لأنها اجتزأت بأكل النبت الأخضر عن الماء ، أى اكتفت به واستغنت عن شرب الماء . والعين : الواسمات العيون ، جمع عيناء . وللمنى أن الوحوش تتخذ كناسين عن جانبى الشجر تستتر فيهما من حر الشمس ، فترقد قبل زوال الشمس في الكناس

الغربى ، فأذا زالت الشمس إلى ناحية المغرب وتحول الظلُّ فصار فَيهاً زالت عن الكِناس الغربيّ ورَقدت في الكِناس الشرقيّ . والمنى أنه قَطع الفلاة في الحاجرة حبن تَفرّ الوحوشُ من حرَّ الشمس . يمدح نفسة بذلك ويوجب على الممدوح رعاية حقه . فقوله إذا الأرطى ، ظرف لقوله بعثت في البيت السابق ، وليست شرطيّة حتى يقدّر لها جزاء ، خلافا لابن السيد .

وقوله : كأن تحاز لحييها إلخ ، هذا جواب إذا الأولى. أخبر أنها تطأطى و رأسها من الذّ باب فتازقه بالحصى فتدفع الحصى بلحيها . فأخبر أنّ تلك الأرض التى دفعت الحصى عنها ، كأنها جلد أجرَب لم يبق عليه من الوبر إلاّ القليل . يقول : تقع مُعييةً فنمد جرانها فَتفحص التراب والحصى ، فكأنّ ذلك الفحص جنابا ( بكسر الجيم ) أى ناحيتًا جلد أجرب . وضمير حصاه للرمل .

وقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني حكاية مستظرفة ، لڤوله إذا الأرْطي تَوَسَّدَ أبرديهِ (١) البيت ، فرأيت ذكرها في هذا الموضع:

عن المدائني أنَّ عبد الملك بن مروان نَصب الموائد أيطعم الناس ، فجلس رجل من أهل العراق على بعض الموائد ، فنظر إليه خادم لعبد الملك فأنكره فقال : أعراق أنت جاسوس ا قال : لا ، ويحكَ دَعْني أَنهَ أَطعام أمير المؤمنين ولا تنعَّمه على (٣). ثم إن عبد الملك أقبل يطوف على الموائد فوقف على تلك المائدة فقال : من القائل :

<sup>(</sup>١) ط: « أسد أبرديه » ، صوابه في ش ٠

<sup>(</sup>٢) ش : أعرابي أنت ۽ ، صوابه في ط والأغاني ٨ : ١٠٣ ٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني : « دعني أتهنأ بزاد أمير المؤمنين ولا تنغصني به ، •

#### « إذا الأرْطى توسَّد أبردَيه «

وما معناه ؟ ومن أجاب فيه أجزناه . فقال العراقي للخادم : أكعبُ أن أشرح لك ذلك (١) ؟ قال : نم ! فقال : هذا البيت يقوله عدى بن زَيد في صفة البطيخ الرمسي . فنهض الخادم مسروراً إلى عبد الملك فأخبره ، فضحك عبد الملك حتى سقط ، فقال له الخادم : أخطأت يامولاى أم أصبت ؟ فقال : بل أخطأت . فقال :هذا العراق تقنى إياه (٢) . فقال :أى الرجال هو (٢) فقال : بل أخطأت . فقال : قال : فقال : نم . فقال : صواباً لقنته أم خطأ ؟ فقال : نم . فقال : صواباً لقنته أم خطأ ؟ فقال : لأنى [كنت ] متحرما (٤) عائدتك فقال لى كيت وكيت ، وأردت أن أكفه عني وأضحكك منه . فقال له عبد الملك : فكيف الصواب ؟ فقال : هذا البيت يقوله الشماخ بن ضرار في صفة البقر الوحشية التي جزأت بالرضو عن الماه ، فقال : صدقت ! وأم له يجائزة ، ثم قال له : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، قال : وماهى ؟ قال : تنعي هذا عن بابك ، فايقه يشينه ،

\* \* 4

وأنشد بعده، وهو الشاهد الناسع بعد الثلثائة (٥): ٢٠٩ (فقُلتُ انجُوا عَنْها نَجَا الْجِلْدِ، إِنَّهُ مَنْها سَنامٌ وغاربه )

<sup>(</sup>١) الأغاني : « أن أشرح لك قائله وفيم قاله » •

<sup>(</sup>٢) الأغانى : د هذا العراقى فعل الله به وفعل لقننيه » •

<sup>(</sup>٣) هذا ما في الأغاني • وفي النسختين : ﴿ أَيُ الرَّجِلُ هُو ﴾ •

 <sup>(</sup>٤) هذا ما في الأغاني ٠ وفي ط : « لأني متحريا,» ٠ وفي ش :
 « لأني متحرم » مم أثر اصلاح ٠

<sup>(</sup>٥) المنصف ١ : ٢١ والانصاف ١٢٣ وابن يعيش ٧ : ١٢٩ ،

۱۵۲ والعيني ۳ : ۳۷۳ والأشموني ۲ : ۲۲۳ •

على أنَّ الفرَّاء يجبرُ إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، كما في البيث ، فإن النَّجاء والْجُلد مترادفان ، وقد تضايفا ،

وهو معنى قول المرادئ (فى شرح الألفية): نَجَا الجلد من إضافة المؤكّد إلى المؤكّد، قال صاحب الصحاح: النّجا مقصورٌ من قولك نجوتُ جلدً البعير عنه وأنجيته، إذا سلخته، قال الشاعر يخاطب منيفين طَرَقاه:

### فقلتُ انْجُوا عنها نجا الجِلد إنَّه .. البيت

قال الفرّاء: أضاف النجا إلى الجلد لأنَّ العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف الفظان ، كقولك : عَبن اليَقين ، ولدارُ الآخرة . والجلد نجاً مقصور أيضاً . انتهى .

وقال القالى فى (المقصور وللمدود): والنَّجا ماسلخته عن الشاة والبعير، يُكتب بالألف، لأنّه من نجا ينجو. وأنشد هذا البيت عن الغراء عن أبى الجرّاح. فيكون أصله نَجَو بالتحريك، قلبت الواو ألفاً لتحرّ كها وانفتاح ما قبلها.

قال الزَّجاجي (في تفسيره) عند قوله تمالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُوا أَمُ (١) ﴾: معنى النجوى في الكلام ما تنفرد به الجماعة أو الاثنان ، سرًّا كان أو ظاهراً . ومعنى نجوت الشيء في اللغة خلَّصته وألقيته ، يقال نجوت الجلد: إذا ألقيته عن البعير وغيرٍه ، وأنشد هذا البيت .

وقال أبو القاسم على بن حمزة البَصرى (في التنبيهات على أغلاط الرواة) لا يقال في الإبل سَلَخت ، وإنّما يقال فيها خاصةً نجوت وَجلّدت.

<sup>(</sup>١) الآية ١١٤ من النساء ٠

قال أبو زياد : نجوت جِلدَ البعير وجلَّدت البعير تجليدا ، ولا تقول سلخت إلاّ لعنقه ، فأرِّهم يقونون ذلك فيه دون سائر الجسد .

وقال ابن السيرافى (فى شرح أبيات إصلاح المنطق) ؛ يريد قشّرا عنها لحمها وشحمَها ، كما يقشّر الجلد ، فإنّها سمينة ، وغاربُها ؛ ما بين السّنام والعُنُق ، ويؤخذ من هذا النفسير أن النجا هنا اسم مصدر بمعنى النجو ، منصوب على أنّه مفعول مطلق وليس اسماً للجلد . فلا يكون كما قاله الفرّاء . فناملٌ .

ورأيتُ (في حاشية الصحاح) لابن بَرِّيَّ نسبةَ هذا البيت لعبد الرحمن ابن حسّان بن ثابت رضي الله عنه.

ونقل العينى (عن العُباب للصاغانى) أنّه لأبى الغَمْر الكِلابيّ (١) ، وقد نزل عنده ضَيفانِ فنمور لهما ناقةً ، فقالا : إنّها مهزولة . فقال مُعتذراً للما : د فقلت انجوا الح » .

قال: و قبلَه بيتان آخران وهما:

( وردتُ وأهلى بين قوَّ وفَرْدةٍ على تَجزرٍ تأوى إليه ثمالبُهُ فصادفتُ خَيرًى كاهلِ فاجَآ بها يَشُفَّان لحَلَّ بانَ بنِـه أطايبُهُ )

<sup>(</sup>۱) وفى العينى ٣ : ٣٧٣ نسبة الشعر أيضا الى أبى الجراح ، نقلا عن القالى فى المقصور والمدود • وأبو الغمر هذا غير أبى الغمر الجبلى الذى ترجم له اليكرى فى السمط ٤٤٣ وذكر أنه كان كاتبا لأبى دلف العجلى أو لابن عمه ، وهو من شعراء الجبل • وهو أيضا غير أبى الغمر الطمرى الذى ترجم له المرزبانى فى معجمه ٤٨٥ وذكر فى الأشباه والنظائر للخالديين ٢ : ٥ وصحف بأبى العمر الطبرى •

وقد فتشت العُباب فلم أظفر فيه بشىء مما قاله ، والله أعلم بحقيقة الحال . وقو سنتح القاف وتشديد الوآو — هو واد بالعقيق عقيق بنى عُقيل ، وفردة — بفتح الفاء وسكون الراء بعدها دال — ماه من مياه نجد كرم ، كذا في معجم البكري . ومجز ربكسر الزاى موضع الجؤر وكاهل : أبو قبيلة ، وهو كاهل بن أسد بن خُزيمة . وفاجأ : أي أتى بَعْتة . ويَشُفّان : من شقه المم يشفة بالضم أي هَزَله ، أي اللحم الذي ظهر منه أطايبه قالا إنه مهزول .

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد العاشر بعد الثلثاثة(١):

# ٣١٠ ﴿ مَلِكُ أَضْلُعُ البَرِيَّةِ لا يُو خَد فيها لما لدَيه كِفاه ﴾

على أنَّ إضافة أفعل النفضيل عند أبى بكر بن السرَّاج ومن تبعه لفظيّة لا تفيد تعريفاً ، بدليل هـذا البيت ، فإنَّ أَضْلُـع البَريَّة وقع نعتاً لملك ، وهو نكرة ، فلوكانت تفيد النعريف لما صحَّ وقوعه نعتاً لنكرة .

قال أبو على ( فى التذكرة القصرية ) : قال أبو بكر ، فى أفعل الناس غيو أشرف الناس وأفضل القوم : إنَّ هذه الإضافة في تقدير الانفصال ، لأنَّ ما تضيفه من هذا القبيل ينبغى أن يكون بعض مايضاف إليه ، بدلالة امتناع زيد أفضل الحير ، فيجب أنْ يقدر الانفصال ، وإلا لم يَجْز ، لئلا تضيف الشيء إلى نفسه .

فإن قلت : فإنّ ما يقدّر فيه الانفصال نجد فيه معنى الفعل ، نحو ضارب

<sup>(</sup>١) من معلقة الحارث بن حلزة المشهورة •

وليس فى أفعل معنى الفعل ؛ قيل : هذا وإن قصّرَ عن فاعل فاإن فيه معنى الفعل لنصبه الظرف فى بيت أوس : «أحوجَ ساعة (١)» ، ووصو له تارةً بالحرف و أخرى بنفسه نحو (أعْلَمُ بمن) و (أعْلَمُ من) ، وهذا مما يختصُّ بالفعل .

فإن قلت: إذا قدَّرت فيه الانفصال اقتصرت به على النكرة كضارب زيد. قال ﴿فَتَجَارَكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٢) ﴿ . فَالْجُوابِ عندى نع ، وذلك قوله : < ملك أَضْلُمَ البرية البيت › . وأما قوله : أَحْسَنُ الخالقين فيكون مقطوعا ، أى هو أحسن الخالقين ، لانة موضع ثناء . انهى

وهذا البيت من معلَّقة الحارث بن حِلَّزة ، وهي سابعة المعلقات السبعة (٢) ، وقد تقدَّم جانب منها مع ترجمته في الشاهد الثامن والأربعين (١) وقطعة في الشاهد الثامن والثلاثين بعد المائتين (٩) وتقلنا في الموضعين (١) سبب نظمه لهذه المعلقة ، وفي الشاهد الثامن والثمانين بعد المائة أيضاً (٧) . وقبل البيت الشاهد :

## (فلكَنْا بذلك الناس حتى ملك المنذرُ بنُ ماء الساء

<sup>(</sup>١) هو قوله في الديوان ١٢١ :

فانا وجدنا العرض أحوج سِماعة الى الصون من ريط يمان مهمم (٢) الآية ١٤ من سورة المؤمنون ٠

<sup>(</sup>٣) ط: « السبع » ، وهما وجهان جائزان في العربية ، فالعدد اذا وقع وصفا جاز فيه المطابقة وعدمها •

<sup>(</sup>٤) الخزانة ١ : ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٥) الخزانة ٣ : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) الصواب « في الموضع الآول » ، وليس في الثاني ذكر لسبب النظم •

<sup>(</sup>٧) الحزانة ٣ : ١٨١ •

وهو الربُّ والشهيدُ على يو م الحيارَينِ والبلاه بلاه ملكُ أَضْ لَمُ البَرِيَّةِ . . . . . . . البيت )

وقوله: فملكنا بذلك ، في هذا البيت إقواء ، فإنه مجرور القافية . وقيل: هذا البيت منحول إليه ، ليسمن القصيدة . وقوله : بذلك ، يدى بالمز والامتناع وبالحروب التي كان الغَلَبُ لنا فيها ذللنّا الناس حتى ملك المنذر بن ماه الساء .

وقوله: وهو الربُّ الح ، الربُّ عنى به المنذر بن ماه الساء . والربُّ ، ٢٢٩ في هذا الموضع: السيّد . والشَّهيد: الحاضر . والحِيارانِ ؛ بلدُ ، وهو بكسر الحاء المهملة بمدها مثنّاة تحتيّة . يخبر أنَّ المنذر كان شهد يوم الحيارين . فإنَّ المنذر غزا أهلَ الحيارين ِ ومعه بنو يَشكُر ، فأبلَوا بلاء حسناً ، وكان البلاء في ذلك اليوم بلاء عظها .

وقوله : ملك أضلعُ الح ، خبر آخرُ لقوله هو ، فيكون مشاركاً للرب فى الخبريّة ، فإنَّ الأخبار يجوز أن يأتى بعضها بالعطف وبعضها بدونه كاهنا . وأضلعُ البريّة أى أشدُّ البرية إضلاعاً (١) لما يحمل ، أى هو أحمل الناس لما يُحمّل ، من أمر ونهى وعطاء وغير ذلك . وقوله : لا يوجد فيها الخ ، معناه لبس فى البرية أحد يكافئه ، ولا يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع من الخير . والكِفاء ، بالكسر : الشِّل والنظير ، يقال فلان كفء له ونظير . وروى : (مَلِكُ أَضرَعَ البَريّةَ ) على كفاء لفلان أى كفء له ونظير . وروى : (مَلِكُ أَضرَعَ البَريّةَ ) على

<sup>(</sup>۱) ط: « أضلاعا » ، صوابه بكسر الهمزة • وفي القاموس : « وهو مضلع لهذا الأمر ومضطلع ، أى قوى عليه » • وحورها الشنقيطى في نسخته الى « مضطلعا » ، وهي صحيحة ، لكن ما أثبت أقسرب تصحيح •

أنَّه فعل ماض ، أى أذلَّ البريةَ وقهرَها ، فما يوجد فيهم من يُساويه في معاليه . وحينتذ لا شاهد في البيت .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى عشر بعد الثلاثمائة (١) :

٣١١ ﴿ وَلَمْ أَرْ قُومًا مِثْلُنَا خَيْرَ قُوْمِهِم

أقلُّ بِهِ مِنَّا عَلَى قُومِهِم فَحْرًا ﴾

لما تقدَّم قبله ؛ فإنَّه وصف النكرة وهي قوماً بخير ، وهو بمني النفضيل ، ولوكانت الإضافة معنوية للتعريف لما وقع صفةً للنكرة .

قال الشَّاوبين (في حاشية المفصّل): هـذا إذا جملت خيراً للتفضيل ؛ فإن جعلت خيراً فيهما من الخير الذي هو ضد "الشر"، لم يكن من هذا الباب.

وجوّز شُرَّاح الحاسة أن يكون خير قومهم بدلاً أيضاً من قوما ، لكنْ قال ابن جنى (في إعراب الحاسة (١) : في هذا البيت شاهد للجواز : مررت برجل أكرم أصحابه على أصحابه ، على الصفة ، لأنبا هنا أظهر من البدل ، والباء في منسير الخيرالذي دل عليه قوله خير قومهم ، وليس الثاني هو الأوّل ، لأن خيراً الأوّل صفة ، والشاني المقدر مصدر ، كقولك : أنا أوثر الخير وأكره الشر ، فدلت الصفة على المصدر ، كقول الآخر :

إذا نُعِي السَّفيه جرك إليه وخالف ،والسَّفية إلى خلاف (٢) انهى

<sup>(</sup>١) اعراب الحماسة ٥٢ مخطوطة احمد الثالث •

<sup>(</sup>٢) هو الشاهد ٣٧٤ من الحزانة ٠

وقوله: أقل ، بالنصب مفعول ثان لقوله لم أر . ونخراً تمييز . وتقدير البيت: لم أرخير قوم مِثلنا أقلَّ بذلك نخراً منا على قومنا . والمعنى إنّا لا نبغى على قومنا ولا نتكبّر عليهم ، بل نعدهم أمثالنا ونظراءنا فنباسطهم ونوازتهم قولا بقول ، وفعلا بفعل .

وهذا البيتُ أولُ أبيات ثلاثة مِن كورة (في الحاسة) لكن جميع النسخ أبيات الشاهد والشروح على إسقاط الواو من قوله: ولم أر قوماً ، على أنه مخروم . والبيتان اللذان بعدها :

( وما تَزْدَهينا الكبرياء عليهُم إذا كالله ونَا أَنْ نَكَلَّمَهُم نَزْدا ونْعن بنو ماء الساء ، فلا نرى لأنفسنا من دون مَلكة قَصْرا)

زهاه وأزهاه بممنى تكبّر ، والزَّهو ؛ الكبروالفخر . ونزراً أى قليلا ، وهو مفعول مطلق أى كلاماً قليلا ، وللعنى لا يستخفّنا الكبُرُ ، إلى أن نتملَّى عليهم ونقلَّل الكلام معهم ترفّعاً عن مساواتهم ، بل نُباسطهم ونكاشرهم في القول والسؤال ، إيناماً لهم وتسكيناً منهم .

وماه السهاء، قال فى الصحاح: هو لقب عامر بن حارثة الأزدى ، وهو ماه السهاء أبو عمرو مُزَيقيا الذى خرج من المين لما أحس بسيل العرم ، فسمّى بذلك ، ٢٣٠ لأنّه كان إذا أجدب قومه ما بهم حتى يأتيهم الخصب ، فقالوا : هو ماه السهاء ؛ لأنه خَلَفٌ منه . وقيل لولده بنو ماه السهاء ، وهم ملوك الشام . قال معنى الأنصاد (١) :

أَنَا ابنُ مُزْيَقِيا عَرِيو وجُدِّى أَبُوه عَامَلٌ مَاءِ السَّاء

<sup>(</sup>١) هو أوس بن الصامت ، كما في العيني ١ : ٣٩١ ·

وماه السهاء أيضاً: لقب أمّ المنذر بن امرى القيس بن عمرو بن عكوى ابن رَبيعة بن نَصْر اللّخمى . وهى ابنة عوف بن جُشَم ، من النّمر بن قاسط. وسمّيت بذلك لجمالها ، وقيل لولدها بنو ماه السهاه ، وهم ملوك العراق. وقال زُهير بن جناب :

ولازَمتُ الماوكُ منَ ال نصر وبَعْدَ هُمُ بني ماءِ السَّماءِ . انهي

صاحب الشاهد فالظاهر أنَّ المراد هنا هو الأول ؛ لأنَّ قائلَ الأبيات أنصارى ، وهوزيادة ابن زيد الحارثى (۱) من بنى الحارث بن سعد أخو عذرة . وقال أبو رياش (۲) : هو زيادة بن زيد ، مِن سعد هُذَيم (۳) بن ليث بن سُود بن أسمُ بن الحاف ابن تُضاعة . كذا قال التبريزى .

نيادة بن ذيد وزيادة شاعر إسلامي في الدولة الأموية ، قتله ابن عمه هد به بن خَشْرَم . ويأتى إن شاء الله سبب قتله عند ذكر هدبة (٤) .

\* \* \*

وأنشد بعده وهو الشاهد الثاتى عشر بعد الثلبًا ثة، وهو من شواهدس (٥٠):

<sup>(</sup>۱) ط: د بن زیاد الحارثی ، صوابه فی ش .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « ابن رياش » ، وانما هو أبو رياش شارح الحماسة ٠

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « بن سعد بن هذيم » ، صوابه من التبريزى ٢ : ٢٣٨ • وانظر لسعد هذيم جمهرة ابن حزم ٤٤٧ والمعارف ٤٤٧ والاشتقاق ٥٤٦ من تحقيق كاتبه • وفى الجمهرة ان سعد هذيم هو ابن زيد بن ليث بن سود •

<sup>(</sup>٤) انظر الخزانة الشاهد ٧٥٠ •

<sup>(</sup>٥) في كتابه ١ : ٣٩٩ · وانظر ابن يعيش ٢ : ٢٣١ واللسان ( أيا ٥٥ ) ·

٣١٢ ( فأيًى ما وأيَّكَ كانَ شرًا فقيد إلى المقامة لا براها ) على أن هذا ضرورة ، والقياس المستعمل : فأينًا كان شرًا من صاحبه . وما زائدة التوكيد ، وأين مبتدأ ، وأينُك معطوف عليه ، واسم كان ضمير ، أى أينًا ، وشرًا خبره ، والجملة خبر المبتدأ . وقيد بجهول قاد الأعمى . وجيء بالفاء لأنه دعاء فهو كالأمر . والمُقامة ، بضم الميم وفتحها : المجلس ، وجملة لا براها حال من ضمير قيد . يدءو على الشرَّ منهما ، أى من كان منا شرًا أعماء الله في الدُّنيا فلا يُبصر حتى يقاد إلى مجلسه . وقال شارح اللباب : أى قيد إلى مواضع إقامة الناس وجَمعهم في المرَّصات لا براها ، أى قيد أعي لا يرَى المُقامة . انتهى .

وَحَمَّلُ اللَّمَاءُ فَى الْآخَرَةُ<sup>(١)</sup> لَا عَلَى الدَّنَيَا غَيْرَ جَيِّدٌ . وهذا من الماملة بالإنصاف .

وهذا البيت من بُجْلَةِ أبياتٍ للعبّاس بن مرّداس السُّلَى ، قالها نُطفاف أبيات الشاهد ابن نَدْبة في أمْر شجَر بينهما ، وهي (٢):

(ألا مَنْ مُبلغُ عَنَى خُفافًا ألوكًا بيتُ أَهلكِ مُنتهاها أنا الرجلُ الذي حُدُّثتَ عنه إذا الخفراتُ لم تُستَربُراها أشدُ على الكتيبة لا أبالى أفيها كان حنتى أم سواها فأيًّ كان شَرًا فقيد إلى المُقامة لايراها ولا ولدت له أبداً حَسانُ وخالف ما يريد إذا بغاها ولى نفس تتوى إلى المعالى سَتَتلفُ أو أبكنها مناها)

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، والوجه « على الآخرة ، •

<sup>(</sup>٢) الأبيات في حماسة ابن الشجري ٣٥٠

771

وخُفَاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الغاء كغراب، واشتهر َ بالإضافة إلى أمه ، وهى نَدْبة ، بغتج النون وسكون الدال بعدها باء موحدة . وهو من أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كالعباس بن مردَاس .

وتقدّمت ترجمة العبّاس (في الشاهد السابع عشر من أوائل الكتاب (۱))، أما ترجمة خُفاف بن آدبة فستأتى إن شاء الله تعالى (في باب اسم الإشارة (۲)). وألوك بفتح الحمزة وضم اللام: الرسالة ، ومنها الملائكة : وحدّثت بالبناء للمفعول والخطاب . والخفرات : النساء الحبيّات ، يفتح الخاء وكسر الفاء، والفعل من باب تعب . والبر أ :جمع بُرّة بضم الباء الموحدة فيهما ، وهي كل حلقة من سوار وقرط وخلخال ، والمراد هنا الأخير . وعدم ستر الخلاخيل للنساء ، إنّما يكون عند هروبهن من السّبي والنبّ (۳). وإذا ظرف ، إمّا لقوله حُدّثت أو لقوله أشد على الكتيبة . ومثل هذا يسمى الخلاخيل النساء ، إنّما يكون عند أله المقان في الشجاعة أبلغ من هذا البيت . والكتيبة : الجيش . والحنف : الملاك . وقوله : فقيد إلى المقامة ، البيت . والكتيبة : الجيش . والحنف : الملاك . وقوله : ولا ولدت له الخ ، روى أيضاً : « فسيق إلى المقامة » من السّوق . وقوله : ولا ولدت له الخ ، هذا دعاء عليه بقطع نسله . والحصان بالفتح : المرأة العفيفة وتتوق ، تاقت نفسه إلى الشء اشتاقته ونازعت إليه . وتملف الشء من باب فرح نفسه إلى الشء اشتاقته ونازعت إليه . وتملف الشيء من باب فرح

\* \* \*

إذا هلك .

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ١٥٢ •

<sup>(</sup>٢) في الشاهد ٤١١ وهو:

فقلت له والرمح يأطر منه تأمل خفافا اننى أنا ذلكـــا (٣) أنكر قوم صحة « الهروب » • وقد وجدتهـــا في شعر في الطبري ٨ : ١٣ وهو :

<sup>\*</sup> وليس بمنجى ابن اللعين هروب \*

وأُ نشد بعده ، وهو الشاهد النَّالَثُ عَشَرَ بعد الثالمَاعَة (١) :

### ٣١٣ ﴿ أَظْلَمُ ﴾

على أنّه ضرورة، والقياسُ أظلمنا . وهو قطعة من رجز رواه أبو على ( في إيضاح الشعر ) عن أحمد بن يحيى الشهير بثعلب، وهو :

( ياربُّ مُوسَى أَظْلَمِي وأَظْلَمُهُ ۖ فَاصِبُ عَلَيْهِ مَلَكًا لَا يَرْحَمُهُ )

قال: معناًه أظلمُنا ، كقوله: أخزى الله الكاذب مني ومنه ، أى مناً فالمغنى أظلمُنا ، كقوله: أخزى الله الكاذب مني ومنه ، ألا بتداء ، في نحو زيد فاضر به ، إن جعلت الفاء زائدة على ما يراه أبو الحسن .

فإن قلت : أضمِر المبتدأ كما أضمرت فى قولك : «خولانُ فانكحُ فتاتهم (٢) » ، فان ذلك لا يسهل ؛ لأنه المنكلم ، فكما لا يتبجه : هذا أنا ، على إدادة إشارة المنكلم إلى نفسه من غير أن ينزله منزلة الغائب ، كذلك لا يحسن إضار هذا هنا .

فإن قلت : إن أظلمنا على لفظ الغيبة ، فليس مثل هذا أنا ، فا إنه وإن كان كذلك فالمراد به بعض المتكلمين ، ولا يمنع ذلك ، ألا ترى أنهم قالوا يا تميم كلّهم ، فحملوه على الغيبة لما كان اللفظ له وإن كان المراد به المخاطب . وإن جعلت المضمر في علمك ، كأنك قلت قد أظلمنا في علمك ، كان مستقها . انتهى .

<sup>(</sup>١) انظر التصريح ١ : ٢٩٩ والهمع ١ : ١١٠ •

<sup>(</sup>٢) قطعة من الشاهد ٧٧ في الجزء الأول ص ٤٥٥ · وهـــو بتمامه :

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الجيين خلو كما هيا (٢٤) خوانة الآدب

## ورواه ابن عقيل (في شرح التسهيل) هكذا: \* سلّطعليه مَلكاً لا رحمه \*

و (ربُّ) منادى مضاف إلى موسى ، وضمير (أظلمه) الغاَّئب راجع إلى (موسى) هذا ، وهو خصم صاحب هذا الرجز .

وكلام أبى على مبني على رفع أظلمى وأظلمه بالابتداء والخبر الجملة الدعائية ؛ وبجوز نصبهما على الاشتغال(١).

وأنشد بمده، وهو الشاهد الرابع عشر كبد الثلاثمائة (٢):

٣١٤ ﴿ فَهَلْ لَكُمْ فِيهَا إِلَى فَا نِّنِي طَّبِيبٌ مِمَا أَعِيا النِّعَاسَ حِنْ يَمَا ﴾

على أن فيه حذف مضاف ، أي ابن حذيم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، لأنه علم. أنَّه العالم بالطبُّ والمشهورُ به ، لا حذيم ، فإنه وَرِدَ فِي الْأَمْثَالُ : ﴿ أَطْبُ مِنْ ابنِ حِنْهِم ﴾ . قال الزمخشري ( في المستقصي): هو رجلٌ كان من أطبّاء العرب . وأنشه هذا البيت وقال: أراد ابن حذيم انتهى .

قال أبو الندى : ابنُ حِذْيَم (٣) رجلُ من تَيَّم الرَّباب ، كان أطبُّ العرب، وكان أطبُّ من الحارث بن كلَّدة.

<sup>(</sup>١) ان صح نصبهما على الاشتغال لزمه عيب القافية وهــو الاقواء ، فان البيتين من مشطور الرجز •

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ : ٤٥٣ وابن يعيش ٣ : ٢٥ وشرح شـــواهد الشافية ١١٦ وديوان أوس ١١١٠٠

<sup>(</sup>٣) في أمثال الميداني ١ : ٤٠٥ : « قال أبو الندي : هــو حذيم ٢٠٠٠ النح ٠

وأوردصاحب الكشاف هذا البيت عند قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمضانَ الذي أَنْوِلَ فيهِ القرآن (١) ﴿ على أن التسمية واقعة على المضاف والمضاف إليه جميعاً. وأمّا ما يرد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: « مَنْ صام رَمضانَ إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه ، فهو من باب الحذف لا من الإلباس ، كاحذف الشاعر ابن من ابن جذيم . وقد خالف كلامة هنا ( في المفصل ) غانه قال فيه : إذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف . وقد جاء اللّبس في الشعر ، قال ذو الرّمة :

عَشية فرَّ الحَــارثيون بعدما قَضَى نَعبَه فى مُلْتَقَى القوم هَو بَرُ

#### \* بما أعيا النطاسيُّ حذيما \*

أى ابن هو بر وابن حِذيم . وهو فى قوله هذا تابع لأبى على (فى إيضاح الشعر ) فإنّه قال : قد جاء فى الشعر أبيات فيها حذف مضاف مع أنه يؤدّى حذفه إلى الإلباس . ومَثَل بَما ذكر ، وبقوله :

أَرضٌ تَخَيَّرَهَا لِطِيب مَقيلهِا كَعَبُ بنُ مَامَةً وَابن أُمَّ دُوادِ (٢)

هو أبو دواد الشاعر ، واسمه جارية ، والتقدير ابن أمَّ أبى ذواد ، فحذف الأب. والصواب مافى الكشاف من أنَّه لا إلباس فيه ، فإنَّ الإلباس وعدمه إنَّما يكون بالنسبة إلى المخاطب الذى يلقى المتكلم كلامه إليه ، لابالنسبة إلى أمثالنا ، فإنه وإنَّ كان عندنا من قبيل الإلباس ، مفهوم واضح عند المخاطب به فى ذلك العصر .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٥ من البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) البيت للأسود بن يعفر في المفضليات ٢١٧٠.

ويؤيد ما ذكرنا قول ابن جني (في الخصائص): ألا ترى أنَّ الشاعر لما فُهُم عنه ما أراد بقوله قال الشاعر يصف إبلا(١):

صبّحن منكاظمة الخلص الخورب يحملن عبّاس بن عبد المطلب (٢) وإنما أراد عبد الله بن عباس . ولو لم يكن على الثقة بفهم ذلك ، لم بجد بدًا من البيان . وعلى ذلك قول الآخر :

\* طبيب بما أعيا النَّطاسيُّ حِذْ يما \*

أراد: ابن حذيم. اتهي .

وحذفَ الصلَّتان العَبدئُّ أكثرَ من هذا في محاكمته بين جرير والفرزدق في قوله:

أرى اَلْحَطَنَى بذَّ الفرزدقَ شِعره ولكنَّ خيراً من كِلابٍ مجاشعُ فا نه أراد: أرى جرير بن عطية بن عطية بن الخطنى · وجاز هذا لكونه معادماً عند المخاطّب .

وقد أنكر الخوارزميُّ كونَ هذا من باب الحذف ، قال: إنَّما هو من باب تعدِّى اللقب من الأب إلى الابن ، كما في قوله:

\* كراجي الندَّى والعُرفُ عند المذلَّق(٣) \*

<sup>(</sup>۱) كلمة « الشاعر » الثانية لم ترد في نسخة الحصائص ، وهو من باب الاظهار في موضع الاضمار •

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « من كاظمة الحرب ، ، واكماله من الحصائص والكامل ٥٥٤ والعقد ٤ : ٣٥٧ .

<sup>(</sup>۳) صدره فی أمثال المیدانی ۲: ۲۷ وابن یعیش 7: ۹۲: \* فانك اذ ترجو تمیما ونفعها \*

أى ابن المذلَّق(١) . هذا وقد قال يعقوب بن السكيت (في شرح هذا البيت من ديوان أوس بن حجر ): حِذيم رجلٌ من تَيم الرباب، وكان متطبِّباً ٢٣٣ عالماً . هذا كلامه ؛ فعنده أنَّ الطبيب هو حذيم لا ابن حذيم . وتبعه على هذا صاحبُ القاموس، فلا حذف فيه ولا شاهد على ما ذكر . وحذَّج ، بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بمدها ياء تحتيَّة آخر الحروف.

> وهذا البيت من أبيات لأوس بن حجر قالها لبني الحارث بن سَدوس ابن شَيبان ، وهم أهل القرية بالبمامة ، حيث اقتسموا معزاه . وقيل اقتسمها بنو حنيفة وبنو سُحيم، وكان أوسبن حجر أغرى عليهم عمرًو بن المنذر بن ماه السهاد، ثم جاور فيهم فاقتسموا معزاه . وهذا مطلعها :

﴿ وَا إِنْ يَأْتِكُمُ مَنَى هَجَاءُ فَإِنَّمَا حَجَاكُمُ بِهُ مَنَّي جَمِيلُ بَنِ أَرَقَمًا ﴾ أبيات الشامد ثم بعد أربعة أبيات :

> (فهل لكم فيها إلى فإنني فأخرجكم من ثوب شَكَطاء عارك مشهَّرة بلَّتْ أسافلُه دَما ونو كان جارٌ منكمُ في عشيرتي إذاً لرأوا للجار حقًّا ويَحْرَمَا ولوكان حولى من تميم عِصابة لل كان مالى فيكُم منقسًا أَلاً تنقُّون الله إذْ تَعلفونها رَضيخُ النوى والعُضَّ حولاً مجرَّما وأُعِبَكُمْ فيها أغر مشهر تلاد إذا نام الرَّبيضُ تغممًا) وهذا آخر الأبيات. قوله: فإنَّما حباكم الح ، حباكم به أى وصَلَّكم بالهجاء .

<sup>(</sup>١) في القاموس ( ذلق ) : « وابن المذلق : من عبد شمس ، لم يكن يجد بيت ليلة ولا أبوه ولا أجداده ، فقيل : أفلس من ابن المذلق ، • ونحوه في أمثال الميداني وابن يعيش •

وقوله: (فهل لسكم فيها) الخ، قال للفضّل بن سَلّة (في الفاخر) وابن الأنباري (في الزاهر): العلّب : الفطنة والحذق، ومنه سمّى الطبيب لمله وحذقه. وأنشد هذا البيت. وروى ابن السكّيت: «فإنّى بصير» بدل طبيب. والبصير: العالم، وقد بصر بالضم بصارة، والنبصّر: التأمّل والتمرّف. و (أعياه) المشيء متعدّى عيبت بأمرى إذا لم تهتد لوجهه. و (النّعالميق) مفعوله، و (حذيم) بدل من النطامي. وفاعل أعيا ضمير ما الموصولة الواقعة على الداء. أى إنّى طبيب حاذق بالداء الذي أعجز الأطباء في مداواته وعلاجه. والنّطامي، بكسر النون، قال ابن السكّيت: العالم الشديد النظر في الأمور. قال أبو عبيد: ويرُوى: (النّطاميق) بفتح النون. قال الجوهري: في الأمور واستقصى علمها التنطشُ للبالغة في النطهر، وكلّ من أدق النظر في الأمور واستقصى علمها فهو متنطس. ومنه قبل للمنطبّب نطيس كفيسيق، و نطامي بكسر النون ونتحها. وقوله: (فهل لكم ) بضم الميء وهو خبر مبتدأ محذوف، أي ونتحها. وقوله: (فهل لكم ) بضم المين . وفيه حذف مضاف أي طل لكم ميل وقوله: (فهل لكم ) الضمير للمعزى. وفيه حذف مضاف أي

وقوله: « فأخرجكم من ثوب شمطاه الخ ، الشمطاء: المرأة التي في رأسها شكط — بالتحريك — وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواد ، والرجل أشكط . والعارك : الحائض ، ومشهرة : اسم مفعول من شهرته تشهيراً ، والشهرة : وضوح الأمر ، يقول : هل لسكم في ردّ معزاى فأخر جكم من سُبّة شنعاء تلطخ أعراضكم وتدنسها كما تدنس الحائض ثوبها بالدم ، فأغسله (١) عنكم ، وهذا مثل ضريه .

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، والوجه « فأغسلها » ، أي السبة • أو المراد فأغسل ذاك عنكم •

وقد خَبَط جميعُ من تكلم على هذا الشاهد حيث لم ير السِّباق والسِباق، فقال شارح (شواهد التفسيرين): المفي هل لكم علم وبصيرة فيا يرجعُ نفعه إلى ؟ ثم أعرَضَ عن سؤالهم وقال: إنّى أعلم بحالى منكم، فا ننى بصير ٢٣٤ علم عن مؤالم وقال: إنّى أعلم بحالى منكم، فا ننى بصير ٢٣٤ عالم عن مؤالم وقال: إنّى أعلم بحالى منكم، فا ننى بصير ٢٣٤ عالم عن سؤالهم وقال: إنّى أعلم بحالى منكم، فا ننى بصير ٢٣٤ عالم بعد ألطبيب المشهور .

وقال المظفّرى (فى شرح المنصل) : أى هل لكم طريقٌ فى مداواةٍ مايى ، فامنى أرى من الداء ما أعيا الطبيبَ عن مداواته .

وقد قارب بعضُ فضلاء العجم (فى شرح أبيات المفضل) بقوله: والمعنى هل لكم فى هذه الحادثة حاجة الله للشفيكم برأبى فيها ، فارننى طبيب عالم بالذى عَجَز عنه هذا الحاذق العالمُ بالطب ولم يهتد إليه .

وقوله: أولا تتقون الله الخ ، يقول: لولاأنك سرقهالأى شيء تعلفها؟ يقول: فردَّها ولا تعلفها . والرَّضيخ ، بالضاد والخاء المعجمتين ؛ المدقوق ، رضخت الحصا والنوى كسرته . والعُض ، بضم العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة ، قال ابن السكيت : هو القت ، وقال الجوهرى : علف أهل الأمصار مثل الكُسْب والنوى المرضوخ . والمجرَّم ، بالجيم على وزن اسم المفعول : النام والكامل .

وقوله: «وأعجبكم فيها أغرّ الح ، قال ابن السكيت ، الأغر: الأبيض. والتلاد: القديم من المال. والرَّبيض ههنا الغنم. وقوله: تغمنها ، يعنى هذا الأغر، والغمغمة هِبابه ، أى لا ينام ، وإنما يعرّض بهم ويفترى عليهم. انهمى

#### تتمة

قال ابن الأثير (في المرصَّع): ابن حِدْيم شاعر في قديم الدهر، يقال إنه كان طبيباً حاذقاً ، يضرب به المثل في الطبّ فيةال : ﴿ أَطُبُّ بِالْكُنِّ مِن ابن حِدْيم ﴾ ، وسمَّاه أوسُّ حدْيما \_ يمني أنّه حدْف لفظ ابن \_ فقال :

\* عليم بما أعيا الغطاسي حديما \*

ويقال ابن حَدَام أيضاً ، وإنّه أوّل من بكى من الشعراء فى الديار ، وهو الذى تتماه امرؤ القيس فى قوله :

عوجا على الطلَل المحيلِ لملَّنا نبكى الديارَ كما بكى ابنُ حَذَامٍ

وابن خدام بالخاء المعجمة أشهر ، وقيل هما اثنان . وقال فى الخاء المعجمة : ابن خدام هو المذكور فى حرف الحاء على اختلاف الروايتين ، فشهم من جعله إيّاه ومنهم من جعلهما اثنين . ويقال : إن هذا البيت الذى فى قصيدة امرى القيس له ، وهو :

كَأْنِّى غداةً البينِ حينَ تحمّلوا لدى سمُرات الحي ناقِفُ حُنْظُل ويقال للخمَّار ابن خِذام. وخِذام من أسماء الحمّر. هذا كلامه.

أقول : جميع من ذكر ابن حدام الشاعر ، لم يقل إنه هو ابن حديم الطبيب . وقد اختلف في ضبط اسمه فالذي رواه الآمدي (١) ابن خدام معجمتين ، قال : من يقال له ابن خدام ، منهم ابن خدام الذي ذكره امرؤ القيس في شعره ، وهو أحد من بكي الديار قبل امرى القيس ، ودرس شِعْره . قال امرؤ القيس :

<sup>(</sup>١) المؤتلف ١٠٩٠

'عوجا على الطلل المحيل لأ تنا نبكى الديار كا بكى ابن خِذامِ قوله : لأننا ، يريد لعلنا ، ذكر ذلك أبو عبيدة وقال : قال لنا أبو الوثيق : ممّن ابن خِذام ؟ فقلنا : ما نعرفه . فقال : رجوت أن يكون علمهُ بالأمصار . فقلنا : ما سمعنا به 1 فقال : بلى قد ذكره امرؤ القيس وبكى على الديار قبله ، فقال :

كأنى غداة البين يوم تحمّلوا . . . البيت 1 انتهى وقال ابن رشيق (فى العمدة (١)) : الذى أعرف أن ابن حذّام بذال معجمة وحاء غير معجمة كما روى الجاحظ (٢) وغيره . انتهى

وضبطه بعضهم ابن 'حام ، بحاء مهملة مضومة بعدها ميم غير مشدّدة ، واسمه امرؤ القيس . قال الآمدى (٣) \_ عند ذكر المستين بامرى القيس ومنهم امرؤ القيس بن 'حمام ، ثم ذكر نسبه وقال : والذي أدركه الرواة من شعره قليل جداً . وكان امرؤ القيس هارباً فقال مهلهل :

لَّ توغَلَّ فَى الْكُواعِ هَجِينُهُم هَلَهُلْتُ أَثَارُ جَابِراً أَو مِنْبِلا ٢٣٥ فَى قَمَّة مَذَكُورة فَى أُخبار زهير بن جناب.وبهذا البيت قيل لمهلهل مهلهل. وبعض الرواة يروى بيت امرى القيس بن حُجْر :

عُوجًا على الطلَلِ المحيل لعلنًا نبكى الديار كما بكى ابن مُعامِ يعنى امرأ القيس هذا ، ويروى ابن خِذام . انتهى .

ومثله للمسكري ( في كناب التصحيف (٤) ) قال : ومنهم أمرؤ القيس

<sup>(</sup>١) العمدة ١ : ٥٤ في باب تنقل الشعر في القبائل •

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ٢ : ١٤٠ •

<sup>(</sup>٣) في المؤتلف ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) تصحيف العسكرى ٢١٢ •

ابن َ عمام بن عُبيدة بن هُبَل بنُ أخى زهير بن جناب بن هبل. ويزعم بعضهم أنَّهُ الذي عنى امرؤ القيس بقوله :

#### \* نبكى الديار كما بكى ابن خدام \*

وكان يغزو مع مهلهل ، وإياه أراد مهلهل بقوله :

لما توغلُّ في الكُلاب هجينُهم . . . . . . . . (البيت)

فالهجین هوامرؤ ُالقیس بن ُحمام . وجابرو صِنْبل : رجلان من بنی تغلب . انتهی. قال ابن رشیق ( فی العمدة ) : ویروی :

#### \* لمَّا توقُّل فِي الكُرَّاعِ شريدُهُمْ \*

قال السكرى : يعنى بالهجين امرأ القيس بن حمام ، وكان مهلهل تبعه يوم الكلاب ففاته ابن حمام أغار على الكلاب ففاته ابن حمام أغار على بنى تغلب مع زُهير بن جَناب فقتل جابراً وصنبلا .

هذا ما اطلعت عليه . وقولُ امرى القيس بن حجر:

عُوجًا على الطلل المحيل ، البيت

هو من قصيدة له ، استشهد به صاحب (الكشاف) عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمَنُونَ (١) ﴾ بغنج الهمزة فى قراءة أهل المدينة بمعنى لعلنا .

قال ابن رَشيق (فى العمدة (٢) : يروى فى البيت: لأنّنا ، بمعنى لملّنا ، وهى لغة امرى ً القيس فيا زعم بعض المؤلّفين ، والذى كنت أعرف : لَعَمَّنا بالعين ونونين .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩ من الأنعام ٠

<sup>(</sup>٢) العمدة ١ : ٥٥ •

والمُحيِل : الذي أنى عليه الحول . وعُوجا أمر من عُجِتُ البعيرَ أعُوجه عَوْجا ومَعَاجا : إذا عطفتَ رأسَه بالزمام .

و (أوس بن حَجَر ) بغتح الحاء المهملة والجيم ، شاعر من شعراء ثميم فى أوس بن حجر الجاهلية . وفى أسماء نسبه اختلاف ، فلذا تركنا نسبة .

قال ابن قتيبة (في كناب الشعراء (١)) كان أوسٌ فحلَّ مُضَرَحَى نشأ النابغة وزهير ٌ فأخملاه . وقيل لعمرو بن مُعاذ وكان بصيراً بالشعر : مَن أشعر ُ الناس ؟ فقال : أوس . قيل : ثم مَن ؟ قال : أبو ذؤيب . وكان أوسٌ عاقلاً في شعره ، كثير ً الوصف لمكارم الأخلاق ؛ وهو من أوصفهم للحمير والسلاح ولا سيّا للقوس ، وسبق إلى دقيق المعاني وإلى أمثال كثيرة . انتهى .

وقال صاحب (الأغانى) : كان أوس هذا من شعراء الجاهلية وفحو لها، وذكر أبو عبيدة أنّه من العلبقة الثالثة ، وقر نه بالحطيئة والنابغة الجعدى . وتميم تقد م أوساً على سائر شعراء العرب . وقال الأصمى : أوس أشعر من زهير إلاّ أنّ النابغة طأطأ منه . وقال أبو عبيدة ؛ كان أوس غزّ لا مغرماً بالنساء ، فخرج في سفرحتي إذا كان بأرض بني أسد بين شرّج وناظرة ، فبينا هويسير ظلاماً إذ جالت به ناقنه فصرعته ، فاندقت فخذه ، فبات مكانه ، وما زال يقاسى كل عظيم بالليل ، ويستغيث فلا يغاث ، حمّ إذا أصبح غدا جواوى الحي يجتنبن الكأة وغيرها من نبات الأرض ، والناس في ربيع : فبينا هن كذلك إذ بَصُرن بناقته تجول وقد علق زمامُها بشجرة ، وأبصر نه ملتى فغز عن منه فهر بن ، فدعاجارية منهن ققال لها : من أنت ؟ قالت : أنا حليمة ففز عن منه فهر بن ، فدعاجارية منهن ققال لها : من أنت ؟ قالت : أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة وكانت أصغرهن فأعطاها حجراً وقال : اذهبي إلى

747

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٥٤ ٠

أبيك فقولى له: أبنُ هذا يقر ثك السلام (١) ويقول الكَ : أدركنى فا تى فى حالة عظيمة ا فأتت أباها وقصت عليه القصة وأعطته الحجر ، فقال : يا بنية لقدأ تبت أباك بمدح طويل أو هجاه طويل . ثمّ احتمل [ هُو َ وَ (٢)] أهله إلى الموضع الذي فيه أوس وسأله عن حاله فأخبره الخبر ، فأتاه بمن جبر كسره ، ولم يزل مقيماً عنده وبنته تخدمه إلى أن برأ ، فهدحه أوس بقصائد عديدة ، ورثاه أيضاً بعد مونه . وكان أوس إذا جلس في مجلس قومه قال : ما لأحد على منة أعظم من منة أبي دُليجة . وكان أبو دُليجة كنية فضالة بن كلدة .

وكلدة ، بفتح الحكافواللام ، وهى فى اللغة الأرض الغليظة . وذكره ابن قتيبة فى باب الأسماء المنقولة ( من أدب الكاتب ) .

ومن شعر أوس قوله :

يارا كباً إمّا عرضت فبلَّفَنْ يزيد بن عبد الله ما أنا قائلُ بآية لله أخنك ، وإنّه سوى الحقّ مهما ينطِق الناسُ باطلُ فقومَك لا تَجهلُ عليهم ولا تكن لهم هرشا تغنابهم وتقاتل وما ينهضُ البازى بغير جناحه ولا يحيلُ الماشين إلاّ الحواملُ ولا سابقُ إلاّ بسباق سليمة ولا باطشُ ما لم تُعنه الأناملُ إذا أنت لم تُعرض عن الجهلوا على أصبت حليماً أو أصابك جاهلُ (٢)

المراش: أشد القتال ، مثل مهارشة الكلاب. وأراد بالحوامل الأرجل.

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « ان هذا ۽ ، وصححه الشنقيطي في نسخته بما أثبت من الأغاني ۱۰ ؛ ۷ ٠

<sup>(</sup>٢) التكملة من الأغانى ٠

<sup>(</sup>٣) نسب هذا البيت أيضا الى زهير في ديوانه ٣٠٠ والشمواء ١٠ ٠

وأنشد بعده :

﴿ وما حبُّ الديار شغفن قلبي ﴾ نمامه : ﴿ وَلَكُنْ حَبُّ مَن سَكَنِ الديارا ﴾

هو لقيس مجنون بني عامر ، وتقدم الكلام عليه في الشاهد التسمين بعد المائتين (١).

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس عشر بعد الثلثائة(٢):

٣١٥ ﴿ يَسْتُونَ مِن وَرَدَ البَّريسَ عليهمُ

بَرَدَىٰ يُصَفَّق بالرّحيق السَّلْسَلِ ﴾

على أنه قد يقوم المضاف إليه مقام المضاف فى التذكير ، لانه أراد ؛ ماه بردى ، ولو لم يقم مقامة فى النذكير لوجب أن يقال تصفق بالناء للتأنيث، لأن بردكى من صبغ المؤنّث ، وهو نهر دمشق . قال أبو عبيد البكرى ؛ هو من البرد ، سمّى بذلك لبرد مائه .

وأورده صاحب الكشّاف عند قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فَى آذَا نِهِم (٣) ﴾ على أن الواو فى يجعلون ضمير أصحاب الصّيب وإن كان محدونا، لبقاء مناه ، كما أرجع الشاعرضمير يصفق إلى ماء بردى ، مع أنّه غير مذكور ، ولهذا ذكّر يصفّق .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في هذا الجزء الرابع ص ٢٢٧٠

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن یعیش ۳ : ۳/۲۰ : ۱۳۳ والهمع ۲ : ۵۱ والأشمونی
 ۲۷۲ : ۲۷۲ ودیوان حسان ۳۰۹ ۰

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة البقرة ٠

قال ابن المستوفى : لو قال قائل : إنّه أعاد الضمير مذكّراً على المنى لأنّ بردى نهر لوجد مساغا .

وروى صاحب الاغابى:

\* كأساً تُصنَّق بالرحيق السلسلِ

وعليه لاشاهد فيه .

و (البَريِس) قال أبو عبيد البكرى (فى معجم مااستعجم) وتبعه الصاغانى (فى العباب): هو بفتح الموحدة وآخره صاد مهملة: موضع بأرض دمشق. وزاد الجواليق (فى المربّبات): وليس بالعربيّ الصحيح ، وقد تكلمت به العرب، وأحسبه روميّ الأصل، وأنشد هذا البيت (١).

ولم أر من أهل اللغة من ضبطه بالضاد المجمة .

وقد اختلف شرّاح المنصّل فی ضبطه ومعناه ، فقـال ابن یعیش : هو بالصاد المهملة نهر ینشعب من بردّی ، وهو نهر دمشق ، کالصّراة من الفرات . ولدمشق أنهار أربعة كالها من بردى .

وقال المظفرى : هو بالضاد المعجمة وادٍ فى ديار العرب . والبريص بالصاد المهملة : اسم نهر ، وقيل اسم موضع بدِمشق .

وقال ابن المسنوف: هو بالضاد المهملة. قال المفسرون: هو مأخوذ من البَرَض ، أراد الموضع المبيَّض المجصّص. ويروى بالضاد المعجمة فعيل من البَرْض وهو الماء القليل. ورواية المهملة أكثر وأجود وقالوا: هو اسم نهر. وكرَّر البَريصَ في هذه القصيدة فقال:

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « وأنشدوا هذا البيت » ، وأنما المراد أنشد الجواليقى هذا البيت • انظر المعرب ٥٨ ــ ٥٩ وكذلك النص التالى الذى اقتيسه البغدادى بعد الشعر •

فعلوتُ مِن أرض البَرِيسِ عليهم حتى نزلت منزل لم يُوغَـلِ فدلَّ على أنّه موضع بعينه ، لا ماذهب إليه من فسرَّه قبل. قال ابن دريد: والبريص موضع بدمشق ، وليس بالعربي الصحيح ، وقد تكلَّمت به العرب وأنشد هذا البيت. انتهى

وقال بعضهم (۱): هو موضع فيه أنهار كثيرة ، وهو بالمهملة ، وأنشد ؛ أهان العام ما عيرتمونا شواء المسمنات مع الخبيص (۲) فا لحم الغراب نا بزاد ولا سرطان أنهار البَريس فا لحم الغراب نا بزاد ولا سرطان أنهار البَريس وفاعل يسقون وهو الواو ضمير عائد على أولاد جفنة في بيت قبله كا يأتي ومن مفعوله . قال العصام (في حاشية القاضي) : وتعدية الورود بعلى لتضمنه معنى النزول ، وإلا فالورود المتعدى بعلى يمنى الوصول لايعدى بنفسه . والباء في قوله بالرحيق للمصاحبة ، أي ممزوجا بالخر الصافية السائغة ، ويُصفَّق بالبناء للمفعول ، والتصفيق : التحويل من إناء إلى إناء ليتصبَّى ، وحقيقته التحويل

من صَفْق إلى صَفْق ، أى من ناحية إلى ناحية . والبساء فى بالرحيق متعاقى بمحذوف ، أى يمزج بالرحيق ، وهو الصافى من الحمّر. وقال صاحب (الكشاف) فى المطففين : الرحيق : صفوة الحمّر، ولهذا فسَّر بالشراب الخالص الذى لاغشَّ فيه . والسَّلسل ومثله السلسال : السهل الانحدار السائغ الشراب .

قال ابن الحاجب (فى أماليه) : يجوز أن يكون المراد مدحَ ماه بَردَى وتفضيلَه على غيره . ومعنى يصفّق بمزج ، يقال صفّقته ، إذا مزجته . والرحيق : الحمر . والسلسل : السمل ، أى كأنه بمزوج بذلك ، فأسقط التشبيه كعادتهم

<sup>(</sup>١) هو وعلة الجرمي ، كما في الحيوان ٢ : ٣١٧ •

<sup>(</sup>٢) الذي في الحيوان ، وهو الصواب : « فما بالعار ما عيرتمونا ، •

فى المبالغة . ويجوز أن يكون المراد مدح هؤلاء القوم بالكرم وأنَّهم لايسقون الماء إلاَّ ممزوجاً بالحرر ، لــُعنهم وكرمهم وتعظيم من يَرد عليهم . انتهى .

والظاهر أن المراد هو الثانى لا الأول ، للسياق والسباق . و ايس معنى التصفيق ما ذكره ، والصواب ما ذكره بعض فضلاء المعجم ( فى شرح أبيات المفصل ) من أنه يصفهم بالجود على من يرد عليهم، فيسقونه ماء مصنى ممزوجاً بالخر الصافية السائغة فى الحلق ، وحمل هذا السكلام على القلب أظهر ، يريد: يسةون من يرد عليهم الرحيق السلسل يصفق ببردى أى عائها . انهى .

وهذا البيت من قصيدة لحسّان بن ثابت الصحابى ، وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الحادى والثلاثين (١) مدح بها آل جفنة ماولة الشام . وهذه قطعة منها بعد المطلع بثلاثة أبيات :

تسيدة الشاهد ( أله در عصابة الدمتهم

**447** 

يوماً بجلَّق فى الزمانِ الأوَّلِ قبر ابن ماريّة الـكريم المُفْضِلِ لا يَسْألون عن السَّواد المقبلِ)

ِ يَسقون من ورد — البيت —

أولادُ جَفْنةً حول قبر أبيهم

يُغشُونَ حَتَّى مَا تُهُرُّ كَلابِهِم

تُدْعى ولائدُهم لنَقْفُ الخَنظَلَ شُمُّ الأنوفِ من الطِّراز الأوَّل ثم ادَّ كرتُ كأنَّى لم أَفعلِ )

( يُسَقَّونَ دِرِياقَ الرَّحيقِ ولم تكنُّ بيضُ الوجوه كريمةُ أحسابُهم فَلَبْنَتُ أَزْمَاناً طِوالاً فيهمُ إلى أن قال بعد بيتين:

صهباء صافية كطعم الفكفل

(ولقد شربتُ الحَرَ في حانوتها

<sup>(</sup>١) الحزالة ١ : ٢٢٧ ٠

يسعى على بكأسها متنطف فيعُلني منها وإن لم أنهل (1) إن التي ناولتني فرددنها قتلت قتلت فهاتها لم تُقتل كلتاها حلّب العصير فعاطنى بزُجاجة أرخاها للمفصل برُجاجة رقصت بما في قعرها رقص القاوس براكب مستعجل)

العصابة: الجماعة من الناس: وجلِّق بكسر الجيم واللام أيضاً ، قال الجواليق (في المعربات): يراد به دمشق، وقيل موضع بقرب دمشق، وقيل إنه صورة امرأة كان الماء يخرُج من فيها في قرية من قرى دمشق، وهو أعجبي معرب، وقد جاء في الشعر الفصيح. وأنشد هذا البيت.

وقوله: أولاد جَفنة الح بالجرّ بدل من عصابة ، ويجوز رفعه . وَجَفنه بفتح أولاد جننة الجيم هو أبو ملوك الشام ، وهو جَفنة بن عمرو مُزيقياء بن عامر بن حارثة بن المسائى . امرى القيس بن ثعلبة بن مازن الغسائى .

وابن مارية هو الحارث الاعرج، وهو الحارث بن يَجيلة بن الحارث بن تُعلبة بن عمرة بن جَفنة .

وأما جَبلة بن الأيهم فهو ابن مارية ؛ لأنه ابنُ الأيهم بن جَبلة بن الحارث الأعرج . وأراد بأولاد جفنة أولاد الحارث الأعرج ابن مارية ، وهم : النمان والمنذر ، والمنيذر ، وجَبلة ، وأبو شمر . وهؤلاء كلَّهم ملوك ، وهم أعمام جبلة ابن الأيهم . كذا في مختصر أنساب العرب لياقوت الحموى .

قال السيّد الجرجانى (فى شرح المفتاح): ترك تفضيلهم احترازاً عن تقديم بمضهم على بعض . ثم قوله وعن التصريح بأسلى الأناث الداخلة فيهم ، فيه نظر ؛ فإن ذكر نساء الملوك لا يُعهد عند ذكر الملوك . وقوله : إنّ مارية

<sup>(</sup>۱) ط: « يسقى على ، ، صوابه فى ش والديوان · (١) خوالة الأدب

هی أم جننة غیر صواب ، وإنما هی أم الحارث الأعرج . وماریة قال جمهور النسابین : هی ماریة بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاویة بن تُور بن مرتع الکندیة . وقال أبو عبیدة وابن السکیت : هی ماریة بنت أرقم بن ثملبة بن عروبن جفنة؛ فتكون علی هذا غسانیة، وهی أخت هندام أة حُجْر والد امری القیس صاحب الملقة، ولیست أمه . وماریة هی التی یضرب المثل بقرطیها فیقال : «خذه ولو بقر طی ماریة » ، یضرب الترغیب فی الشی و ایجاب الحرص علیه ، أی لا یفوتنگ علی كل حال ، و إن كنت تحتاج فی إحرازه إلی بذل النفائس . قال الزخشری (فی أمثاله ) : هی أول عربیة تقر طت وسار ذكر قُوطیها فی العرب ، وكانا نفیسی القیمة ، وقیل إنهما قُومًا بأربعین ألف دینار ، وقیل كان فیهما در آنان كبیض الحام لم یُر مشلهما ، وقیل بنار ، وقیل کان فیهما در آنان كبیض الحام لم یُر مشلهما ، وقیل من الین أهدت قرطیها إلی البیت ، انهی .

وقال أبو محمد الاعرابي : هي ذات القرطين؛ لدر تين كأنهما بيضنا نمامة . أو حمامة .

وأراد بقوله: حول قبر أبيهم ، أنّهم ملوك ذوو حاضرةٍ ومستقر ، ليسوا أصحاب رحلة وانتجاع . سُئل الأصمعيّ بأنّه ما أراد حسان به (١١) ، وأى مدح لهم في كونهم عند قبر أبيهم ؟ فقال : إنهم ملوك تُحلول في موضع واحد ، وهم أهل مدر وليسوا بأهل عَمد . وقال غيره : معناه أنّهم آمنون لا يبرحون ولا يخافون كما تخاف العرب ، وهم مخصبون لا ينتجعون .

<sup>(</sup>۱) سئل بكذا ، أى عن كذا ، من قوله تعالى : « سأل سسائل بعذاب واقع » •

قال السيد المرتضى (فى أماليه (١)): هذا من الاختصار الذى ليس فيه حذف. أراد أنهم أعزّاء مقيمون بدار مملكتهم ، لا ينتجعون كالأعراب ، فاختَصَر هذا المبسوط فى قوله: حول قبر أبيهم . قال : والاختصار غير الحذف ، وقوم يظنون أنهما واحد ، وليس كذلك ، لأن الحذف بتعلق بالألفاظ : وهو أن تأتى بلفظ يقتضى غيره ، ويتعلق به ، ولا يستقل بنفسه ويكون فى الموجود دلالة على المحذوف ، فيُقتصر عليه طلباً للاختصار ، والاختصار برجع إلى المعانى : وهو أن تأتى بلفظ مفيد لمعان كثيرة لو عُبر والاختصار برجع إلى المعانى : وهو أن تأتى بلفظ مفيد لمعان كثيرة لو عُبر وليس كل أختصار حذفا ، انتهى كلامه .

وأدرَج ابنُ رَشيق (فى العُمْدة) هذا النوع فى باب الإشارة (٢)، قال : والإشارة من غرائب الشعر ومُلَحِه ، وبلاغة عجيبة تدل على بعُـد المرمى وفرط القدرة ؛ وليس يأتى بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر ؛ وهى فى كل نوع من الكلام لحة دالة ، واختصار ، وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهر لفظه .

وقوله: يُفشّون حتى ما تهر كلابهم الح ، بالبناء للمفعول أى يُتردّد إليهم ؛ مِن غشية : إذا جاءه . وهر الكلب يَهر ، من باب ضرب ، هريراً : إذا صوّت ، وهو دون النّباح . يعنى أنّ منازلم لا تخلو من الأضياف والفقراء ، ف كلابهم لا تهر على من يقصد منازلم ، لاعتيادها بكثرة التردّد إليها من الأضياف وغيره . وقوله : لا يَسألون الح ، أى هم فى سَعة لا يسألون كم نزل

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ٢ : ٧٣ ــ ٤ ٧٠

<sup>(</sup>٢) العمدة ١ : ٢٠٦ ٠

بهم من الناس ، ولا يَهوهم الجمعُ الكثير ، وهو السَّواد ، إذا قصدوا نحوه .
وهذا البيت استَشهد به سيبويه (١) وابنُ هشام (في المغني) على أنَّ حتى
فيه ابتدائية ، أي حرف يُبتدأ بعده الجلة اسميّة ، أو فعلية .

وقال أبو على ( فى التذكرة القصرية ) : اعلم أنَّ يُغشَّون للحال الماضية ، أعنى أنّه حكاية لما مضى من الحال ، ولولا تقديرك له بالحال ما صحَّ الرفع ؛ لأنّ الرفع لا يكون إلاّ والفعل واقع . ويُفشُون لا يكون إلاّ للحال أو للآنى ، فلو قدّرته للآتى لم يصحَّ الرفع ، إذ لا يكون الرفع إلاّ وما قبله واقع والآتى لا يكون واقعاً ، فثبت أن ينشون للحال إذْ كانت الحال واقعة ، كأنه قال : من عادتهم أنهم يغشون حتى لا تهر كلابهم ، أى لا يزالون يُغشون ، انهى . وقوله : يُسقون درياق الرّحيق الحج ، يُسقون بالبناء للمغمول ، قال شارح الدّيوان السكرى : الدّرياق : خالص الحر وجيده ، شبّه بالدرياق الشافى . والولائد : جمع وليدة ، وهي الحادم . والنّقف : استخراج ما فى الحنظل . يقول : هم ملوك لا تَحتيني ولائد هم الحنظل ولا تَنْتَقِفُه .

٢٤٠ وقوله: من الطراز الأول ، يعنى آباءهم الأشراف المتقدّمين الذين
 لا تشبه خلائقهم وأنعالهم هذه الأفعال المحدّثة .

وقوله: يسمى (٢) على بكأسها الخ ، المتنطف : المقرَّط ، والنَّطَفَة ، بفتحات : القُرط ، ويروى (متنطق) ، وهو الذي عليه منطقة أ. وعله : سقاه سقياً بعد سقى . والنَّهل هنا : العطش . وقال السكري : يقول : يسقينيها على كلِّ حال ، عطشت أو لم أعطش .

<sup>(</sup>۱) سيبويه ۱ : ۱۳۶ وشرح شواهد المغنى ۱۳۰ ، ۳۲۵ •

<sup>(</sup>٢) ط: « يستى » ، صوابه في ش ٠

وقوله: إنَّ التى ناولتنى فرددتها قُتلتْ ، بالبناء للمفعول ، أى مزجتْ بالماء ، والجلة خبر إنَّ . وقوله : قُتلتَ ، هذا أَيضاً بالبناء للمفعول ، لكنّه مسند إلى ضمير المنكلم ، والجلة اعتراضية .

وقوله: كلتاهما الح ، أراد كلنا المهزوجة والصرف ، حلّبُ العنب ، فناولْني أشدَّهما إرخاء ، وهى الصَّرف التى طلبَها منه فى قوله لم تقتُل . وهاتبها بكسر الناء أمرُ من هانى يُهانى مهاناة (١) . والحلّب بفتحتين بمعنى المحلوب ، كالقنص بمعنى المقنوص . وأرخاها هو أفعل تفضيل من أرخى المزيد ، وهو سماعى عند قوم مقيسُ عند آخرين . والمفصل ، روى بكسر الميم وفتح الصاد ، وهو اللّسان لأنه آلة يُفعَل به ، وروى بفتح الميم وكسر الصاد ، وهو موضع انفصال العضو .

وقوله : رقَص القلوس ، بنتح القاف : الناقة الشابّة ، قال السكرى : يقال رقص رقَماً وحلَب حَلَماً بنتحتين ، وقد تخفف ، والوجه الفتح (٧).

قال ابنَ الشجريُّ ( في أماليه (٣)): قال أبو الفرج (٤)على بن الحسين الخسين الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني حديثاً رفعه إلى أبي ظبيان الحمَّاني قال:

<sup>(</sup>١) كذا • والمشبهور أنها اسم فعل أمر بناؤه على الكسر •

 <sup>(</sup>۲) نص السكرى ٣٥ من شرح الديوان طبع ليدن : « يقال رقص رقصا ، وحلب حلبا ، وجلب جلبا ، وقد يخففن أيفسا ، والوجه الفتح » •

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا النص في أمالي ابن الشجرى المطبوعـــة ،
 والمعروف أنها منقوصة الأواخر كما نبه محققها في ٢ : ٣٥٦ أنها تنقصها
 ستة مجالس .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٨ : ١٦٣ .

اجتمعت جماعة من الحيُّ على شرابٍ ، فتغنَّى أحدهم بقول حسان :

فقال رجلٌ منهم : كيف ذكر واحدةً بقوله إنّ التي ناولتني فرددنها ثم قال كلتاها فجعلها اثنتين ؟ قال أبو ظبيان : فلم يقل أحد من الجاعة جواباً ، فلف رجلٌ منهم بالطلّاق ثلاثاً إن بات ولم يسأل القاضي عبيد الله بن الحسن (١) عن تفسير هذا الشعر ! قال : فسقط في أبدينا ليمينه ، ثم اجتمعنا على قصد عبيد الله . فحد ثنا بعض أصحابنا السعديّين قال : فيمّناه نتخطّي إليه الأحياء ، فصادفناه في مسجد يصلي بين العشاءين ، فلمّا سمع حسّنا أوجز في صلائه ثم أقبل علينافقال : ما حاجت كم فبدر رجلٌ منا كان أحسننا بقية (٢) فقال : فعن ، أعز الله القاضي ، قوم نزعنا إليك من طريق البصرة (٣) في حاجة مهمة ، فيها بعض الشيء ، فإن أذنت لنا قلنا . فقال : قولوا . فذكر يمين الرجل والشعر . فقال : أمّا قوله : إنّ التي ناولتني ، فإنة يعني الحر ، وقوله : قتلت أراد مزجت بالماء . وقوله : كتاها حكب العصير ، يعني الحر ومز اجها ، فالحر

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « الحسين » ، صوابه من الأغاني ٨ : ١٦٣ ومواضع أخرى منه ، وهذا هو عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبرى ، قاضي البصرة المتوفي سنة ١٦٨ • وانظر حواشي الحيوان ١ : ٣٤٥ • (٢) في النسختين : « نفثة » ، صوابه من الأغاني ، والبقية : الفهم وثقوب الذهن ، كما في قول الله : « أولو بقية ينهسون عن

الفهم وتقوب الدهن ، كما في قول الله ، لا الرقو بيت يه رق الفساد » •

<sup>(</sup>٣) في الأغاني: « من طرف البصرة » ٢

عصير العنب ، والماء عصير السحاب، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزُ لَنَا مِنَ المُعْصِرَ اتِ مَا تَجَاَّجا (١) ﴾ . انصر فوا إذا شتم .

وأقول: إنَّ هذا التأويل يمنع منه ثلاثة أشياء:

أحدها أنه قال كلتاهما وكلتا موضوعة لمؤنثين ، والماء لمذكر والمذكر أبداً يغلُّب على النأنيث ، كتغليب القمر على الشمس في قول الفرزدق :

# لنا قراها والنجومُ الطوالعُ(٢)

أراد : لنا شمسها وقمرها . وليس للماء اسم آخر مؤنث فيحمل على المعنى كما قالوا : ﴿ أَتُنَّهُ كُنَّا بِي فَاحْتَقَرَ هَا ﴾ ؛ لأن الكتاب في الممنى صحيفة .

والثائى: أنه قال: أرخاها للمفصل، وأفعل هذا موضوع لمشتركين ٧٤١ فى معنى، وأحدها يزيد على الآخر فى الوصف به، والمـــاء لا يشارك فى إرخاء المفصل.

والثالث: أنّه قال فى الحسكاية: فالحَمْر عصير العنب ، وقول حسان حلب العصير يمنع من هذا ، لأنّه إذا كان العصير الحَمْر والحَمَلَب هو الحَمْر فقد أَضيفت الحَمْر إلى نفسها ، والشيء لا يضاف إلى نفسه .

والقول في هذا عندى : أنه أراد كلنا الحمرين : الصرف والمبزوجة ، حكَّبُ العنب، فناولْني أشدَّها إرخاء للمفصل .

وفرَّق اللغويون بين المِفصل والمُفصِل فقانوا : المِفصل بكسر الميم وفتح

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة النبأ •

<sup>(</sup>۲) صدره ، کما نی دیوانه ۵۱۹ :

<sup>\*</sup> أخذنا بآفاق السماء عليكم \*

الصاد اللسان، وهو بنتح الميم وكسر الصاد واحد مفاصل العظام، وهو في بيت حسان يحتمل الوجهين. انتهى كلام ابن الشحرى.

وأما حديث حسان بن ثابت مع جبلة بن الأيهم ، وكيفية إسلام جبلة وارتداده ، فقد أورده صاحب الأغاني(١) مفصّلا وها أنا أورده مجملا :

روى بسنده إلى يوسف بن الماجُشون عن أبيه قال: قال حسّان بن ثابت: أتيت جبلة بن الأيهم النسّانى و [قد] مدحته ، فأذن لى ، فجلست بين يديه ، وعن يمينه رجل له ضفير تان ، وعن يساره رجل لاأعرفه ، فقال: أتعرف هذين ؟ فقلت : أمّا هذا فأعرفه — وهو النابغة الذبيانى " — وأما هذا فلا أعرفه . قال : هو علقمة بن عبدة ، فإن شئت استنشدهما [وسحت منهما] ، ثم إن شئت أن تُنشد بعدها أنشدت ، [وإن شئت أن تسكت سكت سكت سكت سكت . قداك . فأنشده النابغة :

كِلْنِي لَهُمْ يَا أُمِيمَةً ناصِبِ وليلِ أقاسيه بعلى والكواكبِ قال : فذهب نِصنى . ثم قال لعلقمة : أنشد " . فأنشد :

طَعَابِكَ قَلْبُ فِي الْحُسَانِ طَرُوبُ بُعَيْدً الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشْبُ فذهب نصنى الآخر ، فقال لى : أنت اعلمُ الآن ، إن شئتَ سكتَّ وإن شئتَ أنشدتَ . فقشدَدتَ وأنشدت :

لله دَرُّ عِصَابة نادمتُها يوماً بجِلِّق في الزمانِ الأولِ أبناء جَفنةً عند قبر أبهم قبر ابن مارية الجوادِ المُفْضل بَسقونَ من وَرَدَ البريسَ عليهم كأماً تُصَفَّقُ بالرحيق السلسل(٢)

<sup>(</sup>۱) الأغانى ١٤ : ٢ ــ ٧ ، وما وضع بين معكفين فى هــــذه النصوص فهو تكملة من الأغانى ٠

 <sup>(</sup>۲) ط: « بالرحيل ، ، صوابه في ش والأغانى .

يُغْشُونَ حتى ما نَهِرُ كلابُهم لا يَسْأَلُونَ عن السَّواد المقبلي بيضُ الوجوهِ كريمة أحسابُهم شمُّ الأنوفِ من الطِراز الأوّلِ

فقال لى : ادنُ ادنُ ، لعَمْرى ما أنتَ بدُونِهِما . ثمَّ أمر لى بثلثما أنه دينار وعشرة أقمصة لها جيبُ واحد ، وقال : هذا لك عندنا في كلَّ عام .

وذكر أبو عمرو الشّيباني هذه القصّة لحسّان مع عمرو بن الحارث الأعرج، وأنى بالقصّة أنّم من هذه الرواية ، قال أبو عمرو : قال حسَّان بن ثابت :

قدمت على عرو بن الحارث فاعناص الوصولُ إليه (١) ، فقلتُ للحاجب بمد مدّة : إن أذنت لى وإلا هجوتُ البينَ كلّها . فأذن لى فدخلت ، فوجدت عنده النابغة وعلقمة بن عَبدة ، فقال لى : يا ابن الفريعة ، قد عرفتُ نسبَك فى غسّان فارجع ، فإنى باعثُ إليك بصلة سنيّة ولا تعتاج (٢) إلى الشعر فإنى أخافُ عليك هذين السبُعين أن يفضحاك ، وفضيحتُك فضيحتى ، وأنت والله لا تحسن أن تقول :

رقاقُ النعالِ طيِّبُ حُجُزاتُهم يُعيَّون بالرَّ يحان يومَ السَّباسب (٢)

فأبيتُ وقلتُ : لابّد منه . فقال : ذاك إلى عبَّيك . فقلت لَمْما : بحق ٢٤٧ لللك إلاّ ماقدّمتها في عليكما ! فقال : قد فعلنا . فأنشأتُ أقول :

أبناه جَننة عند قبر أبيهم فبر ابن مارية السكويم المعضل

 <sup>(</sup>١) في الأغاني : « فاعتاص الوصول على اليه » •

<sup>(</sup>٢) الأغاني : « ولا أحتاج » ·

<sup>(</sup>٣) ط والأغانى : « دقاق النعال » ، واثبت ما فى ش والديوان ٩ قال شارحه : « القتيبى : قوله رقاق النعال ، أراد أنهسم ملوك لا يخصفون تعالهم ، وانما يخصف من يمشى » •

(الأبيات (١)) فلم بزل عمرو بن الحارث يزَحل عن مجلسه سروراً ، حتى شاطر البيت وهو يقول : هذا وأبيك الشعر ، لا ما يعلّلانى به منذُ اليوم، أحسنت يا ابن الفر يعة ، هات له يا غلامُ ألف دينار [مرجوحة (٢)]. فأعطيتُ ذلك ، ثم قال : لك على منة مثلُها .

وقال أبو عرو الشيبانى : لمّا أسلم جَبلة بن الأبهم الفسانى ـ وكان من ملوك آل جفنة ـ كتب إلى عُر يستأذنه فى القدوم عليه ، فأذن له فخرج إليه فى خسائة من أهل بيته ، من عك وغسان ، حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر 'يعلمه بقدومه ، فسر بذلك وأمرالناس باستقباله ، وبعث إليه بأنزال ، وأمر جبلة مائتى رجل من أصحابه فلبسوا الديباج (٣) والحرير ، وركبوا الخيل معقودة أذنابها ، وألبسوها قلائد الذهب والفضة ، ولبس جبلة تاجة وفيه قرطا مارية ، وهى جدته ، ودخل المدينة فلم يبق بها بكر ولا عائس إلا خرجت تنظر إليه وإلى زية ، فلما انتهى إلى عمر رحب به وألطفة وأدنى مجلسه ، مأراد [عراً الحبح فخرج معه جبلة ، فبينا هو فى الطواف إذ وطىء إذار مرجل من بني فرارة ، فانحل ، فرفع جبلة ، فبينا هو فى الطواف إذ وطىء إذار مرجل من بني فرارة ، فانحل ، فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزارى ، فاستعدى عليه عر فبعث إلى جبلة فأتاه فقال : ما هذا ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، عشم حبر فبعث إلى جبلة فأتاه فقال : ما هذا ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، إنه تعمد حل إذارى ، ولولا حرمة الكعبة لضربت عنقه (٤) بالسبيف !

<sup>(</sup>۱) الذي في الأغاني بيت واحد ، وهو بدل البيت السابق : أسألت رسم الدار أم لم تسال بين الجوابي فالبضيع فحومل (۲) وبعدها أيضا في الأغاني : « وهي التي في كل دينار عشرة دنانر » •

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : « فلبسوا السلاح » •

<sup>(</sup>٤) الأغانى : « لضربت بين عينيه ، ٠

قال عمر ، قد أقررتَ إمَّا أن يُرضيَ الرجلِّ وإمَّا أَقدتُه . قال جبلة : تصنع ماذا ؟ قال : آمر ُ بهشم أنفك ، قال : وكيف ذلك ، هو سُوقَه وأنا ملك ؟ قال: [ إِنَّ ] الإسلام جَمَعك وإياه ، فليس تفضله إلاَّ بالتَّقي والعافية ؛ قال جَبَلة : قد ظننتُ أَنَّى أَكُون في الإسلام أعنَّ منِّي في الجاهليَّة . قال عمر : دعُّ عنك هذا ، فإنَّك إن لم تُرض الرجل أقدتُه منك ؛ قال : إذَّنْ أَتنصَّر ! قال : إِنْ تَنصَّرتَ ضربتُ عَنقَكَ ، فلما رأى جبلةُ الجدُّ من عمر قال : أنا ناظر في ليلتي هذه . وقد اجتمع بباب عمر من حيٌّ هذا و [حيٌّ] هذا خَلقٌ [ كثيرً ] حتى كادت أن تكون فتنة ، فلما أمسوا أذن له عر بالانصراف ، حتى إذا نام الناس تحمَّل جبَلةُ مع جماعته إلى الشام ، فأصبحت مكة منهم بَلَا قِع . فَلَمَا انْهُمِي إِلَى الشَّامِ يُحَمَّلُ فَي خَسِمائةٍ مِن قومه حتى أنَّى القُسطَنطينيَّة فدخل إلى هرقل ، فتنصَّر هو وقومهُ ، فسُرَّ هرقلُ بذلك جدًّا ، وظن أنَّه فتح من الفنوح ، وأقعده حيث شاء(١) ، وجعلَه من محدُّ ثية ومُعَّاره . ثم إنَّ عمر بدا له أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، ووجَّه إليه رسولا [ وهو حَبَّامة بن مُساَحق الكناني ] ، فلما انتهى إليه أجاب إلى كلُّ شيء سوى الاسلام، فلما أواد الرسولُ الانصرافَ قال له هرقل: هل رأيت ابنَ عمَّاك هذا الذي جاءناً راغاً في ديننا ؟ قلت: لا . قال: قال: والله . قال: فتوجهت اليه ، فلما انتهبت إلى بابه رأيت من المحة (٢) والحسن والستور (٣) مالم أر مثله بباب هرقل ، فلما أدخِلت عليه إذا هو في بهو عظيم ، وفيه من التصاوير مالا أُحسِن وصفَه ، وإذا هو جالسُ على سريرٍ من قواريرٌ قوائمُهُ

<sup>(</sup>١) الأغاني : « وأقطعه حيث شاء ، •

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « البهو » ، صوابه من الأغاني ٠

<sup>(</sup>٣) ش : « والجيش » وفي الأغاني : « والحسن والسرور » ٠

أربعةُ أُسْد من ذهب ، وقد أمرَ بمجلِسه فاستُقْبلَ به وجهُ الشمس ، فما بينَ ٣٤٣ يديه من آئية الذهب والفضة تأوح ، فما رأيت أحسنَ منه ، فلمَّا سلَّمت عليه ردَّ السلام ورحب بي وألطنني ، ولامني على تركى النزول عنده ، ثم أقعدني على سرير لم أدر ما هو ، فتبيُّنتُه فإذا هو كرسيٌّ من ذهب ، فأعدرت عنه فقال : مالك ؟ فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا . فقال جبلة أيضاً مثلَ قولى في النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرته ، وصلَّى عليه ، ثم قال : يا هذا ، إنَّك إذا طَّهرت قلبَك لم يضرَّك ما ليِستَه ولا ما جلستَ عليه . ثم سألني عن الناس ، وألحف في السؤال عن عمر ، ثم جعل يفكر حتى عرفت الحزنَ في وجهه ، فقلت له : ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام ؟ فقال ، أبعد الذي قد كان؟ قلت : قد ارتد الأشعثُ بنُ قيس عن الإسلام [ ومنَّعَهِم الزكاة ] وضربهم بالسيف ثم رجَّع إلى الاسلام . فتحدُّثنا مَليًّا ثم أوماً إلى غلام على رأسه ، فولَّى بُحضِر ، فما كان إلا هُنَيَّة (١) حتى أقبلت الآخونة فوُضمت، وجيء مجنوان من ذهب فوُضع أمامي فاستعفيت، فوُضع أمامى خوان من خَلَنْج وجاماتُ قواربر ، وأُدبرت الحرُ فاستعفيت منها، فلما فرغنا دعا بكأس من ذهب فشرب منه خمسا ، ثم أوماً إلى غلام فولَّى يُحضِر فما شُعَرت إلاَّ بعشر جوارِ يتكسَّرن في الحلِّي والحلَّل ، فقعه خسُّ عن يمينه وخمس عن شماله ، ثم سمعتُ وسوسةً من ورأىي ، فإذا أنا بعشر أَ فَضَلَ مِن الأُول ، علم نَّ الوشيُّ والحلِّي ، فقعد خمسٌ عن يمينه وخمس عن شماله ، ثم أُقبلت جارية على رأسها طائر أبيض كأنه لؤلؤة ، مؤدَّب، وفي يدها البمني جام فيه مسك وعنبر قد تُخلطا ، وفي اليسرى جام فيه ماء

<sup>(</sup>١) في النسختين : « هنيئة » ، وفي الأغاني : « هنيهة ، ، وما أثبت أقرب تصحيح ، وانظر اللسان والقاموس ( هنو ) •

ورد، فألقت الطائر في ماء الورد فنمعًك فيه بين جناحيه وظهره وبطنه ، ثم أخرجته فألقته في جام المسك والعنبر فتمعًك فيهما حتى لم يدع فيه شيئاً ، ثم نفرته فطار فسقط على رأس جبلة ، ثم رفرف ونفض ريشة فما بقي عليه شيء إلا سقط على جبلة ، ثم قال للجوارى : أطر بثني . فخفقن بعيد انهن يغنين: لله حرر عصابة نادمتهم يوماً بجلق في الزمان الأول لله حرر الأبيات) فاستهل واستبشر وطرب، ثم قال : زدنني . فاندفعن يغنين : لمن الدار أففرت بمان (١) بين شاطى اليرموك فالصمان (٢) إلى آخر القصيدة .

فقال: أتعرف هذه المنازل؟ قلت: لا. قال: هذه منازلنا في ملسكنا بأكناف دمشق، وهذا شعر ابن الفريعة حسّان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أما إنّه مضرور البصر، كبير السن 1 قال: يا جارية، هانى. فأتته بخمسائة دينار، وخمسة أثواب ديباج، فقال: ادفع هذه إلى حسّان. ثم راود في على مثلها، فأبيت فبكى، ثم قال لجواريه: أبكيننى. فوضعن عيدانهن ثم أنشأن يَقلُن:

تنصَّرت الأشرافُ من عار لطمة وماكان فيها لو صبرتُ لها ضررُ تَكُنَّفَى فيها لَجَاجُ وتَخوةٌ وكنت كن باع الصَّحيحة بالعور فياليتَ أَنِّى لم تلدُّنى وليني رجعتُ إلى القول الذي قاله عر(٣)

<sup>(</sup>۱) ط: « بمغانی » ش: « بمغان » ، صوابه ما أثبت من الديوان ٤١٤ والأغاني ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين والأغاني : « بين شاطئ ، والصواب تخفيف الهمزة • وفي الديوان والعقد ٢ : • ٦ : « بين أعلى اليرموك فالحمان » • وفي معجم البلدان ( الصمان ) : « بين شاطئ اليرموك فالصمان » • (٣) الأغاني : « قال لي عمر » •

٢٤٤ وياليتني أرعى المَخَاضَ بفقرةٍ وكنتُ أسيراً في ربيعة أو مُضَرُّ وياليت لى بالشام أدنى معيشة أجالسُ قومي ذاهبَ السمع والبصرُ

ثم بكى وبكيت معه ، حتى نظرت إلى دموعه نجول على لحيته ، ثم سلّمت عليه وانصرفت ، فلما قدمت على عمر سألني عن هرقل وعن جبلة فقصصت عليه القصة ، فقال : أبعده الله ، تعجل فانية اشتراها بباقية ، فهل سرّح ممك شيئاً ؟ قلت : سرّح إلى حسان خمسائة دينار وخمسة أثواب ديباج . فقال : هاتمها ، وبعث إلى حسان فأقبل يقوده قائده حتى دنا فسلم وقال : ما مير المؤمنين ، إنى لأجد أرواح آل جفنة ؛ فقال عمر رضى الله عنه : قد نزع الله تعالى لك منه على رغم أنفه ، [ وأتاك بمعونته ] . فأخذها وانصرف وهو يقول :

إنّ ابن جفنة من بقيّة معشم لم يعَدُهُم آباؤهم باللّوم لم يكندُهم آباؤهم باللّوم لم يكنسنى بالشّام إذْ هو ريّها كلاً ولا مننصراً ، بالرّوم يعطى الجزيلَ ولا براه عنده إلاّ كبعض عطيّة للذموم وأتيته يوماً فقرّب مجلسى وستَى فروًانى من الْطرطوم

ثم قال للرسول: ما قال لك جبلة ؟ قال: قال لى: إن وجدته حيّا فادفعُها إليه ، وإنْ وجدته ميتاً فاطرح الشّيابَ على قبره ، وابتع بهذه الدنانير بُدْنا فانحرها على قبره . فقال حسّان: ليتك والله وجدتني ميناً ففعلت ذلك بى ا انهى كلام الأغانى .

وروى هذهالقصة ابن عبد ربه (فىالعقد)على هذا النمطوزاد فيها عندقوله:

« قد ارتد الأشعث بن قيس عن الإسلام نم رجع وقبل منه (۱) » . قال جبلة : ذرنى من هذا ، إنْ كنت تضمن لى أن يزو جنى عر بننه ، ويولينى بعده الأمر رجعت إلى الإسلام . قال : فضمنت له النزويج ، ولم أضمن الإمرة .

وقال فى آخر القصة (٢): فلما قدمتُ على عمر أخبرته خبر جبلة وما دعوتُهُ إليه من الإسلام ، والشرط الذى اشترطه ، فقال لى (٣) عمر : هلا ضمنت له الإمرة أيضاً ، فإذا أفاء الله به [ إلى (٤) ] الإسلام قضى عليه بحكه عز وجل . قال : ثم جهز نى عمر إلى قيصر ، وأمر نى أناضمن لجبلة مااشترط به . فلما قدمتُ القُسطنطيذيَّة وجدت الناس منصر فين من جِنازته ، فعلمت أن الشَّقَاء غلب عليه فى أمَّ الكتاب . انتهى .

وروى صاحب الأغانى عن ابن الكلبى: أنَّ الفَزارى لما وطى وإزارً جبلة فلطم الفزارى ُ جبلة كا لطمه جبلة ، وثب عليه غسّان (٥) فهشموا أنفه وأنوا به عمر . ثم ذكر بلق الخبر كما ذُكر .

<sup>(</sup>۱) الذي في العقد ۲: ۸۰ بدل هذا « قد فعل رجل من بني فزارة أكثر مما فعلت ، ارتد عن الاسلام وضرب وجوه المسلمين بالسيف ثم رجع الى الاسلام وقبل ذلك منه ، و والأشعث بن قيس ، من كندة ، بل كان من ملوكها فيما ذكر ابن سعد ، فالفزارى آخر غيره ، وهو عيينة بن حصن الفزارى ، أسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك على يد أبي بكر ، الاشتقاق ۲۸۶ والاصابة ٦١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد ٢ : ٦١ •

 <sup>(</sup>٣) في النسختين : « له » وانما الضمير لمتكلم • وفي العقد : «
 « فقال » فقط •

<sup>(</sup>٤) هذه التكملة من العقد -

<sup>(</sup>٥) في العقد : « فوثبت غسان » ·

وروى الزُّبير بن بَسكاّر : أنَّ جبلة قدم على عمر فى ألفٍ من أهل بينه فأســلم وجرى بينه وبين رجل من أهل المدينة كلام ، فسبَّ المدنىُّ فردًّ عليه ، فلطمه جبلة فلطمه المدنيُّ ، فوثب عليه أصحاب جبلة ، فقال : دعوه حتى أسـأل صاحبة وأنظر ما عنده . فجاء إلى عمر فأخبره ، فقال: إنَّكَ فعلت به فعلاً ففعل بك مثله . قال : أو ليس عندك من الأمر إلا ما أرَّى ؟ قال: لا ، فما عندك من الأمر يا جلة ؟ قال: مَن سبّنا ضربناه ، ومن ضربنًا قتلناه ! قال : إنَّمَا أَنزِل القرآنُ بالقصاص ! ! فغضب وخرج بمن معه ، ودخل أرض الروم فتنصّر ، ثم ندم نقال :

\* تنصّرتِ الأشرافُ من عار لطمة \*

(وذكر الأبيات المياضة).

ثم روى صاحب الأغاني (١) بسنده عن عبد الله بن مسعدة الغزاري قال · ٧٤٥ وجَّهْني معاويةٌ إلى ملك الروم فدخلتُ عليه ، وعنده رجل على سرير من ذهب ، فكلُّمني بالعربية فقلت : من أنت يا عبد الله ؟ قال أنا رجل غلب عليه الشقاء ، أنا جبسلة بن الأيهم النسَّاني ، إذا صرت إلى منزلي فالقَني . فلمَّا انصرف أتيتُه فألفيته على شرامه ، وعنده قينتان تغنَّيانه بشعر حسَّان بن ثابت ، فلمَّا فرغَتاً من غنائهما أقبل عَلَى فقال : ما فعل حسان بن ثابت. قلت: شيخ كبير قد عمى 1 فدعا بألف دينار ، فقال: ادفعُها إلى حسان . ثم قال : أثرى صاحبَك كيني لي إن خرجت اليه ؟ قلت : قل ماشئت أَعْرِضُهُ عليه · قال: يعطيني [ الثنِيَّة (٢) فا إنَّها كانت ] منارلنا، وعشرين

(١) الأغاني ١٤ : ٧ -

<sup>(</sup>٢) هي التي كانت تعرف بننية العقاب ، ذكر ياقوت أنها المطلة على غوطة دمشق •

قرية من الغُوطة ، ويَفرضُ لجماعتنا ويُحسن جوائزَنا. فقلت : أَبلَّغُهُ. فلمَّا قدمتُ على معاوية أخبرته الخبر ، فقال : وددت أنَّك أجبتَه إلى ما سأل . وكتب إليه بعطاء ذلك ، فوجده قد مات .

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس عشر بعد الثلثائة ، وهو من أبياتَ المفصّل وغيره (١) :

## ٣١٦ ﴿ وقد جَعَلَنْنِي مَن حَزِيمَةً إِصَبَعَا ﴾

على أن فيه حذف ثلاث كلات متضايفات ، أى ذا مقدار مسافة أصبع . الأولى تقدير مضافين أى ذا مسافة إصبع ؛ فإن المسافة معناها البعد ، و المقدار علا حاجة إليه . كذا قدر جماعة منهم أبو على (في الإيضاح الشعرى) ، ومنهم ابن هشام (في المني) .

وهذا عجز ، وجسره :

( فأدرك إبقاء العَرَادَةِ ظَلْمُها )

وهو من جملة أبيات للكَلْحَبَة العَرِينى (٢) ، تقدّم شرحها وترجمته في الشاهد الحادي والستين . وأوّل الأبيات :

( فَإِنْ تَنْجُ مَنْهَا يَاحَزِيمَ بِنَ طَارِقَ فَقِد ثَرَ كَتْ مَاخَلْفَ ظَهِرِكَ بِلَقَعًا )

<sup>(</sup>۱) ابن یعیش ۳ : ۳۱ · وانظر نوادر أبی زید ۱۵۳ والعینی ۳ : ۶۶۲ والأشمونی ۲ : ۲۷۲ والمفضلیات ۳۲ ·

<sup>(</sup>۲) ط: « العرني » ، صوابه في ش · وانظر ما سبق من تحقيق البغدادي في ١ : ٣٩٢ ·

<sup>(</sup>٢٦) خرانة الأدب

يقول : إنْ تنجُ يا حَزِيمة من فرسى ، فلم تفلتْ إلاّ بنفسك ، وقد استُبِيح مالكُ وما كنتَ حوَيت وغنِمتَه ، فلم تدَعُ لك هـذه الفرسُ شيئاً.

سبب الأبيات

وسبب هذه الأبيات: أنَّ بنى تغلب ـ وكان رئيسُهم حزية بن طارق ـ أغار على بنى مالك بن حنظلة من بنى يربوع ، فاستاق حزيمة بن طارق إبل بنى يربوع ، وكبوا فى إثره فهزموه ، بنى يربوع ، وكبوا فى إثره فهزموه ، واستنقذوا منه ما كان أخذه ، وأسير حزيمة . وهذا البيت يشهد بانفلات حزيمة ، وشعر ُ جرير يشهد بأسره ، وهو قوله :

# « قُدُنا َحزيمةَ قد علمتم عِنوةً (١) «

ويُجمع بينهما بأنَّ حزيمة بعد أن نجا من الكلحبة أسره غيره . وضمير منها راجع إلى فرس الكلحبة . وحزيم ، بفتح الحاء المهملة وكسر الزاء المعجمة : مرخم حزيمة كما في البيت الآخر . والبلة : القفر الخالي .

وقوله: (فأدرك إبقاء العرادة) بفتح العين والراء والدال المهملات: اسم فرس الكلحبة. و (الإبقاء) ما تبقيه الفرس من العَدُّو، إذْ مِن عِتاق الخيل ما لا تعطى ما عندها من العَدُّو ، بل تُبقى منه شيئناً إلى وقت الحاجة، يقال فرس مُبقية: إذا كانت تأتى بجرى عند انقطاع جربها وقت الحاجة. وهو مفعول. و (ظلمها) فاعل (أدرك). والظلم في الإبل بمنزلة العرب اليسير، ولا يكون في ذي الحافر إلا استعارة. يقول: تبعتُ حَزِيمة في هربه

<sup>(</sup>۱) عجزه في ديوان جرير ٢٥٢ : \* وشتا الهــذيل يمارس الأغلال \*

فلما قربتُ منه أصابَ فرسى عرجُ فتخلّفت عنه ، ولولا عرجُها لما أسره ٢٤٦ غيرى . وجملة (وقد جملتني) الخرحالية .

وأخطأ المظفّرى (فى شرح المفصل) حيث لم يقف على منشأ البيت ، فزعم أن حزيمة اسم قبيلة ، وقال فى معناه : أدرك الظلعُ إبقاء هذا الفرس أى بقاءها وثباتها فى السير ، يعنى كانت ثابتة فى السير فعرجت فى حالةٍ لم يبق بينى وبين قبيلتى إلا قدر إصبع. هذا كلامه ، وكان السكوت أجمل به ، لو كان يعقل 1

وقال العينى : كانت فرس الكلحبة مجروحة فقصَّرت لما قرب من حزيمة ففاته . وهذا لم يقله أحد ، وإنّما اعتذر الكلحبة لعرج فرسه وانفلات حزيمة بقوله :

(ونادى منادى الحى أن قد أُ يَدِيمُ وقد شربت ماء المَزادةِ أَجْمَعا) يقول: أنى الصريخ وقد شربت فرسى ول الحوض ماء (١). وخيل العرب إذا علمت أنه يُغار عليها ، وكانت عطاشاً ، فنها ما يشرب بعض الشرب ، وبعضها لا يشرب ألبتة ، لما قد جراً بت من الشداة التى تلتى إذا شربت الماء وحورب عليها . وجلة وقد شربت حال ، أى أتبتم (١) في هذه الحال . كذا قال ابن الأنبارى (في شرح المفضليات) .

فعلم من هذا أنَّ سبب عرج فرسه من إفراط شرب الماء، لامن الجرح. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ط: « من الحوض ماء » ، صوابه في ش وشرح ابن الأنبارى ٢١ وما سبق في ١ : ٣٨٩ ٠ (٢) ط: « أوتيتم » ، صوابه في ش وشرح الأنباري وما سبق ٠

وأنشد بعده :

( يا مَنْ رأى عارضاً أُسرُ به بين ذِرَاعَى وَجِبهة الأسدِ )

على أنَّ أصله: بين فراعى الأسد وجبهة الأسد. فحذف المضاف إليه الأوَّل على نيَّة لفظه. ولهذا لم يُبِنُ المضافُ ولم ينوَّن.

و (مَنْ) منادى ، وقيل المنادى محذوف ومَن استفهامية . والرؤية بَصَريَّة . و (العارض) : السَّحاب الذي يعترض الأفق . وجملة (أُسرُّ به) بالبناء للمفعول صفة لعارض . و (النراعان) و (الجبهة) من منازل القمر . وعند العرب أن السحاب الذي ينشأ يتوء من منازل الأسد يكون مطرُه غزيراً ، فلذلك يُسَرُّ به .

قال الأعلم ( فى شرح شواهد سيبويه ): وصف عارضَ سَحابِ اعترضَ بين نَو الدراع ونوء الجبهة ، وهما من أنواء الأسد ، وأنواؤه أحمَدُ الأنواء . وذكرَ الدراعين ، والنوء إنَّما هو للدراع المقبوضة منهما ، لاشتراكهما فى أعضاء الأسد .

وتقدم شرح هذا البيت \_ وهو للفرزدق \_ بأبسط من هذا في الشاهد السادس والثلاثين بعد المائة(١) .

\* \* \*

وأنشد بعده:

( إِلَّا عُلالَة أُو بُدا هَ سَاجِجٍ نَهُدِ الْجِزارَهُ )

على أنَّ الأصل: إلاَّ تُعلالة سابح أو بُداهة سابح، كالذي قبله.

<sup>(</sup>١) الخزانة ٢ : ٣١٩ •

قال أبو على (فى النذكرة القصريّة): ليس من اعترض فى قوله إلا علالة أو بداهة قارح ١) بأنّ المضاف إليه محذوف، يدافع أن يكون بمنزلة ما شبّه به من قوله:

## الله در اليوم من الأمها(٢) \*

لأنه قد ولى المضاف غير المضاف إليه ، وإذا وليه غيره في اللفظ فقد وقع الفصل به بينهما ، كما وقع الفصل بينهما في اللفظ في قوله : لله در اليوم . وإذا كان كذلك فقد ساواه في القبح للفصل الواقع بينهما ، وزاد عليه فيه أن المضاف هنا محذوف ، ولله در اليوم مذكور ، فلا يخلو الأمر من أن يكون ٢٤٧ أراد المضاف إليه فحذفه لدلالة الثانى عليه ، أو أراد إضافته إلى المذكور في اللفظ وفصل بينهما بالمعطوف . وكيف كانت القصة فالفصل حاصل بين المضاف والمضاف إليه . واعترض بأن قال : لو كان على تقدير الإضافة إلى قارح الظاهر ، لكان إلا علالة أو 'بداهة قارح ، فيظهر المضاف إليه لموضع الإضار ، فنحذفه من اللفظ كما جاز عند من خالف سيبويه ، بأن بذكر عوضع الإضار ، فنحذفه من اللفظ كما جاز عند من خالف سيبويه ، بأن بذكر علاة وهو يريد الإضافة فيحذف المضاف . وله أن يقول : إن تقديرى الحذف أسوغ ، ولاتي أحذفه بعد أن قد جرى ذكره ، وحذف ما جرى ذكره ، أسوغ ، ولاتي أدنهى كلام أبي على .

<sup>(</sup>١) اشارة الى رواية أخرى ٠

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لعمرو بن قميئة ، وهو الشاهد التالي رقم ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>٣) بهذه الواو يستقيم الكلام ٠

<sup>(</sup>٤) ط : « لأنه يلزم » ، والصواب من ش ·

وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون تقدّم شرحه وترجمته في الشاهد الثالث والعشرين(١) . وقيله :

( وهُناك كَيكنيبُ ظَنُسكم أن لا اجْمَاعَ ولا زيارَه) يقول: إذا غزونا كمعلمُ أن ظنَّكم بأنَّنا لا نغزوكم كذب، وهو زعمكم أننا لا نجتمع ولا نزوركم بالخيل غازين .

وقوله ( إلا علالة ) استثناء منقطع من قوله لا اجتماع ، أى لمكن نزوركم بالخيل . والمُلالة ، بضم المهملة : بقيَّة جرى الفرس . و ( البُداهة ) بضم الموحدة : أول جرى الفرس ، وأو للإضراب . وروى بتقديم ( بداهة ) على الموحدة ) فأو ، على هذا لأحد الشيئين . و ( السابح ) : الفرس الذى يدحو الأرض بيديه فى العدو . و ( النَّهد ) : المرتفع . و ( الُجُزارة ) بضم الجيم : الرأس واليدان والرجلان . يريد أنَّ فى عنقه وقواتُمه طولاً وارتفاعاً . وهذا مدسمُّ فى الخيل .

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع عشر بعد الثلثائة ، وهو من شواهد سيبويه(٢) :

٣١٧ ( لما رأتْ ساتِيدَ مَا استَعْبَرَتْ للهِ درُّ \_ اليومَ \_ مَنْ لا مها)

على أنَّه قد فصل فى ضرورة الشعر بين المتضايفين بالظرف ، والأصل : لله درُّ من لامها اليوم .

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ١٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۹۱ • وانظر مجالس ثعلب ۱۵۲ والازمنة ۲ : ۳۰۹ والانصاف ۲۳۲ وابن یعیش ۲ : ۳/٤٦ : ۹۱ ، ۲۰ ، ۷۷/ ۸ : ۳۰۶ ومعجم البلدان ( ساتیدما ) ودیوان عمرو بن قمیئة ۲۲ •

قال أبو على (في النذكرة القصرية) قال سيبويه: تقول: عجبت من ضرب اليوم زيداً ، ولا يكون على هذا: لله در اليوم من لامها ، فيضيف درًا إلى اليوم ، لأن درًا ، عنزلة قولم لله بلادك ، فليست تجرى مجرى المصدر ولا تعمل على الفعل . قال أبو عنمان : فلو أضفت درًا إلى اليوم ، لبق قولك من لامها لا موضع له ، لأنه ليس كالضرب فيكون الثانى في موضع نصب بالمصدر ، فيكون بمنزلة عجبت من إعطاء زيد درها . فإذا بق لا موضع له ، لم تجز الإضافة في در ، وإذا لم تجز الإضافة في در إلى اليوم ، جملته فاصلا بين المضاف والمضاف إليه ، وجملته متصلا باللام ومعمولا له ، ولا يكون معمولاً للا مها ؛ لأن ما في حبّز الصلة لا يعمل فها قبله ، انهى .

صاحب الشاهد

وهذا البيت ثانى أبيات ثلاثة لعمرو بن قميئة(١) ، وهي :

(قد سألتني بنتُ عروٍ عن الـ أرض التي تُنكِر أعلامها ٢٤٨

لما رأت ساتيد ما استعبرت دالبيت،

لَّذَكِّرَتْ أَرْضًا بِهَا أَهْلُهَا أَخُوالَهَا فَيْهِـا وَأَعْمَامُهَا ﴾

قال أبو محمد الأسود الأعرابي (في فُرحة الأديب): قال أبو النّدَى: سبب بكائها أنَّها لما فارقث بلاد قومها ووقعت إلى بلاد الروم، ندمت على ذلك . وإنَّما أراد عزو بن قيئة (١) بهذه الأبيات نفسة لابنته، فكني عن نفسه بها . وساتيدما: جبل بين مياً فارقين وسعرت. وكان عرو بن قميئة قال هذا لما خرج مع امرى القيس إلى ملك الروم. انتهى.

وتُنكر: تَجِهلَ؛ أَنكرتُهُ إِنكاراً: خلاف عرفتُهُ ، و نكرته مثالُ تعبت كذلك ، غير أنَّه لا يتصرف . كذا في المصباح . والأعلام : الجبال ،

<sup>(</sup>١) ط « قمئة » صوابه في ش وما سيأتي من كلام البغدادي ٠

ويجوز أن يريد بها المنار المنصوبة على الطريق ليستدل بها من يسلك الطريق. يريد : أنها سألته عن المكان الذى صارت فيه وهى لا تعرفه ، لما أنكرته استخبرته عن اسمه.

و (استعبرت): بكت من وَحشة الغربة ولبعدها من أراضى أهلها . والعرب تقول: لله دَرُّ فلان، إذا دَعوا له ، وقيل: إنَّهم يريدون لله عله ، أى جعل الله عمله فى الأشياء الحسنة التى يرضاها . وإنّها دعا للائمها بالخير نكابةً بها لأنّها فارقت أهلها بحسن اختيارها ، فيكون هذا تسفيهاً لها بتغرُّبها .

وقال الأعلم: وصف امرأة نظرت إلى ساتيدما — وهو جبل بعيد من ديارها — فتذكرت بلادها فاستعبرت شوقاً إليها، ثم قال: لله درّ من لامها اليوم على استعبارها وشوقها، إنكاراً على لائمها، لأنّها استعبرت بحقٍّ، فلا ينبغى أن تلام. هذا كلامه. وليس هذا معنى الشعر فتأمَّل.

وكذلك لم يصب بعض فضلاء المعجم (فى شرح أبيات المفصل ) فى قوله قد سألتنى هذه المرأة عن الأرضين التى كان بها أهلها ، إذ أنكرت جبالها أو أعلامها المنصوبة فيها ، ولم تعرفها لتقادم العهد بها أو لتغيَّرها ، لمّا رأت هذا الجبل بكت ، لأنه كان مغزل أهلها . ثم قال : لله در من لامها على البكاء وقبيَّحه عندها ، لتمتنع عنه (١) . انتهى كلامه . وهدذا كلام من لم يصل إلى المنقود .

وقوله : تذكّرت أرضاً بها أهلها ، قد استشهد سيبويه بهذا البيت أيضا (٢) على أنّ قوله : أخوالها فيها وأعمامها ، منصوب بفعل مضمر وهو

<sup>(</sup>١) في النسختين : د لتمنع ، ٠

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۱۶۶ ۰

تذكّرت . وهذا جائز عندهم باجماع ، لأنّ الكلام قد نمَّ في قوله : نذكّرت أرضاً بها أهلُها ، ثم حمل ما بعده على منى النذكّر .

وأجاز بعض فضلاء العجم (في شرح أبيات المفصل ) أن يكون قوله : أخوا لها ، بدلا من أرضاً بدل الاشتمال

وقوله: بها أهلها ، الظرف صفة لقوله أرضا وأهلها فاعل الظرف ، ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف قبله خبره والجلمة هي الصفة .

قال ابن خلف : ولو نصبت أهلها باضار فعل لجاز على بُعه .

والكلام على ساتيدما قد أجاد في القوت الحوى (في معجم البلدان) قال: ساتيدما بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة وياء مثناة من تحت ودال مهملة مفتوحة وميم وألف مقصورة ، أصله مهمل في الاستعال في كلام العرب ، فإمّا أن يكون مر يجلا عربياً لأنّهم قد أكثروا من ذكره في شعرهم ، وإمّا أن يكون أعبياً . قال العيراني : هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً . وأنشدوا :

أبردُ من ثلج ساتيدما وأكثر ماء من العكرش (١)
وقال غيره: سمّى بذلك لأنه ليس من يوم إلاَّ ويسفك فيه دم ، كأنَّه
اسمان جُعلا واحداً : ساتى ، دما . وسادى وساتى بمعنى ، وهو من سدى
النَّوب ، فكأنّ الدماء تُسدى فيه كما يُسدى الثوب . وقد مدّه
البحتريُّ فقال :

ولما استقرت في جَاوَلَى ديارهم فلا الظَّهُرُ من ساتيد ما، ولا اللَّحْفُ ٢٤٩

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان : « وأبرد » بلا خرم · وقد زاد الشنقيطي الواو بقلمه في نسخته ·

قال أبو عبيد البكرى" ( فى معجم ما استعجم ): رأيت البُعتُرى " قدمدًه ، فلا أعلم أضرورة أم لغة ، والبحترى شديد التوقّى فى شعره من اللحن والضّرورة .

> نم قال یا قوت : و قد حذف یزید کن مفرَّغ میمه فقال : \* فد یر سوکی فساتیدا فبصری \*

قلت: وهذا يدل على أن هذا الجبل ليس بالهند، وإنَّمَا العِيراني وهم . وذكر غيره أنَّ ساتيدما، هو الجبل المحيط بالأرض، منه جبل بارمًا، وهو الجبل المعروف بجبل مُحرِين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي. وهو أقرب إلى الصحة. والله أعلم.

وقال أبو بكر الصُّولَى في شرح قول أبي نواس:

ويوم ساتيدما ضربنا في ال مأصفر والموت في كتائبها قال : ساتيدما في بهر قرب أرزن ، وكان كسرى وجه إياس بن قبيصة الطائي لقتال الروم بساتيدما فهزمهم ، فافتخر بذلك. وهذا هو الصحيح ، وقوله : في بلاد الهند خطأ فاحش ، وقد ذكر الكسروى فيما أورد في خبر دجلة عن المرزباني عنه ، فذكر نهراً بين آمد وميناً فارقين ، ثم قال : ينسب إليه وادى ساتيدما، وهو خارج من درب السكلاب (۱۱) ، بعد أن ينصب إلى وادى ساتيدما وادى الزورالآخذ من الكلك ، وهو موضع ابن بقراط البطريق من طاهر أرمينيا . قال : وينصب أيضاً من وادى ساتيدما ، نهر ميناً فارقين ، فوهذا كله مخرجه من بلاد الرقوم ، فأبن هو والهند ، ياللعجب ا وقول عرو بن قبيئة :

<sup>(</sup>۱) ش : « ضرب الكلاب » .

### \* لاً رأت ساتيدما استعبرت

يدل على [ ذلك ] ؛ لأنه قاله(١) في طريقه إلى ملك الروم ، حيث سارمع المرىء القيس . ا تنهى كلام ياقوت .

وقال البكرى (فى معجم ما استعجم): سانيدما: جبل متصل من بحر الرقوم إلى بحر الهند، وليس بأتى يوم من الدهر إلا سفك عليه دم، فلذلك سمّى سانيدما. وكان قيصر قد غزا كسرى وأنى بلاده على غيرة، فاحتال له حتى انصرف عنه، واتبعه كسرى فى جنوده فأدركه بسانيدما، فانهزموا مرعوبين من غير قتال، فقتلهم قتل الكلاب، ونجا قيصر ولم يَكُن . وفى شعر أبى النجم سانيدما: قصر من قصور السواد، قال أبو النجم يذكر خالد القسرى لدجلة:

فلم يجبُّها المر، حتى أحكا سَكْراً لها أعظم من سانيدَ مَا (٢)

انتهى . ولا يخنى أنه ليس فى قول أبى النجم مايعيّن كونه قصرا ، ولا مانع من أن يحمل على معنى الجبل . وتمّا يرد به على العمرانيّ فى قوله : إنه جبل بالهند لا يعدم ثلجه ، أن الهند بلاد حارّة لا يوجد فيها الثلج(٣). والله أعلم .

و (عرو بن قيئة) على وزن قعيلة ، مؤنث قمى، على وزن فعيل مهموز عمرو بن قبئة اللام من قمو الرجل بضم الميم قما أ بسكونها ، وقماءة بفنحها والمد:أى صارقميناً ، وهو الصَّغير الذليلَ .

<sup>(</sup>١) في النسخنين : « يدل على أنه » ، صوابه من معجم البلدان •

<sup>(</sup>٢) في معجم ما استعجم : « المد حتى أحكما » ، رما هنا صوابه ·

<sup>(</sup>٣) هذا من أوهام القدماء ، والا فالثلج يغطى أبدا راوس الجبال المالية في الجبال الاستوائية ، كما هو معروف •

قال ابن قتيبة (في كتاب الشعراء): عرو بن قميئة من قيس بن ثعلبة ابن مالك رهط طر فة بن العبد، وهو قديم جاهلي كان مع تحبر أبي امرئ القيس، فلما خرج امرؤ القيس إلى الروم صحبه. وإياه عنى امرؤ القيس بقوله:

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنّا لاحقان بقيصرا فقلت له: لا تبكّ عينك ، إنّما نُحاول ملكاً أو نموت فنعذرا ثم قال ابن قنيبة: وفي عبد القيس عرو بن قميئة الصغير (١).

40.

وأورد الآمديّ ( في المؤتلف والمختلف ) ثلاثةً من الشعراء يقال لهم ابن قمينة ، أوّ لم هذا قال :

أبناء قميئة

هو عمرو بن قيئة بن ذَريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قبس بن ثملبة الشاعر المشهور ، دَخل بلإد الروم مع امرى و القيس بن حُجر فهلك ، فقيل له عمرو الضائع . والثانى هو جميل بن عبد الله بن قيئة الشاعر العُذرى ، أحد بنى ظبيان بن حُن ، وحُن بن عنرة (٢) ، ولم يكن جميل بعرف إلا با بن قيئة .

والثالث ربيعة بن قيئة الصَّغبي أحد بنى صعب بن تبم بن أغار بن ميسر ابن عبرة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، شاعر له فى كتاب عبد القيس القصيدة التي أولها :

لمن دِمِنُ قَفْرُ كَأَنَّ رسومَهَا على الحول ِجِنْ الفارسيُّ المزخرَفُ(٣)

<sup>(</sup>١) بعده في الشعراء ٣٣٨ : « وهو شاعر أيضا » ٠

<sup>(</sup>۲) هذا من موجز النسب ، والا فهو حن بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة ، • وانظر جمهرة ابن حزم ٤٤٩ من تحقيق كاتبه •

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « على الجفن » ، صوابه من المؤتلف ١٦٨ ·

وأنشد بعده :

كَأَنَّ أَصُواتَ مِنْ إِيغَالِمِنَّ بِنَا أَوَاخِرِ الْمَيْسِ إِنْقَاضُ الفَّرَارِيجِ

على أنّ الظرف قد فصَل بين المتضايفين لضرورة الشعر ، والأصل : كأنّ أصواتَ أواخِر الكيس . ومن للتعليل .

و (الإيغال): الإبعاد، يقال أوغل فى الأرض: إذا أبعد فيها . والضمير للإبل. و (الأواخر): جمع آخِرة الرحْل، بوزن فاعلة، وهو العُود الذى فى آخر الرحْل يستند إليه الراكب. و (المكيس) بفتح المبم: شجرٌ يتخذ منه الرحال والأقتاب. وإضافة الأواخر إليه كاضافة خاتم فضة . و (الإنقاض): مصدر أنقضت الدَجاجة: إذا صوّتت، وهو بالنون والقاف والضاد المعجمة. و (الفراديج): جمع فَرُوج، وهي صِفار الدَجاج.

يريد أن رحالم جديدة ، وقد طال سيرُهم فبعض الرحل يحك بعضاً ، فيحصل مثل أصواتِ الفراريج من اضطراب الرِّحال ، لشدة السير .

وهذا البيت من قصيدة لذى الرّمة تقدم الكلامُ عليه في الشاهد التاسع والستين بعد المائتين(١).

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الثامن عشر بعد الثلاثمالة (٢) :

٣١٨ ﴿ تَدُوعُ عِلَى ماتستمر وقد شُغَتْ عَلائِلَ عَبْدُ القيس منها صدورها ﴾

على أن الفصل بين المتضايفين بنير الظرف نادر ، كما هنا ، والأصل : وقد شفت غلائلً صُدورِها عبدُ القيس منها ، ففصل بين المضاف والمضاف

<sup>(</sup>١) انظر هذا الجزء الرابع من الخزانة ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر الانصاف ٤٢٨٠

إليه بالفاعل وبالجارُّ والمجرور . والفاعل ، وهو عبد انقيس ، في نية التقديم على المفعول وهو غلائلً صدورها ، لأن فيه ضمير الفاعل.

و (عبد القيس) قبيلة . و (الغلائل): جم غليل(١)، وهو الضنن والحقد . و (شفَّت ) مجاز من شغي الله المريض . إذا أذهب عنه ما يشكو . و ( ثمرٌ ) من المرور . و ( تستمر ٌ ) من الاستمرار .

وهذا البيت مصنوع ، وقائله مجهول ، كذا في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن الأنباري.

وقال ابن السيد (في أبيات الماني) : هــذا البيت أنشده الأخنش ، وتوجيه إعرابه أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بما ليس بظرف، وهو أفحش ما جاء في الشعر ودعت إليه ضرورة ، وتقدير الكلام . وقد شفَّت غلائلَ ٢٥١ صدورها . و ( النَّلائل ) : جمع غليلة مثل عظيمة وعظائم ، وكريمة وكرائم . وقال أبو الحسن الأخفش: إن كان الشعر لم يوثق بعربيَّته فيجوز أن يكون أُخرج غلائل غيرمضافة وقدَّر فيها التنوين لأنَّها لاتنصرف، ثم جاء بالصدور مجرورةً على نيَّة أعادتها ، كما قال الآخر <sup>(٢)</sup> :

رحم اللهُ أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلّحات أى أعظُمُ طلحةِ الطُّلحات. فكذلك هنا يريد غلائل عبد القيس منها غلائل صدورها، وقد حذف الثاني اجتزاء بالأوَّل. وهذا التأويل حسن، لأنّه مخرج الكلام<sup>(٢)</sup>، وفيه ضعف من حيث إضار الجار . انتهى

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، والوجه « غليلة » • كما سياتي •

<sup>(</sup>٢) هو ابن قيس الرقيات ٠ ديوانه ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ش : « يخرج الكلام » •

وأنشد بعده وهو الشاهد التاسع عشر بعد الثلثمائة :

٣١٩ ( فَرَجَجْتُهُا بِمِزَجَةً ۚ زَجَّ القلوص أَبِي مَزَادَه (١))

على أنَّه فصل بين المضاف وهو زجَّ ، وبين المضاف إليه وهو أبى مزاده، بالمفعول، وهو القاوص .

يقال زَجَجنه زَجًا ؛ إذا طمنته بالزُّج ، بضم الزاء ، وهى الحديدة التى أسفل الرع . و ( زجَّ القلوس ) مغول مطلق ، أى زجًا مثل زج . و ( القلوس ) بفتح القاف : الناقة الشابة . و ( أبوهزادة ) : كنية رجل ، قال صاحب الصحاح و المِزَج ، بكسر الميم ؛ رع قصير كالمزراق ، قال ابن خلف : و هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين ، وقيل هو لبعض المؤنثين بمن لا يحتج بشمره . ومزجة ، يروى بفتح الميم وهو موضع الزَّج ، يعنى أنه زّج واحلته لتسرع كما يفعل أبو مزادة بالقلوس . ويجوز أن تكون الميم مكسورة ، فيكون المغنى فزججتها يعنى الناقة أو غيرها ، أى رميها بشى ، في طرفه رُج كالحربة ، والمزجة ما يُزَج به . وأراد كرج أبى مزادة بالقلوص أي كما يزّج المنهى المنهى على النهى المراه المنهى النهى المراه المنهى النهى المراه المنهى المراه المنهى المنهى المنهى النهى المنهى المنهى النهى المنها بشى المنهى المنه المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهنى المنهى المنهنى المنهى المنهى المنهنى المنهى المنهى المنهى المنهنى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهنى المنهى المنهى المنهى المنهى المنهنى المنهى المنهنى المنهى المنهنى المنهنى المنهنى المنهنى المنهى المنهم المنهى المنهنى المنهى المنهنى المنهنى المنهنى المنهى المنهنى ال

وقول العينى: « الأظهر أن الضمير فى زججتها برجع إلى المرأة ، لأنّه يخبر أنه زج امرأتة بالزّجة كما زج أبو مزادة القلوص » ، كلام بحتاج فى تصديقه إلى وحى . وقد انعكس عليه الضبط فى مزّجة فقال : هى بكسر الميم ، والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها . وقد أنشد تعلب فى أماليه الثالثة هذا الست كذا :

 <sup>(</sup>۱) مجالس ثعلب ۱۵۲ والخصائص ۲ : ۲۰۳ والانصاف ٤٢٧ وابن یعیش ۳ : ۱۹۱ ، ۲۲ والعینی ٤ : ۳۱۸ والاشمونی ۲ : ۲۷۲ .

فزججتها متمكناً زجّ الصّعابِ أبو مزّاده وأنشد بعضهم:

### \* زج الصماب أبي مزاده \*

أراد زج أبى مزادة الصعاب ، ثم اعترض بالصعاب ا ه فلا شاهد فى البيت على روايته الأولى . والصعاب : جمع صعب ، وهو نقيض الذَّلول . وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو كتاب سيبويه ، حتى قال السيراني :

لم يثبته أحد من أهل الرواية ، وهو من زيادات أبى الحسن الأخفش في حواشي كتاب سيبويه ، فأدخله بعض النساخ في بعض النسخ ، حتى شرحه الأعلم وابن خلف في جلة أبياته . والأخفش هذا هو أبو الحسن سَعيد بن مسعدة صاحب سيبويه ، لا الأخفش أبو الخطاب فإنّه شيخ سيبويه . قال الزمخشرى (في مفصله) وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله : فزججتها بمزجة ، البيت :فسيبويه برىء من عهدته (۱) . أراد أنسيبويه لم يورد هذا البيت في كتابه ، وإنّا بر أسيبويه من هذا ، لأنّ سيبويه لا برى الفصل بغير الظرف ، وإذا كان هذا مذهبه ، فكيف يورد بيتاً على خلاف مذهبه . ومنه يظهر لك سقوط قول الجعبري (في شرح الشاطبية) فإنّه بعد مذهبه . ومنه يظهر لك سقوط قول الجعبري (في شرح الشاطبية ) فإنّه بعد أن زعم أن البيت من أبيات الكتاب قال : فإنْ قلت : فيا معني قول المفصل : برىء من عهدته ؟ قلت معناه من عهدة هذه الرواية ، لأنه يرويه :

خ زج القلوص أبو مزاده ٠

بجرِّ القلوص بالإضافة ، ورفع أبو مزادة فاعل للصدر . هذا كلامه .

<sup>(</sup>۱) البيت لم يرد في مظنه من سيبويه ۱ : ۹۱ ولم أجد الأعلم تعرض له فيما طبع بهامش الكتاب ٠

ثم قوله: إن هذا البيت أنشده الأخفش والفرّاء ، أقول : نقّل الفرّاء لهذا البيت ليس لتأييد قراءة ابن عامر الآتية ، وإنّما نقله للطمن فيه بأنه كلامُ مَن لا يوثق به ، كما يظهر لك من كلام الفرّاء الآتى .

قال ابن جني (في الخصائص): قد فصل بالمفعول به مع قدرته أن يقول: زج القاوص أبو مزاده (١) . وفيه عندى دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول . ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة مع تمكنه من ترك ارتكابها ، لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون للفعول . وهذا في النثر وحال السمّة صعب جدًا ، لاسمّا والمفصول به مفعول لا ظرف . ا ه

وبقوله : لا لشىء غير الرغبة الخ ، يُعلَم أنَّ قول العَينى : إنَّ قائله ليس له عنر في هذا إلاَّ مس الضرورة لإقامة الوزن ، صادرٌ عن غير رويَّة وفكر .

ونقل جماعة عن ابن جنّي فى توجيهه ، أنّه يقدّر فى الأول مضاف إليه وفى الثانى مضاف، والنقدير : زجّ أبى مزادة القلوص قلوص أبى مزادة ، على أن يكون قلوص بدلاً من القلوص . وتعسقه ظاهر . ونقل ابن المستوفى عن الزيخشرى (فى حواشيه) أنّه قال : الوجه أن يجرّ القلوص ويجعل أبى مزادة بعده مجروراً بمضاف محذوف ، تقديره : قلوص أبى مزادة ، كافى :

وَنَارِ تُوقَدُ بِاللَّهِلِّ نَارًا(٢) \* اهـ

<sup>(</sup>١) بعده في الحصائص : « كقولك سرني أكل الخبز زيد " » .

<sup>(</sup>۲) لأبى دواد الايادى فى سيبويه ۱ : ۳۳ • وصدره : \* أكل امرى تحسين امرأ \*

وينسب أيضًا الى عدى بن زيد · الكامل ١٦٣ ، ٤٨٩ · (٢٧) خزانة الأدب

وقد نقل الخلاف ابنُ الأنبارى فى هذه المسألة (فى كتابه الإنصاف ، فى مسائل الخلاف) فقال : ذهب السكوفيون إلى أنّه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض ، لضرورة الشعر ، وذهب البصريّون إلى إنّه لا يجوز ذلك بغيرهما . أما السكوفيّون فاحتجوا بأن قالوا : إنّا قلنا ذلك لأنّ العرب قد استعملته كثيراً فى أشعارها ، قال الشاعر :

فُرَّجَجْنُهَا بِمِزَجَّة . . . . . (البيت)

وقال الآخر :

تمرّ على ما تستمرّ وقد شفّت م م م م (البيت (۱))

وقال الآخر:

يَطُفْنَ بِمِحُوزَى للراتع لم يُرَعْ بواديه من قرع القِسى الكنائن (٧) والنقدير من قرع الكنائن القسى . وقال :

وأصبحت بعد خطَّ بهجنبا كأنَّ قَفَراً رُسومَها قَلَما والمنفاف إليه والمنفاف إليه والمنفدير بعد بهجنبا، ففصل بين المضاف الذي هو بعد والمضاف إليه الذي هو بهجنها، بالفعل الذي هو خطَّ، وتقدير البيت: فأصبحت قفراً بعد بهجنها كأن قلما خطَّ رسومها (٣). وقد حكى الكسائي عن العرب: هذا غلامُ

<sup>(</sup>١) هو الشاهد ٣١٨ السابق لشاهدنا هذا ٠

 <sup>(</sup>۲) ط: « بطعن بجوزی المراتع » صوابه فی ش والانصــاف
 ودیوان الطرماح ۱۳۵ واللسان ( حوز ) •

<sup>(</sup>٣) كتبت قديما في طبعة السلفية : « هذا البيت مثال عجيب في الشعر ، ولا أحسبه الا مصنوعا ، وجدير أن يطرح للالغاز والتعمية، وقلما يصيب المتحن فيه » •

والله زيد . وحكى أبوعبيدة سماعاً عن العرب: إنّ الشاة لَتجتر فتسمعُ صوتَ والله ربِّها . وإذا جاء هذا في الكلام ، فني الشعر أولى .

وأمّا البصرّ يون فاحتجُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا لا يجوز ذلك لأنَّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد، فلا يجوز أن يفصل بينهما. وإنّما جاز الفصل ٢٥٣ بالظرف وحرف الجرّ كما قال ابنَ قميئة:

\* الله درُّ اليومَ مَنْ لامها<sup>(۱)</sup> \*

وقال أبو حيّة النُّميرى:

كَا نُخطَّ الكتابُ بَكفًّ يوماً يهوديٍّ يقارِب أو يُزيلُ<sup>(٢)</sup> وقال ذو الرمة:

« كأن أصواتَ مِن إيغالهن بنا<sup>(٣)</sup>»

لأنَ الظُّرف وحرْف الجريتُّسع فيهما مالا يُتَّسع في غيرهما .

وأمّا الجواب عن كلات الكوفيين: أما قوله: فزججته بمزجة البيت، فيروى لبعض المدنّيين المولّدين، فلا يكون فيه حجة . وأما سائر ما أنشدوه، فهو مع قلّته لا يعرف قائله، فلا يجوز الاحتجاج به . وأما ما حكاه الكسائى وأبو عبيدة فإيمّا جاه في البين لأنهّا تدخل في أخبارهم للتوكيد، فكأنبّم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع البين حيث أدركوا من الكلام.

<sup>(</sup>۱) صدره کما مر قریبا :

<sup>\*</sup> لما رأت ساتيدما استعبرت \*

<sup>(</sup>٢) سيبويه ١ : ٩١ واللسان ( عجم ) ٠

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عليه قبل الشاهد ٣١٨ • وعجزه :
 \* أواخر الميس انقاض الفراريج \*

والذي يدل على صحة هذا أنا أجمنا وإياكم على أنّه لم يجيء الفصل بغير البين في اختيار الكلام. وأما قراءة ابن عامر ، فلا يَسُوغ لكم الاحتجاج بها، لأنكم لا تقولون بموجبها، لأنّ الإجماع واقع على امتناع الفصل بالمفعول في غير ضرورة الشعر ، والقرآن ليس فيه ضرورة . وإذا وقع الاجماع على امتناع الفصل بينهما في حالة الاختيار ، سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار . والبصريون يذهبون إلى أن هذه القراءة وهم من القادىء ، إذْ لوكانت صحيحة لكان من أفصح المكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على أنه وَهم في الغراءة (١) . وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة ، أنه رأى في مصاحف أهل الشام (شركائهم ) مكفوباً بالياء ، ووجه إثبات الياء جر شركائهم على البدل من أولادهم وجعل الأولاد هم الشركاء ، لأنّ أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأموالهم . وهذا تخريج خط مصحف أهل الشام . شركاء آبائهم في أحوالهم وأموالهم . وهذا تخريج خط مصحف أهل الخجاز والعراق أما قراءة ابن عامر فلا وجه لها في القياس ، ومصاحف أهل الحجاز والعراق ابن الأنبارى .

وفيه أمران: الأوّل: أنّ نسبة جواز الفصل فى الشعر بنحو المفعول إلى الكوفيّين، لم يعترف به الفرّاء وهو من أجل أثمة الكوفيّين، قال (فى تفسيره المعروف بمعانى القرآن) فى سورة الأنعام (٢)، عن قراءة ابن عامر ما نصه: وفى بعض مصاحف أهل الشام (شركائهم)، فإن تكن مثبّتة عن الأوّلين فينبغى أن يقرأ (زُيِّن) أى بالبناء للمفعول ويكون الشركاء هم الأولاد، لأنهّم منهم فى النسب والميراث. فإن كانوا يقرءون (زَيَّن) أى

<sup>(</sup>١) في الانصاف : « دليل على وهي القراءة » ٠

<sup>(</sup>٢) معاني الفراء ١ : ٣٥٧ في الآية ١٣٧ من الأنعام ٠

بالبناء للفاعل ، فلست أعرف جهنها إلا أن يكونوا آخذين بلغة قوم يقولون: أتيتها عِشاياً (١) ثم يقولون فى تثنية الحراء حرايان . فهذا وجه أن يكونوا قالوا ، زيَّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شُركايُهُم . وإنْ شئت جعلت زيَّن ، إذا فتحته، فعلاً لإبليسَ ثم تخفض الشركاء باتباع الأولاد . وليس قولُ من قال إنّا أرادوا مثل قول الشاعر :

فزَجَجَهُم مَمكَّناً زَجَّ القاوص أبي مزاده

بشىء . وهذا مماكان يقوله نحويُّو أهلِ الحجاز ، ولم نعجد مثله فى العربية .

اتهى .

وقال أيضاً فى سورة إبراهيم عليه السلام (٢): وليس قول من قال مخلف: وعدّه رسلِه بشىء، ولا: زيَّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائيهم، ٢٥٤ بشىء. قال الفرّاء: هذا باطل، ونحويُّو أهل المدينة ينشدون قوله:

\* زجُّ القلوسَ أبى مزاده \*

والصواب :

\* زجُّ القاوسِ أبو مزاده \*

الأمرالثانى: أنَّ ابن خلف (فى شرح أبيات الكتاب)، وأبا شامة (فى شرح الشاطبيَّة)، وتبعه (فى شرحها) بعده [ الجعبرى (٣)] والسمين (فى إعراب القرآن)، نقلوا عن (الإنصاف لابن الأنبارى) ما يؤيد قراءة ابن عامر.

<sup>(</sup>۱) یعنی عشاء ۰

<sup>(</sup>٢) معانى الفراء ٢ : ٨١ في تفسير الآية ٤٧ من ابراهيم ٠

 <sup>(</sup>٣) التكمله مما يقتضيه الكلام التالى • وقد أثبتها الشنقيطى
 كذلك في هامش نسخته •

قال ابن خلف : قد احتج ابن الأنبارى لهذه القراءة بقول العرب : هو غلامُ إِن شاء الله أخِبك . ففصل بإن شاء الله . وقول الشاعر :

#### \* زج القلوص أبي مزاده \*

وقال الجعبريّ : نقل ابن الأنباري ( في كتاب الإنصاف ) عن الكسائي عن العرب : هو غلام إنْ شاء الله أخيك ، ففصل بالجلة الشرطية .

وقال السَّمين: قال ابن الآنبارى: هذه قراءة صحيحة، وإذا كانت العرب قد فصلت بين المنضايفين بالجلة فى قولهم: هو غلامٌ إن شاء الله أخيك، فأن تفصل بالمفرد أسهل.

هذا كلامهم ، وأنت ترى هذا النقل لا أصل له ، وإنّما نَقُلُ ابن الأنبارى عن الكسائى عن العرب ، هو قولهم : هذا غلام والله زيد . وليس في كلامه أيضًا ما يؤيّد القراءة ، وإنما هو طاعنٌ فيها تبعّاً للزمخشريّ وغيره .

وكنت أظن أن صاحب الكشاف مسبوق بابن الأنبارى ، فراجعت ترجمهافر أيت الأمر بالعكس ، فإن الزخشرى توفى يوم عرفة سنة عان وثلاثين وخسهائة ، وابن الأنبارى مات ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة سبع وسبعين وخسهائة وهو تلميذ الجواليق (صاحب المعربات) وابن الشجرى (صاحب الأمالى) ، والزخشرى من أقران ابن الشجرى ، فابن الأنبارى متأخر عن الزخشرى بأربع طبقات ، والزخشرى في طعنه على هذه القراءة مسبوق أيضاً بالفراء ، فإنه هو الذى فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عام .

قال السمين: قراءة ابن عامر متواترة صحيحة ، وقد تجر أ كثير من الناس على قارئها بما لاينبني ، وهو أعلى القراء السَّبعة سنداً ، وأقدمُهم هجرة ، وإنَّما ذكرنا هذا تنبهاً على خطأ من ردّ قراءته ، و نسبه إلى لحن أو اتباع مجرد المرسوم . وقال أبو على الفارسي : هذا قبيح قليل الاستمال ، ولو عدل عنها كان أولى ، لأنهم لم يفصلوا بين المتضايفين بالظرف في المكلام مع اتساعهم في الغلروف ، وإنما أجازوه في الشعر . وقال أبو عبيد : لا أحب قراءة ابن عامر لما فيها من الاستكراه ، والقراءة عندنا هي الأولى لصحتها في العربية مع إجماع أهل المصرين بالعراق عليها . وقال الزمخشري — وأساه في عبارته — : وأما قراءة ابن عامر فشي وكان في مكان الضرورة لكان سَمْجاً مردوداً كان سَمْجاً مردوداً

### \* زج القلوس أبي مزاده \*

فكف به فى الكلام المنثور ، فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته . وألذى حمله على ذلك ، أنّه رأى فى بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء . ولو قرأ بجرّ الأولاد والشركاء لأنّ الأولاد شركاؤهم فى أموالهم ، لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب . وهذه الأقوال كلها لاينبغى أن يلتفت إليها ، لأنها طعن فى المتواثر ، وإن كانت صادرة عن أمة أكابر . وأيضاً فقد انتصر لها من يقابلهم ، وجاء فى الحديث : «هل أنتم تاركُو لي صاحبي » .

وقال ابن جنّي (فى الخصائص) باب ما يرد عن العربّي مخالفاً للجمهور (١): ٢٥٥ إذا اتفق شىء من ذلك نظر فى ذلك العربيّ و فيا جاء به ، فإن كان فصيحاً وكان ماجاء به يقبله القياس فيُحسنَ الظن به ، لأنه يمكن أن يكون قد وقع إليه ذلك من لغة قديمة قد طال عهدها —ورُوى عن عمر بن الخطاب أنه قال:

<sup>(</sup>١) الخصائص ١: ٣٨٥ •

كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فى الإسلام (١) . فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد ولهت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح واطمأنت العرب ، راجعوا رواية الشعر فلم يثولوا إلى ديوان مدون ، وقد هلك من هلك فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثير م فإذا كان الامر كذلك لم يقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجهور ، بالخطأ إذا كان القياس يعضد .

وقال ابن ذَكُوان: سألني الكسائى عن هذا الحرف وما بلغهمن قراءتنا، فرأيته كأنه أعجبة ونزع بهذا السيت:

# \* ننى الدراهيم تَنقادِ الصَّياريف(٢) \*

بنصب الدراهم وجر تنقاد . وأما ما ورد في النظم من الفصل بين المنطايفين بالظرف وبغيره ، فكثير . ثم بعد أنْ سرد غالب ماورد في الشعر قال : وإذا قدعر فت هذا ، عرفت أن قراءة ابن عامر صحيحة من حيث اللغة ، كا هي صحيحة من حيث النقل ، فلا النفات إلى قول من قال : إنّه اعتمد على الرسم لأنه لم يوجد فيه إلا كتابة شركائهم بالياء ، وهذا وإن كان كافياً في الدلالة على جر شركائهم فليس فيه مايدل على نصب أولادهم ، إذ المصحف مهمل من شكل ونقط ، فلم يبق له حجّة في نصب الأولاد إلا النقل الحض . وقال أبو شامة : ولا بعد فها استبعده أهل النحو من جهة المني ، وذلك

<sup>(</sup>۱) الى هنا ينتهى نص كلام عمر ، وما بعده من السكلام يحتمل أن يكون من كلام الفضل بن الحباب ، أو ابن سلام ٠ انظر الحصائص وطبقات ابن سلام ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٢) قطعة من الشاهد التالي ٠

أنّه قد عُهد تقدّم المفعول على الفاعل المرفوع لفظاً ، فاستمرّت له هذه المرتبة مع الفاعل تقديراً ، فإن المصدر لوكان منو نا لجاز تقديمُ المفعول على فاعله ، فحو : أعجبني ضرب عمراً زيد ، فكذا فى الإضافة . وقد ثبت جواز الفصل بين حرف الجرّ ومجروره مع شدة الاتصال بينهما أكثر من شدته بين المتضايفين ، كقوله تعالى : ﴿ فَبِما نَقْضِهم ميثاقهم (١) ﴾ ، ﴿ فهارحة (٢) ﴾ المتضايفين ، كقوله تعالى : ﴿ فَبِما نَقْضِهم ميثاقهم (١) ﴾ ، ﴿ فهارحة (٢) ﴾ والمفعول المقدام هو فى غير موضعه مدى ، فكأنه مؤخر لفظاً . ولا النفات إلى قول من زعم أنه لم يأت فى الكلام المنثور مثله . لأنّه ناف ، ومن أسند هذه القراءة مثبت ، والإثبات مرجّح على النفى بإجماع . ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله فى النثر ، لرجع إليه ، فما باله لا يكتنى بناقل القراءة من التابعين عن الصحابة !

هذا زبدة ما أورده السمين ، ومثله كلام الجعبرى ( فى شرح الشاطبية ) والله أعلم .

\* \* \*

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد العشرون بعد الثلثماثة ، وهو من أبيات ميبويه(٣) :

<sup>(</sup>١) في الآية ١٥٥ من النساء: « فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » • وفي الآية ١٣ من المائدة : « فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » •

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٩ من آل عمران ٠

<sup>(</sup>٣) سيبويه ١ : ١٠ والكامل ١٤٣ والخصائص ٢ : ٣١٥ وابن الشجرى ١ : ١٠٢ ، ٢/٢٢١ : ٩٣ ، ١٩٧ والانصاف ٢٧ ، ١٢١ وابن يعيش ٦ : ١٠٦ والعينى ٣ : ٢/٥٢١ : ٥٨٥ والتصريح ٢ : ٣٧٠ والأشموني ٢ : ٢٨٩ وديوان الفرزدق ٥٧٠ ٠

٣٢٠ ( تَنْفِق يداهَا الْحَصَى فَى كُلُّ هَاجِرةٍ نَفْقَ الدراهِمَ تَنْفَادِ الصَّيَارِيفِ )

على أنَّ فيه الفصل بالمفعول أيضاً بين المنضايفين، فإن أصله: نفى تنقاد الصياريف الدراهيم، بين المنضايفين.

وإضافة ننى إلى تنقاد ، من إضافة المصدر إلى فاعله . وروى أيضاً بإضافة ننى إلى الدراهيم ورفع تنقاد ، فيكون من إضافة المصدر . وعلى هذه الرواية . أنشده ابن الناظم وابن عقيل (في شرح الألفية ) ، قال العينى : وفي شرح السكتاب : ويجوز نصب التنقاد ورفع الدراهيم في العمل ، على القلب ، من حيث أمن اللبس ، يعنى أنّه روى بجر الدراهيم بإضافة ننى إليه ونصب تنقاد، فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله على تقدير القلب بجمل الفاعل فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله على تقدير القلب بجمل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا . وأورده سيبويه (في أوائل كتابه ، في باب ما يحتمل الشعر ) قال : وربّها مدّوا فقالوا : مساجيد ومنابير ، شبّهوه يما جمع على غير واحده في السكلام كما قال الفرزدق :

\* نَفَى الدنانيرِ تنقادُ الصياريف \*

وينشه: نني الدراهيم ِ. انهى كلامه.

ومحلُّ الشاهد فيه عند أبي جعفرِ النحاس ، الدنانير والدراهيم ، قال : من روى الدنانير فلا ضرورة عنده فيه ، لأنَّ الأصل في دينار دنار فلما جمت رددته إلى أصله فقلت دنانير . ومن روى الدراهيم فذكر أبو الحسن بن كيسان أنه قد قيل في بعض اللغات درهام ، قال : فيكون هذا على تصحيح الجمع . قال : أو يكون على أنه زاده للمد . قال : ويكون على الوجه الذي قال على ميبويه أنَّه بني الجمع على غير لفظ الواحد ، كما أنَّ قولم : مذا كير ليس على لفظ ذكر ، إنما هو على لفظ مذكار ، وهو جمع لذكر على غير بناه واحده .

قال : ولم ينكر أن بكون الجمع على غير بناه الواحد ، فلذلك زاد الباء فى في دراهيم . وقال لى على بن سليان : واحدُ الصياريف صيرف ، وكان يجب أن يقول صيارف . انتهى كلامه .

وعند الشنتمرى الشاهد فى الصياريف ، قال : زاد الياء فى الصياريف ضرورة تشبيهاً لها بما جمع فى الكلام على غير واحد ، نحو ذكر ومذاكير ، وسمح ومساميح . ولم يتعرض للدراهيم والدنانير .

وقد جمع ابن خلف بينهما فقال : الشاهد فيه على زيادة الياء فى جمع الدراهم والصيارف .

أقول: الظاهر كلام الأعلم لاغير، وروى الدراهم بلاياء، وجميعهم لم يتعرضوا لإهراب الدراهيم والتنقاد.

و (النفي المادم : أثر تها للانتقاد . وأنشد هذا البيت . و (يداها) قاعل تنفى ، والضمير لناقة الفرزدق . و (الحصى ) : مفعول . و (الهاجرة ): وقت اشتداد الحرق وقت الفلر . و ( نفى الدراهم ) : مفعول مطلق تشبهى ، والأصل الحرق وقت الفلر . و ( نفى الدراهم ) : مفعول مطلق تشبهى ، والأصل تنفى يداها الحصى نفياً كنفى الدراهم . و ( التّنقاد ) بالفتح ، من نقد الدراهم ، وهو النميز بين جيّدها وردينها . و ( الصياديف ) مجرور لفظاً بالإضافة مرفوع محلاً ، لأنّه فاعل تنقاد .

قال الأعلم: وصف الفرزدق ناقته بسرعة السَّير في الهواجر فيقول: إن يديها لشدَّة وقعها في الحصى ينفيانه فيقرع بعضه بعضاً ويُسمَع. له صليلُّ كصليل الدنانير إذا انتقدها الصيرفيَّ فنفي رديَّهَا عن جيِّدها ، وخصَّ الهاجرة لتعذَّر السير فها .

وقال ابن خلف : وصف راحلته بالنشاط وسرعة السيَّر في الهواجر ، حين تسكل المَطية (١) وتضعف القوى منها ، تسكون هي نشيطة قوية ، إذا أصابت مناسخها الحصى انتنى من تحت مناسخها ، كما تنتنى الدراهم من يد الصيرفيّ إذا نقدها بأصابعه . شبّه خروج الحصى من تحت مناسحها بارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نقدت .

وترجمة الغرزدق تقدمت في الشاهد الثلاثين من أوائل الكناب(٢)

**杂 泰 森** 

۲۰۷ وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والعشرون بعد الثلثاثة :

( يَا ابنَ الزُّبِيرِ طَالمًا عَصَيْكًا وطَالَمًا عَنَّيتَنا إليكا)

( لَنضْرِبَنْ بِسَيْفِنا تَغَيْكًا (٣))

على أنّه جاء فى الشعر قلب الألف ياء مع الإضافة إلى كاف الضمير ، فى قوله قفيكا ، والأصل قفاكا ، فأبدلت الألف ياء . وإنّ عاكان سبيل هذا الشعر لأنه ليس مع ياء المتكلم فإنّها تقلّب معه ياء ، نثراً ونظا ، عند هذيل .

وإنَّمَا قيد بكاف الضمير لأنَّ الساع جاء معه .

وظاهر كلام أبى على ( فى المسائل العسكرية ) لا يختص هذا بالشعر ، فا ينّه قال :

<sup>(</sup>١) حورها الشنقيطي في نسخته الى « المطي » ، وهو الوجه ·

<sup>(</sup>٢) الخزانة ١ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>۳) نوادر أبى زيد ۱۰۵ ، ۲۵۷ وأمالى الزجاجى ۲۳٦ وشرح شواهد الشافية ۲۶۵ وشرح شواهد المغنى ۱٫۵۳ والعينى ٤ : ۹۹۱ والأشمونى ١ : ٤/٢٦٧ : ۲۸۳ ٠

وأمّا إبدال الياء من الألف في قفا ، في الإضافة ، فإ ما أبدل كما أبدل كما أبدلت الألف منها فيمن قال: رأيت هذان ، أى للتقارض . وقالوا أيضاً : عليك ، وإليك ، وقد اطّرد هذا في بعض اللغات نحو : هَوَى ، ونوَى ، وقَنَى ، فأبدلت الياء من ألف هواى ، ونواى ، وقفاى ، كما أبدلت الألف منها في : حاحيت ، وعاعيت ، حيث أريد إزالة النضعيف فيه . كما أريد من نظيره من الواو وهو : ضوضيت ، وقوقيت ، هذا كلامه .

وأماً (عصيكا) فأصله عصيت ، قال ابن جنّي (في سرّ الصناعة): أبدل الكاف من التاء لأنها أخنها في الهمس ، وكان سُحَيمٌ إذا أنشه شعراً قال: أحسَنُكَ والله ، يريد أحسنت . انتهى

وقد تقدَّم الكلام في هذا الكناب، في ترجمة سحيم، أنَّه كان حبشيًّا وكان في لسانه لُكنة(١) .

وقال أبو على (فى للسائل المسكريّة) : قال أبو الحسن الأخفش: إن شئت قلت أبدل من الناء الكاف لاجهاعهامها فى الهمس ، وإن شئت قلت أوقع الكاف موقعها ، وإن كان فى أكثر الاستعال للمفعول لا للفاعل ، لإقامة القافية ، ألا تراهم يقولون : رأيتك أنت ، ومررت به هو ، فيجعل علامات الضمير المختص بها بعض الأنواع فى أكثر الأمر ، موقع الآخر ، ومن ثم الضمير المختص بها بعض الأنواع فى أكثر الأمر ، موقع الآخر ، ومن ثم جاء : لولاك ، وإنّها ذلك لأنّ الاسم لا يصاغ معر باً ، وإنّها يستحق الإعراب بالهامل انهى .

قال ابن هشام ( في المفي ) : ليس هذا من استمارة ضمير النصب مكان

<sup>(</sup>١) الخزانة ٢ : ١٠٢ •

ضمير الرفع ، كما زعم الأخفش وابن مالك ، وإنَّما الكاف بدل من الناء بدلاً تصريفيًا .

وهذا الشعر من مشطور السريع ، هكذا أورده أبو زيد (في نوادره) ونسبه لراجز من حمير ، وتبعه صاحب الصحاح في مادة السين المهملة (١) .

وأمَّا الزجاجي فا إِنَّه رواه (في آخر أماليه الكبرى) على خلاف هذه الرواية فقال: باب الناء والكاف في المكنيّ، يقال: ما فعلت وما فعلك، قال الراجز:

ياابنَ الزُّبَير طالما عَصَيْكا وطالَما عَنْيكُنَا إليكا كَالْبُونُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بريد عَصَيْتُنا وعَنَّيْتُنا . فروى (عَنَّيْكُنا) بدل الناء كافاً ، مثل (عصيكا) .وعنيتنا إليك بمعنى أتعبتنا بالمسير إليك والنون الخفيفة في قوله : (لَنَضْرِبَنْ ) نون النوكيد . وأراد بابن الزُّبير عبد الله بنَ الزُّبير حَورائ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

彩 称 司

وأنشد بعده، وهو الشاهد الثاني والعشرون بعد الثلبائة :

٣٢٢ ( قَالَ لَهَا : هَلْ لَكِ بِانَا فِي (٢))

على أنَّ كسرياء المتكلم من نحو ( فيَّ ) لغةُ بني يربوع ، لكنَّة عند

(۱) هي مادة ( سين ) ٠

YOX

<sup>(</sup>٢) انظر يس ٢ : ٦٠ ٠

النحاة ضعيف كقراءة حَمْزة : ﴿ مَا أُنَّمُ بِيُصْرِخَيُّ اللَّهِ النَّحَاةِ ضَعِيفٌ كَقَرَاءة حَمْزة : ﴿ مَا أُنَّمُ بِينُصُرِخَيُّ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وهذا الشعر من أرجوزة للأُغلب العجلى ، وهو شاعر جاهليُّ إسلاميُّ ، صاحب الشاهد أسلم وهاجر ، ثم استشهد فى وقعة 'نهاؤند . وقد تقدَّمت ترجمته فى الشاهد الحادى والعشرين بعد المَائة(٢) . وأوَّل هذه الأرجوزة :

> ( أُقبَلَ فَي ثُوبٍ مَعَافِرِيٌّ بِينَ اختلاطِ اللَّيل والْعَشِيُّ ) إلى أن قال:

> (ماضٍ إذا ماهمَ بالمُضَى قَالَ لها هل لَكِ باتا فِيًّ) (قالت لَهُ ما أنت بالمَرضِيُّ)

قال فى الصحاح : مَعَافِر ؛ بفتح الميم : حَيْ مَن هَمْدَان ، وإليهم تنسّب الثياب المعافرية ، وهو بالعين المهملة . والماضى : الذى لا يتوانى ولا يكسل فى أمر همَّ به .

وقوله (قال لها) الخ ، الضمير عائد على امرأة تقدَّم ذكرها . و (يا) : حرف نداء ، و (تا) بالمثناة الفوقيّة منادى ، وهو اسم إشارة يشاريه إلى المؤنث، و (لك) بكسر الكاف ، والجارُّ والمجرور خبر مبتدأ محذوف وهو متعلق قوله (فيُّ) . يقول : قال لها ذلك الرجلُ الماضى : يا هذه المرأة : هل لك رغبة في ؟ قالت له : لست بالمرضى فيكون لى رغبة فيك .

واعلم أنَّ الفرَّاء والزجَّاج وغيرَهما قد أنكروا هذه القراءة ، والشعر . أمَّا الفرَّاء فقد قال(في تفسيره ِ<sup>(٣)</sup>): الياء من مُصْرِخيَّ منصوبة ، لأنَّ الياء

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٢ ابراهيم • وكذا ورد الاقتباس من الآية بترك الواو
 من أولها ، وهو جائز • انظر ما كتبت في حواشي الحيوان ٤ : ٧٠ •

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٢ : ٢٣٩ •

<sup>(</sup>٣) معانى الفراء ٢ : ٧٥ •

من المتكلِّم تسكُّن إذا تحرُّك ما قبلها ، وتنصب إرادة الهاء كما قرى : ﴿ لَكُمْ دينُكُم ولى دين(١) ﴾ بنصب الباء وجزمها . فإذا كن ما قبلها ردَّت إلى الفتح الذي كان لها ، فالياء من مصرخيُّ ساكنة والياء بعدها من المتكلم ساكنة ، فحركت إلى حركة قد كانت لها . فهذا مطَّرد في الكلام . وقد خفض الباء من مصرخيُّ الأعشُ وبحيي بن وثاب جيعاً ، حدثني القاسم بن معن عن الأعش عن يحيي أنَّه خفض الياء ، ولعلها من وهم القرَّاء طبقة يحيى، فإنَّه قلَّ من سلم منهم من الوهم ، ولعلَّه ظنَّ الباء من بمصر خيَّ خافضة للحرف كلَّه ، والياء من المتكلم خارجة من ذلك . وثمَّا نرى أنَّهم وهموا فيه ، قولم : ﴿ نُولَٰهُ مَا تَولَّى وَنُصِلَّهُ جَهُمَّ (٢) ﴾ وظنُّوا – والله أعلم – أنَّ الجزم في الهاء، والهاءفي موضع نصب وقد أنجزم الغمل بستموط الياء منه . ويمَّا وهموا فيه قوله: ﴿ وَمَا تَنْزُ لَتْ بِهِ الشَّيَاطُونَ (٣) ﴾؛ حدثني منَّدلُ بن على العَلَّزيُّ (٤) عن الأعش قال : كنت(٥) عند إبراهيم وطلحةُ بن مُصَرُّف [ يقرأ(٦)]: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَه أَلا تستَمِعُون (٧) \* بنصب اللام من حوله فقال لى إبراهيم : ما نزال تأتينا بحرف أشنع، إنَّما هي : لمن حولِه ، بخفض اللام. قال: قلت : لا ، إنَّما هي حولًه ، فقال إبراهيم : ياطلحة ،كيف تقول؟ قال : كما قلت .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من الكافرون ٠

<sup>(</sup>٢) الآبة ١١٥ من سورة النساء •

 <sup>(</sup>۳) الآیة ۲۱۰ من سورة الشعراء ۰ وهی قراءة الحسن ۰ تفسیر أبی حیان ۷ : ۶٦

<sup>(</sup>٤) ط: « الغزى » ، صوابه في ش ومعاني الفراء -

<sup>(</sup>٥) في النسختين : «قلت » ، صوابه من معاني الفراء ٢ :

<sup>(</sup>٦) التكملة من معانى الفراء ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٢٥ من الشعراء ·

قال الأعمش قلتُ: لحنتها ، لا أجالسكما اليوم . قال الفرّاء : وقد سمعت بمض العرب ينشد :

قال لها: هل لك يا تا في الت له : ما أنت بالمرضى

فخفض الياء من في : فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلنقي من الساكنين فيُخفض الآخِر منهما ، وإن كان له أصل فى الفتح . ألا ترى أنهم يقولون : لم أره مُذُ اليوم ومُذُ اليوم ، والرفع فى الذال هو الوجه ، لأنه أصل حركة ٢٥٩ منذ ، والحفض جائز . فكذلك الياء من مصرخي ، خفضت ولها أصل فى النصب . انتهى كلام الفراء .

وأما الزّجاج فقد قال (فى تفسيره): قرأ حمزة والأعش ( بمصرخي ً) بكسر الباء، وهذه عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولا وجه لها إلآ وُجّيه ضعيف ذكره بعض النحويين، وذلك أنَّ ياه الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حرَّكَ إلى الفتح، ويجوز إسكان الباء لنقل الباء التي قبلها كسرة، فإذا كان قبل الباء ساكن حرَّكَ إلى الفتح لا غير. ومن أجاز بمصرخي الكسر، لزمه أن يقول: ﴿ هذه عَصاى أتوكا عليها(١) ﴾ وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر، لأن أصل النقاء الساكنين الكسر، وأنشد:

#### « قال لها هل لك يانا في الج «

وهذا الشعر ممّا لا يلتفت إليه ، وعمل مثل هذا أسهل ، وليس يعرف قائلُ هذا الشعر من العرب ، ولا هو ممّا يحتج به في كتاب الله تعالى . انهمى كلام الزجاج .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة طه ٠

ونقل أبو شامة (فى شرح الشاطبية) عن ابن النحاس: أنَّ الأخفش سعيداً قال: ما سمعت هذا من أحد من العرب، ولا من أحد من النحويين. قال أبو جعفر: قد صار هذا بإجماع، لا يجوز ولا ينبغى أن يحمل كتاب الله على الشذوذ. قال أبو نصر بن القشيرى (فى تفسيره): ما ثبت بالنواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال هو خطأ أو قبيح وردىء، بل فى القرآن فصيح وفيه ما هو أفصح، فلمل هؤلاء أوادوا أنَّ غير هذا الذي قرأ حجزة أفصح. قال أبو شامة: قلت: يُستفاد من كلام أهل اللغة، أنَّ هذه لغة، وإنْ شذت وقل استعالها. قال أبو على: قال الفراء (فى كتابه التصريف): زعم القاسم بن معن أنه صواب، قال: وكان ثقة بصيراً، وزعم أنه لغة بني يربوع. ثم بعد أن نقل أبو شامة بعضاً من كلام الفراء والزجاج قال: والزمخشرى قال: هي قراءة ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت عهول فذكره.

قلت: ليس بمجهول فقد نسبه غيره إلى الأغلب العجليِّ الراجز، ورأيته أنا في أوَّل ديوانه. وانظر إلى الفرَّاء كيف يتوقفُ في صحة ما أسنده ؟ وهذه اللغة باقية في أفواه الناس إلى اليوم، يقول القائل: مافيًّ أفعلُ كذا.

وفى شرح الشيخ: قال حسين الجعنى: سألت أبا عرو بن العلاء عن كسر الياء فأجازه. وهذه الحكاية تروى على وجوه ذكرها ابن مجاهد ( في كتاب الياءات) من طرق قال: قال خلاد حدثنا حسين الجمفى قال: قلت لأبى عرو ابن العلاء: إن أصحاب النجو يلتّحنونها(١) فيها. فقال: هي جائزة أيضاً، لا نبالي إلى أسفل حركتها أو إلى فوق. ثم ذكر بقية الطرق.

<sup>(</sup>١) ط : «يلحوننا ۽ ، صوابه في ش واضحة ٠

واعلم أن علماء العربية قد ويَّجهُوا قراءًة حَمْزة بوجوه :

أحدها ما ذكره الشارح المحتِّق ، وهو أن ياء الإضافة شبَّهت بهاء الضمير التي توصل بواو إذا كانت مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة ، وتكسر بعد الكسر والياء الساكنة . ووجه المشابهة : أنَّ الياء ضمير كالهاء ، كلاها على حرف واحد يشترك في لفظه النصب والجر ، وقد وقع قبل الياء هنا ياء ساكنة ، فسكسرت كما تكسر الهاء في عليه . وبنو يربوع يَصِلونها بياء كما يصل ابن كثير نحو عليه بياء ، وحمزة كسر هذه الياء من غير صلة ، لأنَّ الصلة لبست من مذهبه.

وهذا التوجيه هو الذي اعتمد علمه أبو على (في الحجة) قال: وجه ذلك من القياس أن الياء ليست تخلو من أن تسكون في موضع نصب أو جر ، Y٦٠ فالياء في النصب والجرُّ كالهاء فيهما ، وكالكاف في أكرمتك وهذا لك، فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة في هذا له وضربه ، ولحق الكاف أيضا الزيادةُ فى قول من قال : أعطيتكاه وأعطيتكيه فها حكاه سيبويه ، وهما أختا الياء ، كذلك ألحقوا الياء الزيادةً من المدِّ فقالوا : فيُّ ثم حذفت الياء الزائدة على الياء ، كما حذفت الزيادة من الهاء في قول من قال : ﴿ لَهُ أُرِقَانِ ﴾ وزعم أبو الحسن أنَّها لغة .

قلت : نقل الواحديُّ (في تفسيره الوسيط) عن قطرب أنه زعم أن هذا لغة في بني يربوع ، يزيدون على ياء الإضافة ياء ، محو ﴿ هل اللَّ ياتا في ﴾ وكان الأصل بمصرخي ، ثمَّ حذفت الياء الزائدة وأقرَّت الكسرة على ما كانت عليه . انتهى

وقول أبي على : ﴿ لَهُ أُرِقَانِ ﴾ هو قطعة من بيت وهو :

فبتُ لدى البيتِ العتيقِ أُرينه ومطواى مُشتاقان لَهُ أُرِقَانِ ويأتى شرحه إن شاء الله تعالى في باب الضائر(١)

وقال أبو شامة : ليس التمثيل بقوله : له أرقان ، مطابقاً لمقصوده ، فإن الهاء ساكنة حذفت حركتها مع حذف صلتها ، وليس مراده إلاّ حذف الصلة فقط . فالأولى لو كان مثّل بنحو : عليه ، وفيه . ثم قال أبو على : وكما حذفت الزيادة من الكاف ، فقيل أعطيتكه ، كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء على هذه اللغة وإن كان غيرها أفشى منها ، وعضدُه من القياس ما ذكرنا . لم يجز لقائل أن يقول إن القراءة بذلك لحن لاستقامة ذلك في الساع والقياس ، وما كان كذلك لا يكون لحنا .

الوجه الثانى أن يكون السكسر فى بمصرخى ، لأجل التقاء الساكنين ، وهذا هو الوجه الذى نبّه عليه الفرّاء أوّلاً وتبعه فيه الناس. قال الزمخشرى ": كأنه قدرياء الإضافة ساكنة ، ولكنة غير صحيح لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف فى عصاى ، فما بالها وقبلها ياء .

وثمن تبع الفراء ابنُ جنى (فى المحتسب) فى سورة طه قال : قرأ الحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما : (هِى عَصاى (٢)) بكسر الباء ، وكسرُها فى نحو هذا ضميف ، استثقالاً للكسرة فيها وهربا إلى الفتحة ، كهداى وبشراى ، إلاأنَّ للكسر وجهاً ما ، وذلك آنه تد قرأ حزة (وما أنتم عصرخى وكسر الباء لالتقاء الساكنين مع أنَّ قبلها كسرة وياء ، والفتحةُ والألف

<sup>(</sup>۱) هو الشاهد الثالث والثمانون بعد الثلثمانة ، وقائله يعلى الأحول الأزدى •

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۸ من سورة طه • وقد وردت فی النسختین محرفة
 « هذه عصای ، وانظر ما کتبت خی کتابی تحقیق النصوص ص ٤٥ •

فى عصاى ، أَخَفُّ من الكسرة والياء فى مصرخى . وروينا عن قطرُب وجماعة من أصحابنا :

#### \* قال لها هل لك ياتا في \*

أراد: في ، ثم أشبع الكسرة للإطلاق وأنشأ عنها ياء ، نحو منزلي وحوملي (١) . وروينا عنه أيضا :

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده لبست بذات عقارب (٢) وروينا عنه أيضا:

إِن بنِي صبية صيفيّون أَفلَح مَن كَانَ له رِبْعيون (٣) ا ه الوجه الثالث: أنّ الكسر في بمصرخي للإتباع الكسرة التي بعدها ، وهي كسر همزة إنّي . كما قرأ بعضهم : (الحمد يله ) بكسر الدال اتباعا لكسر اللام بعدها .

. . .

وأنشد بعده :

﴿ خَالَطَ مِنْ سَلَى خَيَاشِيمَ وَفَا ﴾

تقدّم شرحه في الشاهد النالث والأربعين بعدالمائتين من بابالاستثناء (٤).

<sup>(</sup>١) يعنى في قول امرىء القيس:

قفائيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

<sup>(</sup>٢) النابغة الذبياني في ديوانه ٣٠٠

 <sup>(</sup>۳) الرجز لسعد بن مالك أو أكثم بن صيفى • نوادر أبى زيد
 ۸۷ والاشتقاق ۲۹ ، ۱۹۶ والعقد ۳ : ۱۰۳ •

<sup>(</sup>٤) الحزانة ٣ : ٢٤٢ .

وما وجه به الشارح هنا من الوجهين ، هما لأبى على ( فى الايضاح الشعرى ) وتقدّم نقلهما عنه هناك بأبسط ممّا هنا فليرجع إليه .

وقال في (البغداديّات) أجرى الشاعر في فم الإفراد ، نجرى الإضافة في الضرورة ، وذلك قوله : خياشيم وفا ، فحدُكمُ ألف فا ، أن تكون بدلاً من التنوين ، وللمنقلبة من العين سقطت لالنقاء الساكنين ، لأنه الساكن الأوّل ، وبقي الاسم على حرف واحد . وجاز هذا في الشعر للضرورة ، لأنه قد يجوز في الشعر كثيراً مالا يجوز في الكلام . قال المبرّد : وقد تلن كثير من الناس العبّجاج في قوله : خياشيم وفا . قال : وليس هو عندى بلاحن ، لأنه حيث اضطرأتي به في قافية غير مُلْحقة معها التنوين ، والقول عندى فيه ما قدّمته : من أنّه أجراه في الإفراد بُحراه في الإضافة ، فلا يصلح تلحينه وغين غيد مساغا إلى تجويزه ، ونحن غرى في كلامهم نظيرة من استعالم. في الشعر مالا يجوز مع سواه ، كقولم :

### ولضفادی جُمه نقانق (۱) چ

أى لضفادع جُهِ ، فكذلك يجوز فيه استمال الاسم على حرف واحد وإن لم يَسْعُ في الكلام . فامّا قول المبرّد : ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذا ، فليس في هذا عنده شيء منع من تنوينه عند من ينون ، ويُفسد ما ذكره من أنّ من نون القوافي لم ينوّن هذا ، أنّ (٢) من ينوّن القافية يلزمه تنوين هذا الاسم ، لكونه في موضع النصب ، وقد أجاز المبرّد في غير هذا

<sup>(</sup>١) لحلف الأحمر • انظر سيبويه ١ : ٣٤٤ وشرح شهواهد الشافية ٤٤١ • وفي النسمختين : وحمة ، تحمريف أصملحه الشنقيطي •

 <sup>(</sup>٢) ط : « مع أن » ، وكلمة « مع ، مقحمة ليست في ش ٠

الموضع أن يكون إلاسم المظهر على حرف منرد . هذا كلامه ومنه تعلم أنَّ نقل الشارح المحقّق عن أبي عَليّ خلافُ مذهبه .

#### \* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والعشرون بعد الثلثائة :

٣٢٣ (كَنَى بِالنَّأَى مِنْ أَثْمَاء كَأْفِي (١))

على أنَّ الوقف على المنصوب بالسكون لغة ، فا إنَّ كافياً مفعول مطلق وهو مصدر مؤكَّد لغوله كنى ، وكان القياس أن يقول كافياً بالنصب ، لكنّه حذف تنوينه ووقف عليه بالسكون ، والمنصوبُ حقَّهُ أن يبدل تنوينه ألغا .

(وكافي) من للصادر التي جاءت على وزن اسم الفاعل ، قال المرزوق (في شرح الفصيح) : يريد كنى النأى من أسماء كفاية ، وهو اسم فاعل وُضع موضع للصدر كقولهم : قم قائماً ، وعُوفي عافية ، وفُلج فالجا . وكان يجب أن يقول كافياً ، لكنة حذف الفتحة كما تحذف الضهة والكسرة . انتهى

وكذلك الزمخشريُّ أورده (فى المنصل) فى المصادر التى جاءت على صيغة اسم الفاعل.

والنأى : البعد ، وهو فاعل كني ، والباء زائدة في الفاعل كقوله تعالى :

 <sup>(</sup>۱) الحصائص ۲ : ۲۹۸ والمنصف ۲ : ۱۱۵ وابن الشــــجرى
 ۱۰۳ : ۲۸۳ ، ۲۸۳ وابن یعیش ۲ : ۱۰/۱۰ : ۲۰۳ وشرح شواهد الشافیة ۷۰ ودیوان بشر ۱٤۲ ۰

﴿ كُنِّي بِاللَّهِ مَنْهِيدًا (١) ﴾ . و ( من أسماء ) متعلَّق بالنَّأَى . وأسماء : امرأة ، أصله وَشَمَّاء من الْوَسَاءة ، وهي الحسن .

وهذا صدر وعجزه:

(وليسَ لنأبها إذْ طالَ شافِي )

صاحب الشاهد

777

وهذا البيت مطلع تصيدة لبشر بن أبي خازم ، مدح بها أوس بن حارثة ابن لأم ، لمَّا خلَّى صبيله من الأسر والقتل . و (شاف ) اسم ليس . و (لنأيها) متملَّق به ، والخبر محذوف أي عندي أو موجود . وفاعل طال ضمير النأي . وإذْ تعليلَية متعلَّقة بشاف . وجملة وليس لنأيها ، الح معطوفة عَلَى ما قبلها ، أَى يَكَيْفَي بُعَدِها بلاء فلا حاجةً إلى بلاء آخر ، إذْ هو الغابة ، ولا شفاء لى من مرض بعدها مع طوله . ويجوز أن تكون الواو للحال .

وقال مَمْكُرُ بن المثنَّى ، شارح ديوان بشر ، وهو عندى بخطُّه ، وهو خطُّ كُوفُّ : المني لا يصيبني بعدهذا شيء أشدُّ منه ، أي هو سُتم ومرض ،ويروى : ( وَلَيْسَ لِسُتْمِهِ ) أَى الشُّتِمِ الناشيء من بُمَدها . ويروى أيضاً : ( وليس لسقمها ) أي السُّقم الذي حصل لي منهما . هذا كلامه ، وليس وراء عَمَّادانَ قرية .

وروى شُرَّاح المنصل المصراع الناني كذا:

وليس لحبًّا إذ طال شافي \*

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من الرعد و ٩٦ من الاسراء • وفي الكتاب أيضاً : « وكفي بالله شهيدا » في الآيتين ٧٩ ، ١٦٦ من النساء و ٢٨ من الفتح ٠ و د فكفي بالله شهيدا ، في الآية ٢٩ من يونس ٠

قال شارح أبياته - وهو بعض فضلاء المجم - : قوله : لحبّها ، مفعول شافى والخبر محنوف ، أى عندى أو موجود ، ويجوز أن يكون لحبّها أى لبس شاف كافياً أو حاصلا لحبها .ورواه للظفري (فى شرحه): «وليس بحبّها» بالموحدة وقال : أى لبس حبّها شافياً إذْ طال ، يعنى بحصل الشفاء من وصلها لا بحبّها .

و بشر بن أبى خازم بكسر للوحدة وسكون الشين المعجمة — وخازم — بعربنا بى خازم بالخاء والزاى المعجمتين .

قال ابن قتيبة (في كتاب الشعراء): بشر بن أبى خازم هو من بنى أسد ، جاهل قديم ، وشهد حرب أسد وطبيء ، وشهد هو وابنه نوفل الحلف بينهما . قال أبو عمرو بن العلاء : فحلان من فحول الجاهلية كانا يُقُويان : بشر بن أبى خازم ، والنابغة الذبيائى : فأمًّا النابغة فدخل يثرب فننى بشمره [ فَفَطِنَ ] فلم يعد [ للإقواء (١)] . وأمًّا بشر فقال له أخوه سوادة : إنك لتقوى ! قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك :

أَلْمَ رَ أَنَّ طُولَ الدهر يُسْلِي ويُنْسِي مِثْلَ مَا نُسِيت جُذَامُ

مُ قلت :

وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقُناهم إلى البلد الشآمر فلم يَعدُ للإِقواء . ا ه

وأورده محمَّد بن حبيب (في كتاب أسماء من قُتِل من الشعراء (٢) ) فقال: ومنهم بشر بن أبي خازم الأسدى ، وكان أغار في مقِنَب من قومه على الأبناء

<sup>(</sup>١) التكملة من الشعراء ٢٢٧٠

 <sup>(</sup>۲) نشر محققاً بقلم كاتبه في نوادر المخطوطات ۲ : ۱۱۲ ــ
 ۲۷۸ • والنص التالي فيه ص ۲۱٤

سبب هجاء بشر لأوس

من بنى صعصعة بن معاوية — وَكُلُّ بنى صعصعة (١) ، إلاّ عامر بن صعصعة ، يُدَّعُون الْأَبْنَاء ، وهم : واثلة ، ومازن ، وَسَلُول — فلما جالت الخيلُ مرَّ بشرُ بغلام من بنى واثلة فقال له بشر : استأسر ، فقال له الواثلى : لتذهبن أو لأرشقنك بسهم من كنانتى : فأبى بشر للاّ أسر ، ، فرماه بسهم على ثُندُوته فاعتنق بشر فرسه وأخذ الغلام فأوثقه ، فلمّا كان فى الليل أطلقه بشر من وَثاقِه وخلّى سبيلَه وقال : أعلم قومك أنلك قتلت بشراً ، وهو قوله :

وأنَّ الوائليَّ أصاب قلبي بسهم لم يكن نَكْساً لُنَابا في شعر طويل ا ه.

وكان بشر أوَّلا بهجو أوس بن حارثة بن لأم ، وكان أوضٌ نذر لأن ظفر به ليحرّقنه ، فلما تمكن أطلقه وأحسن إليه فمدحه . وهذه القصيدة الفائية أول القصائد التي مدحه بها . ولما لم يكن فيها شيء من الشواهد سوى المطلع اكتفينا به وما زدنا عليه شيئاً . وعدّتها أربعة وعشرون بيتاً .

وأوسُّ هذا ، مَّن يُضرب به المثلُ فى الكرم والجود، يقال له ابن شعدى ، قال جرير :

وما كعبُ بن مامة وابنُ سُعْدَى بأجود منك يا عُمر الجوادا وسبب هجاء بشر لأوس، هو ماحكاه أبوالعباس المبرد (فى السكامل (٢)) قال: أوسُ بنُ حارثة بن لأم الطائئ كان سيداً مقدَّماً، وفد هو وحاتم بن عبد الله الطائى على عرو بن هند، وأبوه المنذر بن المنذر بن ماه السماه، فدعا أوسا

<sup>(</sup>١) في نوادر المخطوطات : « وكان بنو صعصعة ، ٠

۱۳۲ \_ ۱۳۲ \_ ۱۳۳ •

فقال: أأنت أفضلُ أم حاتم ؟ فقال: أبيت اللعن، لو مَلَكُنى حاتم وولدى ولحُمتى لوهَبنا فى غداة واحدة ! ثم دعا حاتماً فقال: أأنت أفضلُ أم أوس؟ ولحُمتى لوهَبنا فى غداة واحدة ! ثم دعا حاتماً فقال: أبيت اللعن إثما ذُكرتُ بأوس، ولأحدُ ولده أفضل منى. وكان النعان بن المنفو دعا بُحلَّة وعنده وفودُ العرب من كلَّ حى — فقال: احضرُ وافى غد فإنى ملبسُ هذه الحلَّة أكرَ مكم. فحضر القوم جميماً إلا أوساً فقيل له: لم تَتَخَلَّفُ (١) ؟ فقال: إن كان المراد غيرى فأجلُ الأشياه ألا أكون حاضراً ، وإن كنتُ المراد فسأطلب ويُعرف مكانى ؟ فلما جلس النعان لم ير أوساً ، فقال: اذهبوا إلى أوس فقولوا له: احضر آمناً مما خفت. فضر فألبسه الحلّة (٢) ؛ فحسده قوم من أهله فقالوا للحطيئة: اهمجهُ ولك ثلثما في فقصر فألبسه الحليثة: أهمجهُ ولك ثلثما في نقل الحطيئة: اهمجهُ ولك ثلثما في نقل الحطيئة: همجهُ ولك ثلثما في نقل الحطيئة: همجهُ ولك ثلثما في نقال الحطيئة: كيف أهجو رجلاً لا أرى فى يبتى أثاناً ولا مالا إلا من عنده المنه قال :

كَفَ الْمُجَاءُ وَمَا تَنْفَكُ صَالِحُةً مِنْ آلَ لَأُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ تَأْتَيْنَ (٣) فقال لَمْ بشر بن أبى خازم — أحد بنى أسد بن خُزيمة — : أنا أهجوه

<sup>(</sup>١) في الكامل : « لم تخلفت » •

<sup>(</sup>٢) الكامل : « فألبس الحلة » ·

<sup>(</sup>٣) الذى فى ديوان الحطيئة ٨٣ : « وكان الحطيئة قد دعى الى هجاء زيد ـ يعنى زيد الحيل الطائى ـ وأرغبوه فى ذلك فأبى وأنشأ يقول :

كيف الهجاء وماتنفك صالحة من آل لأى بظهر الغيب تأتينى وبعده أربعة أبيات • والظاهر أن صواب الرواية « لأم ، فأنه ليس في آباء أوس من اسمه « لأى ، • انظر الاصابة والأغاني • كما يظهر أن سبب الشعر عند السكرى مبتور ، ففي الأغاني أنه طلب الى الحطيئة أن يهجو بني لأم وزيداً فأبي • الأغاني ١٦ : ٥٥ •

لسكم. فأخذ الإبل وفعَل ، فأغار أوس عَلَيْها فا كتسحها ، فجعل لا يستجير حيًا إلا قال قد أجر تُك إلا من أوس . وكان في هجائه قد ذكر أمّة فأتى به ، فدخل أوس على أمّة فقال : قد أتينا ببشر الهاجي الك ولى (١) ا قالت : أو تطيعني (٢) ؟ قال : نع ، قالت : أرى أن تردّ عليه مألة وتعفو عنه وتحبوه ، وأفعل مثل ذلك ، فإنه لا يفسل هجاءه إلا مدحه الخرج فقال : إنّ أمى سُعدى التي كنت تهجُوها ، قد أمرت فيك بكذا وكذا ا فقال : لاجرم ، والله لا مدحت حتى أموت أحداً غير ك . ففيه يقول :

إلى أوس بن حارثة بن لأم ليقض حاجتي فيمن قضاها فا وطيء الثّري مثلُ ابن سُعدَى ولا ليس النعال ولا احتذاها

هذا ما أورده المبرّد، ولم يذكر كيف تمكّن منه أوس.

وقد حكاه معمر بن المنتى (فى شرحه) قال : إنَّ يشرَ بن أبى خازم غزا طيئاً ثم بنى نبهان ، نُجْرِح فأثقل جراحة ، وهو يومئذ بحيى أحد أصحابه وإنَّما كان فى بنى والبة ، فأسرته بنو نبهان فخبَّثوه كراهية أن يبلغ أوساً ، فسم أوس أنه عندهم فقال : والله لا يكون بينى وبينهم خير أبداً أويدفعوه اثم أعطاهم ماثنى بعير وأخذه منهم ، فجاء به وأوقد له ناراً ليحرِّقه — وقال بعض بنى أسد : لم تسكن نار ، ولكنة أدخله فى جلد بعير حين سلخه ، ويقال جلد كبش ، ثم تركه حتى جف عليه فصار فيه كأنه العصفور (٣) — فبلغ ذلك سعدى بنت تُحصين الطائية ، وهى سيدة (٤)، فخرجت إليه فقالت:

<sup>(</sup>١) بعده في الكامل : و فما ترين فيه ؟ ، ٠

<sup>(</sup>٢) الكامل : و أو تطيعني فيه ، ٠

<sup>(</sup>٣) كذا وردت هذه الميالغة ٠

<sup>(</sup>٤) أى ذات سيادة في قومها ٠

ما ترید أن تصنّم ؟ فقال : أحرقُ هذا الذی شتمنا . فقالت : قبّح الله قوما 
یسو دونك أو یقتبسون من رأیك ، والله لکأنها أخذت به ، أمّا تعلم منزلته 
فی قومه ، خل سبیله وأ كرمه ، فا نه لا یفسل عنك ماصنع غیر ، فبسه عنده 
وداوی بُرحه ، وكتمه ما یرید أن یصنع به ، وقال : ابعث إلی قومك ٢٦٤ 
یفد ونك ، فا نی قد اشتریتك بمائتی بعیر . فأرسل بشر الی قومه فهیشوا له 
الفداه ، وبادرهم أوس فأحسن كسوته و حمله علی نجیبه الذی كان یركبه ، 
وسار معه ، حتی إذا بلغ أدنی أرضِ غطفان ، جعل بشر " بمدح أوسا وأهل 
بیته ، بمكان كل قصیدة هجاهم بها قصیدة ، فهجاهم بخمس و مدحهم بخمس . 
وقد قیل : إنّ بنی نبهان لم تأسر بشراً قط ، إنها أسره النهمان بن جبلة بن وا الله 
ابن جلاح الكلبی ، وكان عند جبلة بنت عبید بن لام ، فولدت منه عوف 
ابن جبلاح الكلبی ، وكان عند جبلة بنت عبید بن لام ، فولدت منه عوف 
ابن جبلاء ، فبعث إلیه أوس بن حادثة یتقرب بهذه القرابة ، فبعث ببشر إلیه 
فنكان من أمره ماكان .

هذه حكايته ، وقد نقلتها من خطَّه الكوفيُّ .

**\*** \* \*

وأنشد بعده ، وهوالشاهد الرابع والعشرون بعد الثلثائة :

٣٢٤ ( وَآخُذُ مِنْ كُلُّ حَيِّ عُصْمُ (١))

هذا عجز ، وصدره :

( إلى للرء قيسي أطيلُ السَّرَى )

<sup>(</sup>۱) الحصائص ۲: ۹۷ وابن بعیش ۹: ۷۰ وشرح شـــواهد الشافیة ۱۹۱ ودیوان الأعشی ۲۹ ۰

على أنه وقف على للنصوب المنوّن بالسكون ، ولم يبدل تنوينه ألفا كالذي قيله .

والاستشهاد بهذا البيت كثيرٌ في مؤلفات أبي على وتلميذه ابن جنى . وكان القياس أن يقول : 'عَصَامَ ، لأنه مفعول آخُذ ، وهو جمع عِصام ، ككتب جمع كتاب .

قال ابنُ جنى (فى المبهج، وهو شرح أسماء شعراء الحماسة لأبى تمام (١): عصام القربة: وَكَاوُها، وعصامها أيضاً: تُعرونها. وأنشد هذا البيت وقال: هو جمع عصام، يمنى عهداً يبلغ به و يَعِنْ به. فقضيته أنّه بضمتين.

واستشهد به ابن هشام صاحب السيرة النبوية ، على أن عَصَها فيه بكسرة فنتحة ، جمع عصمة ، فإ نه قال عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمَسَّكُوا بِعِصَمِ الْسَكُوا وَلَا تَمَسَّكُوا بِعِصَمِ الْسَكُوا وَلَا تَمَسَّكُوا بِعِصَمِ الْسَكُوا وَلَا تَمَسَّكُوا بَعِصَمِ عَصْمة وهي الحَبْل والسبّب ، ثم أنشد هذا البيت (٣) .

أبيات الشامد وهو من قصيدة لِلأُعشى ميمون مدح بها قيسَ بنَ معد يكرب، مطلعُها:

( أُنهجُرُ غانيةً أم تُلمَّ أَم الحِبلُ واه بها مُنجذِمُ أَم الحَبلُ واه بها مُنجذِمُ أَم الصَّبْرُ أُحجَى فإن أَمراً سينفه علمه إن عَلِمُ ) إلى أن قال:

( ويَهماء تَعزِفُ خِنَّاتُهَا مَناهلُها آجِناتُ سُدُمُ قطعتُ برَسَّامةٍ جَسْرةٍ عُذا فِرةٍ كالفنيقِ القَطِمْ

<sup>(</sup>١) المبهج ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة المتحنة ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ٥٤٤ جوتنجن ٠

ويشنى علمها الفؤاد السقم وَآخُذُ مَن كُلُّ حَيَّ. عُصَمْ خِفاف الحاوم عداة عشم(١) تحييم وهُمْ غيرُ صُم )

تَفَرُّج للمو مو ﴿ هُمَّةً إلى المرء قيس أُطِيلُ السُّرى فَكُم دُونً بابك من مَعْشَرٍ إذا أنا حييتٌ لم يَرجعوا إلى أن قال:

كما قيل في الحرب أودّى دَرِمْ)

(ولم يُودِ مَنْ كنتَ تَسعى له إلى أن قال:

أرانا سَواء ومَن قَد يَيْمٍ فَانَّا نَخَافُ بأن نُخْتَرُمُ (٢) فأنَّا بخير إذا لم تَرِم

( تقول ابنتي حِينَ جَدَّ الرحيل فيا أبناً لا تزّل عندنا فلا رِمْت يا أبنا عِندنا(٣) رُ إِنَا إِذَا أَصْمَرَتُكَ البِّلا ۚ دُ نُجْنَى وَيُقطعُ منَّا الرَّحِمْ )

الغانية : الجارية التي استغنت بزوجها ، وقد تكون التي استغنت بحسنها . والإلمام: النزول، وأراد به هنا الزيارة والمواصلة . والحبل: الوصل . ووهى الحبل ونحوه: تشقّق واسترخى . والأنجذام ، بالجبم والذال المعجمة : الانقطاع. وأُحَجِي: أُلبِق ، من الحِجا وهو العقل.

والمَهْمَاءِ ، بفتح المثناة التحتيَّة : الفلاة التي لا يُهندَى إلى الطريق فيها. وتعزف: تصوَّت، وهو بالمَين المهملة والزاى المعجمة . والجِنَّان بكسر الجيم:

<sup>(</sup>١) في الديوان ٣٠ : « صبأة الحلوم عداه عشم ، باهمال عين « عشم » • وفسر ثعلب الصباة بقوله : أبو عبيدة : صــباة الحلوم : خفاف الجلوم •

<sup>(</sup>٢) الديوان : « تخترم ، بالتاء في أوله ٠

<sup>(</sup>٣) الديوان : و أبانا فلا رمت من عندنا ، ٠

جمع جان ، وهو أبو الجن . والمنهل : المورد ، وهو عينُ ماء ترده الإبل . والآجن : الماء المنعنيز الطم واللون . والسَّدُم ، بضم السين والدال المهملتين ، في الصحاح : رَّكَيَّة سُدُم وسُدُم ، مثل عُسْر وعُسُر : إذا ادَّفنت .

وقوله: قطعت، جواب ربّ المقدَّرة فى قوله: ويهماه، وهو العامل فى محله. والرسَّامة: الناقة التى تؤثّر فى الأرض منشدَّة الوطه. والجسْرة، بفتح الجيم: الناقة القوية الشديدة، ومثلها العدّافرة، بضم الهين المهملة. والفنّيق بفتح الفاء وكسر النون: الفحل العظيم الحُلْق. والقطّم، بفتح القاف وكسر الطاء: وصف من قطيم الفحلُ بالكسر: أى اهناج وأراد الضراب، وهو فى هذه الحالة أقوى ما يكون. والمَمَّ : الغمُّ . والفؤاد فاعل يشنى . والسُقّم بفتحتين مفعوله.

وقوله: (إلى المرء قيس) إلح أل في المرء لاستغراق خصائص الأفراد، نحو زيد الرجل، أي السكامل في هذه الصّفة. وقيس بدل من المرء. و (السّرَي) بالضم: جمع سَرْية ، يقال سَرَينا سُرية من الليل وسَرية ، بالضم والفتح . قال أبو زيد : ويكون السّرّى أول الليل وأوسطه وآخر ، وهذه طريقة المنقد مبن في التخلص إلى المديح ، وهو أنهم يصفون الفيافي وقطعها بسير النوق ، وحكاية ما يعانون في أسفارهم إلى ممدوحهم ، وقوله : (وآخذُ من كلّ قبيلة عهداً كلّ ) الح ، معطوف على أطيلُ السرى ، وإنما كان يأخذ من كل قبيلة عهدا إلى قبيلة أخرى ، لأن له في كل حي أعداء من هجاهم، أو ممن يكره ممدوحه ، فذكر له فيخشى القتل أو غيره ، فيأخذ عهداً ليصل بالسّلامة إلى ممدوحه ، فذكر له فيخشى القتل أو غيره ، فيأخذ عهداً ليصل بالسّلامة إلى ممدوحه ، فذكر له العظايا . وتدذكر الأعداء بقوله :

فكم دونَ بابك من معشر . . . إلخ

وخفاف: جمع خفيف ، ككرام جمع كريم . والتحاوم : جمع حِلم بالكسر ، وهو الأناة ، أراد به العقل . وعُداة ، بضم العين : جمع عادٍ ، كقضاة جمع قاض من عدا عليه يعدو عُدوانا : إذا ظلمه وتجاوز الحدَّ عليه . وغُشُم ، بضمتين : جمع غشوم ، من الغَشْم وهو الظلَّم .

وقوله: ولم يود من كنت الخ، أودى فلان أى هلك فهو مُودٍ. ودَرِم بفتح الدال وكسر الراء، قال فى الصحاح: ﴿ اسم رجل من بنى شيبان ، قُتِل فلم يُدرَك بثاره، وقال المؤرِّج: فَقِد كما فقد القارظ العَنْزِيّ » . وفى ديوان الأعشى : انه دَرِم بن دُبِّ بن مُوَّة بن ذُهل بن شببان (۱) ، كان النمان يطلبه فظفروا به ، فمات فى أيديهم قبل أن يصلوا به إلى النمان ، فقيل وأودى دَرِم » ٢٦٦ فذهبت مثلا . وروى :

### \* كَمَا قَبِل فِي الحَيُّ أُودِي دَرِمْ \*

قال العسكرى (فى التصحيف (٢) : اجتمع رُواة بغداد (٣) على أنّ دُرِمْ مغتوح الدال مكسور الراء إلاَّ ابن الروميُّ الشاعر ، فإنه ذكر أن روايته (دِرَم) بكسر الدال وفتح الراء ، وكان يعزوه إلى محمَّد بن حبيب . وإنَّما احتاجَ إلى أن يجعله هكذا في شعر له هربا من التوجيه ، فقد كان ابتداء قصدته :

<sup>(</sup>۱) كذا فى شرح ثعلب للديوان ٣١ • وفى جمهرة ابن دريد ١: ٣٠ وفى بمهرة ابن دريد ١: ٣٦ : « وفى بن مرة بن شيبان، وهم قوم درم الذى يضرب به المثل فيقال : أودى درم • وانظر المثل عند العسكرى والزمخشرى والميدانى •

<sup>(</sup>٢) تصحيف العسكرى ٢٨٩ ٠

 <sup>(</sup>٣) في التضميف : « أجمع الرواة رواة البصرة وبغداد » •
 (٣٩) خزانة الأدب

# \* أَفِيضاً دماً إنَّ الرزايا لها قِبَم (١٠)

فبناها على فنح ما قبل الروى ثم قال:

### \* فطاحت ُجباراً مثل صاحبها دِرَمْ \*

وأنشدها على هكذا(٢) ، فأنكر ذلك عليه أبو العباس ثعلب (٣) . ودَرِم هذا مشهور عند النسابين ، وهو دَرِم بن دُب بن مرة بن ذهل ابن شيبان . إنّما قالوا : أودى دَرم ، لأنه تُعتِل فلم يود ولم يثأر به ، وقال قائل : أودى درم فضريب مثلا .

وقوله: أرّانا سواء الخ، أى نرى أنفسنًا مثلَ الأينام سواء . وقد يَيْمِ بِالكَسر يَيْمَ (٤) بالفتح أيمًا بالفَّم والفتح وسكون الناء فيهما . واخترمهم الدهر، وتخرّمهم: أى اقتطعهم واستأصلهم . ونُختَرم، بضمّ النون.

وقوله: فلا رِمتَ الح ، رام من مكانه يريم: إذا يرح وزال . و ُ انا ، بضم النون من الرؤية بمدنى الظّن . و ْ يجنى بضم النون من الجفوة ، أى نعا مَل بها .

4 4 4

<sup>(</sup>١) عجزه كما في التصحيف:

<sup>\*</sup> فليس كثيرا أن تجودا لها بدم \*

 <sup>(</sup>۲) يعنى على بن العباس بن جريج الرومى المتوفى سنة ۲۸۳ ٠
 والذي في التصحيف : « وأنشدها على هذا » ٠

<sup>(</sup>٣) بعده في التصحيف : « وأقام أبن الرومي على أنه درم بكسر الدال » ٠

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « يتم ، وحورها الشنقيطي الى يتيم ٠

۳۲۵ وأنشد بعده، وهو الشاهد الخامس والعشرون بعد الثلثمائة : (كَالْحُوتِ لا يُرُويه شيء يَلقَمُهُ ﴿ (١)

على أنه قد يقال فى غير الأفصح فى وفه وفم زيد ، فى جميع حالات الإضافة . وهذا ظاهر فإثبات الميم عند الإضافة فصيح ، ويدل له الحديث: 
﴿ نُخَلُونُ فَم الصائم (٢) » .

ولا التفات إلى قول أبى على (فى البغداديّات): قد اضطُر الشاعر فأبدل من العين للم فى الإضافة ، كما أبدلها منها فى الإفراد ، فقال : وفى البحر فهُ. وهذا الإبدال فى الكلام إنما هو فى الإفراد دون الإضافة ، فأجرى المغرد فى الشعر للضرورة . هذا كلامه .

ويكقمه : مضارع افرات اللّفمة كقماً من باب طَرِب : إذا بلعمها ، وكذلك النقمها وتلقمها : إذا ابتلهما ، وروى بدله : (يَلْهُمُه) وهو يمعناه ، يقال لهمة لهماً من باب طرب (٣) أيضاً . إذا ابتلعه ، و (غَلَانَ) بالنصب خبر (يصبح) ، وجلة : (وفي البحر فه) حال من الضمير المستتر في ظان ، قال حزة الأصبها في (في الدرّة الفاخرة) : ﴿ أَظَا مَن حوث > مثلُ يزعمون دعوى بلا بينة أنه يعطش وفي البحر فه ، واحتجوا بقول الشاعر : كالحوت لا يرويه شيء الخ . وينقضون هذا بقولهم : ﴿ أروى من حوت > ، فإذا سُيلوا عن علّة قولهم قالوا : لأنه لا يفارق الماء . انتهى .

 <sup>(</sup>١) الحيسوان ٣ : ٢٦٥ والشسسةور ٣٢٣ والعينى ١ : ١٣٩ والتصريح ١ : ٢/٦٤ : ٢٩٦ والهمع ١ : ٤٠ والمخصص ١ : ١٣٦ وديوان العجاج ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>۲) تمامه « أطيب عند الله من رائحة المسك ، • انظر الحديث ١٦٢ من الألف المختارة من صحيح البخارى •

<sup>(</sup>٣) في النسختين : و ضرب ، ، صوابه ما أثبت ٠

ولم يزد الزمخشري (في المستقصى) في شرح هذا المثل على قوله: يزعمون أنه يعطش في البحر، قال: كالحوث لا يرويه شيء الح.

وقد نقل الكرمانى كلام الدرّة (فى شرح شواهد الخبيصى ) ثم قال : يمكن تصحيح المثلين حقيقة ، وهو أن الحوت لا يشرب ماه البحر ما أمكنه للوحته ، فهو إذن ظاآن . ولكثرة صبره على العطش مع وجود الماء كأنه ريّان ، إذ لو لا أنه كذلك لشرب الماء . وجاز أن يكون قلّة شربه لخوف غرقه بوصول الماء إلى جوفه متجاوز الحدة .

هذا كلامه ، ولا ينبني له تسطير مثل هذا . والوجه أن يقال : لوجوده ق الماء إنما ضُرب المثل بريّه ، ولعدم طاقته على مفارقة الماء قيل : ﴿ أَظُأْ مِنْ حُوت ﴾ . كأنّ ملازمته للماء إنما هي لشدة ظمئه .

وقال صاحب حياة الحيوان : هذا البيتُ مثلُ يضرَب لمن عاش بخيلاً شرها(١) .

وهو من رجز طويل لرؤية بن العجاج، عِدَّته أربعائة وخمسة وثلاثون بيتاً، مدح به أما العباس السفّاح أول الخلفاء العباسيّة، وأوله:

(قلت لزير لم تصله مرايمه)

وذكر فى أواخره فقرة وشدة حاجته إليه . وهذه قطعة منه : (جاءك عَوْدٌ خِندفِئٌ قَشْعُمُهُ )

المَود، بالفتح: المسنَّ القديم، وأصله في الإبل، عنى بُه نفسه . وخندف:

<sup>(</sup>١) انظر حياة الحيوان للدميري في رسم ( الحوت ) ٠

امرأة الياس بن مضو . وأراد بكونه خندفيًّا أنه عَدْنانيٌّ لا قَحطاني . والقَشْعَم : الكبير .

## (عليهِ من لِبُدِ الزَّمَانِ هِلْدِمُهُ)

لِبْد الزمان ، بكسر اللام وسكون الموحدة : جفوفه ووَسخه . وهلدِمهُ : ما تراكم بعضهُ على بعض ؛ وقال بعضهم : خُلْقانه . وهو بكسر الهاء والدال وسكون اللام بينهما .

# (مُوجَّبُ ، عادِي الضاوع حِرْضُهُ(١))

للوجب، بكسر الجيم وروى بفتحها: الذى يأكل في اليوم والليلة مرّة، م يقال فلان يأكل وجبة وقد وجّب نفسة توجيباً: إذا عودها ذلك. أراد: إنني لا أصيب من القوت في اليوم والليلة إلا مرّة. والحرضم، بكسر المهملة والضاد المعجمة بينهما راء مهملة: المهزول، كذا في شرح ديوانه.

### ( لم يَلقَ للجشبِ إداماً يَأْدِمهُ )

اَلْجُشْب ، بفتح الجيم وسكون الشين المعجمة : ضِيق العيش . في الصحاح : طعام جَشِب ومجشوب أي غليظ ، ويقال هو الذي لا إدام معه .

الننائى : النباعد . والحلمُ بضمتين : ما يراه النائم . والإسناد مجازىً أى راك فى خُلُه .

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « عادى » بالدال ، وحورها الشنقيطي الى « عارى » كما في الديوان • وانظر اللسان ( وجب ) •

( قد طالًا جَنَّ إليك أُهيَّهُ )

أهيمه: عقله وفؤاده .

( إِيَّاكَ لَمْ يُخْطِئُ بِهِ تَرَسُمُهُ )

الترشم، بالراء: التفرس، من الفراسة.

(كَالْحُوتِ لا يُروِيه شيَّهُ كَيْلْهَمُهُ )

شبَّه نفسه بالحوت أي هو كالحوت.

( يُصِبِح ظمآنٌ وفي البحر فهُ )

( مِنْ عَطَشٍ لوَّحَه مُسَلِّمِهُ )

لوَّحه : غيّره ، من لوّحته أي غيّرته ، ومن لوّحت الشيء بالنار : أحميته . والمَسْلُهم : المغيّر .

( أطال ظِمنًا وجباك مَقْدَمه )

الجبا ، بكسر الجيم بعدها موحدة : الماء المجموع للإبل ، وهو بالقصر . ومَقدَمه : مُورده .

( وفيضُك النيضُ الرَّواء أطَّفَهُ )

الرَوَاء ، بالفتح والمد : الماء العنب ، وأطفعه ، أى أكثره ؛ وهو بالفان المعجمة .

( قد كان جَمَّا شاؤُه و نَعَمُهُ )

أخبر عن نفسه بأنَّه كان قبل اليوم كثيرً الغنم والإبل.

( فَعَفَّهُ دَهُو مُذُونٌ عَطْمِهُ )

( والدَّهُ أُحْبَى لا يزالُ أَلُهُ )

الأحبى : الشديد الحابى الضلوع ، أى المشرف المنتفخ الجنبين من الغيظ . ( أَفَى التُرونَ وهو باقِ أَزْنَهُ )

أى حوادثه ، وهو بالزاء المعجمة والنون .

( بذَاكَ بادت عادُه وإرَّمُهُ )

بادت : هلكت . وعاد و إرم : قبيلنان .

وهذا آخر الرجز . وترجمة رؤبة قد تقدّمت في الشاهد الخامس من أوائل الكتاب(١) .

وقد حَظِيَ الأَصْمَى عند هارونَ الرشيدِ بروايته لهذا الرجز .

روى السيّد المرتفى (فى أماليه: الدرر والنُرر) بسنده إلى الأصمى أنه قال: تصر ً فت في الأسبابُ على باب الرشيد مؤمّلا للظفر به والوصول إليه، حتى إنّى صرتُ لبعض حَرَسه خَديناً (٢)؛ [فا إنّى (٣)] في بعض لبلة ٢٦٨ قد تثرت السعادة والتوفيق فيها الأرق بين أجفان الرشيد، إذ خرج خادم فقال: أمّا بالحضرة أحد يحسن الشعر ؟ فقلت: الله أكبر ا رُبّ قيد مُضيّق قد حلّه النيسير (٤) ا فقال لى الحادم: ادخل ، فلملّها أن تكون لبلة يُرس في صباحها الغنى (٩) إن فرْتَ بالخظوة عند أمير المؤمنين . فدخلت عُدخلت أمير المؤمنين . فدخلت

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ٨٩ ·

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « حديثا » ، صوابه من أمالي المرتضى ٢ :

٩ • والحدين : الصديق والصاحب •

<sup>(</sup>٣) التكملة من ش والأمالي •

<sup>(</sup>٤) في أمالي المرتضى: و رب قيد مضيقة حله التيسير ، ٠

<sup>(</sup>٥) المرتضى : « تعرس في صباحها بالغني » ٠

فواجهت الرشيد في مجلسه ، والفضل بن يحيى إلى جانبه ، فوقف بى الخادم حيث يسمع النسلم ، فسلمت فرد على السلام ثم قال : ياغلام أرحه ليفرخ رُوعه إنْ كان وجد للرَّوعة حسًا ! فدنوت قليلاً ثم قلت : يا أمير المؤمنين ، إضاءة بجدك وبهاء كرمك بجيران لمن نظر إليك من اعتراض أذية 1 فقال : ادن . فد نوت فقال : أشاعر أم راوية ؟ فقلت : رواية لكل ذي جد وهزل ، بعد أن يكون نحسناً 1 فقال : تالله مارأيت ادعاء أعظم من هذا افقلت : أنا على الميدان ، فأطلق من عنائي يا أمير المؤمنين ا فقال : « قد أنصف القارة من راماها» ، ثم قال : ما ألمني في هذه الكامة بديئاً ؟ فقلت : رماة العراب القارة هي الحرق من الأرض ، وزعت الرواة أن القارة كانت فيها قولان : القارة هي الحرق من الأرض ، وزعت الرواة أن القارة كانت فيها قولان : القارة هي الحرق من الأرض ، وزعت الرواة أن القارة كانت فيها قولان أن السفد قد وضع سهمة في كبد قوسه فقال : أين رُماة العرب ؟ فقالت العرب : « قد أنصف القارة مَنْ راماها » . فقال لى الرشيد : أصبت 1 .

ثم قال : أنروى لرؤبة بن العجَّاج والعجَّاج ِ شيئًا ؟ فقلت : هما شاهدان لك بالقوا فى وإن تُغيِّبا عن بَصرك بالأشخاص . فأخْرَج من رُثْني فرشِه رُقعةً ثم قال : أنشِدْنى :

ه أَرْقَنَى طارقُ هَمَّ أَرْقَا(٢) \*

فضيت فيها مضي الجواد في سَنَن مَيْدانه (٣) سَدِر بِهَا أَشْدَاقي ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) في النسختين : « فوافق عسكره عسكر السعد » ، وما أثبت من أمالي المرتضى وتصحيح الشنقيطى بقلمه في نسخته • والمواقفة : ان يقفا معا في حرب أو خصومة •

<sup>(</sup>۲) مي مطلع أرجوزة لرؤبة في ديوانه ۱۰۸ ـ ۱۱۵ ٠

<sup>(</sup>٣) المرتضى: وفي متن ميدانه ، ٠

صرت إلى مديحه لبنى أمية ، ثنيتُ لسانى إلى امتداحه لأبى العباس (أَ) في قوله : ( قلتُ لزِيرٍ لم تَصِلْه مَوْيَمُهُ )

فلما رآنى قد عدلت من أرْجوزة إلى غيرها قال : أعنْ حَيرةٍ أَمْ عنْ عَد ؟ قلت : عن عمد ، تركتُ كِذْبَهُ إلى صِدْقه فيا وصف به جَدْك (٢) من جُده ! فقال الفضل : أحسنت ، بارك الله فيك ! مثلُك يُؤهّل لمثل هذا المجلس ! فلما أتيت على آخرها قال لى الرشيد : أتروى كلة عدى بن الرقاع :

### \* عرَفَ الديارَ تو هماً فاعتادها (٣) \*

قلت: نعم، قال: هات . فيضيت فيها حتى إذا صرت إلى وصف الجل قال لى الفضل: ناشدتك الله أن تقطع علينا ما أ متغنا به من السهر فى ليلتنا هذه ، بصفة جل أجرب! فقال له الرشيد: اسكث فالإبل هى التى أخرجتك من دارك ، واستلبت تاج ملكك ، ثم ماتت وتحيلت جلودُ ها سياطاً ضربت بها أنت وقومك! فقال الفضل: لقد عوقبت على غير ذنب ، والحد لله 1 فقال الرشيد: أخطأت ، الحد لله على النّعم ، ولو قلت : وأستغفر الله كنت مصيباً . ثم قال لى : امض فى أمرك . فأنشدته ، حتى إذا بلغت الى قوله :

### \* نُزْجِى أَغْنَّ كَأْنَّ إبرة رَوْقِه \*

استوى جالساً ثم قال : أنحفظ في هذا ذِّ كُراً ؟ قلت عنه ، ذكرت

<sup>(</sup>١) أبو العباس هو السفاح • وفي المرتضى : « للمنصور » •

<sup>(</sup>۲) في المرتضى : « المنصور ، ٠

 <sup>(</sup>٣) عجزه كما فى اللسان ( بلد ) والطرائف الأدبية ٨٧ :
 \* من بعد مادرس البلى أبلادها \*

الرواةُ أَنَّ الفرزدقَ قال : كنتُ في الجلس ، وجرير إلى جانبي ، فلما ابتدأ عدي في قصيدته ، قلت لجرير \_ مُسِرًا إليه \_ نسخر من هذا الشامي (١) . فلما ذقنا كلامة يَنْسنا منه ، فلمّا قال :

### • نُزْجِى أُغُنَّ كَأْنَّ إِبرةً رَوْقه •

- وعدى كالمستريح - قال جرير: أما ثراه يستُكلِبُ بها مثلا؟ فقال الفرزدق: يا لُـكم، إنّه يقول:

\* قلم أصابً من الدواة مدادها \*

فقال عدى :

قَلَم أَصابَ من الدّواة مدادَها هـ

471

فقال جرير: أكان سمْعُك مخبوءاً في صدره ؟! فقال له: اسكت ، شَغَلني سَبْكَ عن جيَّد الكلام! فلمَّا بلغ إلى قوله:

ولقد أرادَ اللهُ إذْ وَلاَّ كُهَا مِنْ أُمَّةً إصلاحَهَا ورشادَها

قال الرشيد : ما تُراه قال حين أنشده هذا البيت ؟ قلت : قال : كذاك أراد الله . فقال الرشيد : ما كان في جلالته ليقول هذا ، أحسبه قال : ما شاء الله ! قلت : وكذا جاءت الرواية ، فلما أتيت على آخرها قال : أثروى لذى الرمة شيئاً ؟ قلت الأكثر . قال : فما أراد بقوله :

<sup>(</sup>١) عند الرتضى : و هلم نسخر من هذا الشامى ، •

مُمَنَّ أَمَرَّتْ فنسلَه أُسَدِيَّةً ذِراعيَّةٌ خَلاَّلَةٌ بالمسانم(١)

قلت: وصف حمارً وحش أسمنه بقلُ روضةٍ تواشجتُ أصولُه و تشابكت فروعه ، من مطرِ سحابةٍ (٢) كانت بنوء الأسد ثم فى الذراع من ذلك . فقال الشيد : أرح ، فقد وجدناك ثمتيعا وعرفناك محسنا . ثم قال : أجدُ مملاة وتهض — فأخذ الخادم يُصلح عَقِب النعلِ فى رجله — وكانت عربية — فقال الرشيد : عقرتنى يا غلام 1 فقال الفضل : قاتلَ الله الأعاجم ، أما إنها فو كانت سِنديةً لما احتجت إلى هذه السكلمة (٣) . فقال الرشيد : هذه نعلى ونعلُ آبائى ، كم تُعارض فلا تُترك من جواب محض ا ثم قال : يا غلام ، يؤ مَن صالحُ الخادم ، بتعجيل ثلاثين ألف درهم على هذا الرجل ، فى ليلنه هذه ، ولا يحجب فى المستأنف . فقال الفضل : لولا أنه بجلسُ أمير المؤمنين ولا يأمن فيه غيرُه ، لأمرتُ لك ، وقد أمرتُ لك به إلاّ ألف درهم ، فنلق الخادم صالح . فال الأصمعى : فما صليت من غد إلا وفى منزلى تسعة فنلقً الخادم صباحا . قال الأصمعى : فما صليت من غد إلاّ وفى منزلى تسعة فنلق الخادم صباحا . قال الأصمعى : فما صليت من غد إلاّ وفى منزلى تسعة فنلون ألف درهم .

- \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والعشرون بعد الثلثمائة [ وهو من شواهد س<sup>(٤)</sup>] :

<sup>(</sup>١) في ديوانه ٣٦١ وأمالي المرتضى : « متنه أسدية ، ٠

<sup>(</sup>٢) المرتضى: دعن مطر سيحاية ، ٠

<sup>(</sup>٣) المرتضى: « هذه الكلفة ي ٠

<sup>(</sup>٤) التكملة من شي و وانظر سيبويه ٢ : ٨٣ ، ٢٠٢ ومجالس العلماء ٣٢٧ ، ٢١١ والانصاف ٣٤٥ وشرح شواهد الشافية ١١٥ والهمع ١ : ٥١ وديوان الفرزدق ٧٧١ ٠

٣٢٣ ( مُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ مِن فَكَوَيْهِمِا على النابح العاوِي أَشَدَّ رِجامٍ ) على أَنَّه جَمّ بين البدل والمبدل منه ، وهما الميم والواو .

وتكلف بعضُهم معتذراً بأنْ قال: الميم بدل من الهاء التي هي اللام ، قُدُّمت على العين .

وتقدير القول الأوّل (كما في البغداديّات لأبي على) أنّه أضاف الغم مبدّلًا من عينها المبم للضرورة ،كقول الآخر:

#### وفي البحر فَمُهُ<sup>(۱)</sup> \*

ثم أنى بالواو التي هي عين ، والميم عوض منه ، فيكون جماً بين البدل والمبدل منه للضرورة . وقد وجدنا هذا الجمع في مذاهبهم ، قال الشاعر :

### \* أقول يا اللهم يا اللهما (٢) \*

فجمع بين حرف التنبيه وبين الميمين اللتين هما عوضان منه ، فيكون قد اجتمع فيه على هذا الوجه ضرورتان : إحداهما (٣) إضافة فم بالميم وحكمه أن لا يضاف بها ، وثانيتهما (٣) جمعه بين البدل والمبدل منه .

أقول : إضافة فم بالميم فصيح ، وليس بضرورة ، وتقدّم الرّد عليه بحديث : ﴿ لَخُلُوفَ فَمْ ِ الصّائم (٤) ﴾ .

وأما القول الثاني فهو يشبه أن يكون مذهب سيبويه ، فإنَّه قال في باب

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد السابق •

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد ١٣٠ في الخزانة ٢ : ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « أحدهما » و « وثانيهما » ، والوجهما ، أثبت •

<sup>(</sup>٤) في آثناء الكلام على الشاهد السابق ٠

النسبة — واسمه عنده باب الإضافة — مانصه: « وأما فم فقد ذهب من أصله حرفان ، لأنّه كان أصله فَوَه ، فأبدلوا لليم مكان الواو ، فهذه لليم بمثرلة العين نحو ميم دم ثبتت في الاسم ، فمن ترك دم على حاله إذا أضيف ترك فم على حاله ، ومن ردّ إلى دم اللام ردّ إلى فم العين فجعلها مكان اللام ، كما جعلوا الميم مكان العين في فم . قال الشاعر :

### \* هما نفتا في فيٌّ من فمويهما \*

وقالوا فموان . فمن قال كَفَانِ فهو بالخيار ، إن شاء قال : فَمَوَى ۗ ، و إن ٢٢٠ شاء قال : كَمِيُّ . ومن قال: فَمَوَان قال : فَمَوَىُ ، على كل حال » .

هذا كلام سيبويه، وبه يظهر خطأ الأعلم في شرح شواهده حيث قال: [الشاهد(۱)] في قوله فمويهما وجمع بين الواو والميم التي هي بدل منها في فم . ومثل هذا لايمرف لأنَّ الميم إذا كانت بدلا من الواو فلا ينبغي أن يُجنع بينهما . وقد غلط (۲) الفرزدق في هذا ، وجُعل من قوله إذْ أسنَّ واختلط عقله . ويحتمل أن يكون لمّا رأى فا على حرفين توهمه مما حذفت لامه من ذوات الاعتلال ، كيد ودم ، فردَّ ماتوهمه محذوفا منه » . انتهى كلامه .

وقوله : ومثل هذا لايعرف، تقدُّم عن أبى على أنه معروف فى قولهم : يا اللهم .

وقوله: وقد غلط (٢) الفرزدق في هذا النح، فيه أنّه لا يجهوز أن يتوهّم في البدويّ أنه يغلط في نطقه ويلحن، فإنه لايطاوعه لسانه وإنْ تممّده كما قيل، فالعرب معصومون عن لحن اللسان. نعم يجوز أن يغلطوا في المعاني.

<sup>(</sup>١) التكملة من ش والشنتمري .

<sup>(</sup>۲) ط: « خلط » صوابه في ش والشنتمري ٠

وقوله: ويحتمل أن يكون لمّا رأى فما على حرفين الخ ، كأنه حين كتب هذا الكلام لم ينظر إلى كلام سيبويه .

وقد نقل أبو على (فى البغداديّات) وجهاً آخر فى توجيه فمويهما ، مع أنه لم ينقل فيها مذهب سيبويه ، قال :

د وأمّا قول الفرزدق فمويهما ، فإنه قيل إنّه أبدل من الدي الذي هو واو الميم ، كما تُبدل منه في الإفراد ، ثم أبدل من الهاء التي هي لام الواو . وبدل الواو من الهاء غير بعيد ، ويدل على سوغ ذلك أنهما يعتقبان الكلمة الواحدة، كقولك عضة ، فإنّ لامه قد يُحكم عليها بأنها هاء لقولهم عضاه ، وقد يحكم عليها أنها واو لقولهم: عضوات .

وذهب ابن جيِّي ( في سر الصناعة ) إلى أن فويهما مثنَّى فَما بالقصر ، قال في قول الشاعر :

\* ياحبُّذَا عينا سُليمي والفا \*

بجوز أن يكون الفها في موضع رفع ، وهو اسم مقصور بمنزلة عصا ، وعليه جاء بيت الفرزدق :

### \* هما نفثا في في من فمويهما \*

فاعرفه . اتهى .

وقوله: ( هما نفثا ) ضمير النثنية راجع للى إبليس وابنه ، كما يأتى . ونفثا: أى ألقياً على لسانى، من نفث الله الشيء فى القلب: ألقاه . وأصل نفث يمعنى بَزَق، ومنهم من يقول: إذا يزق ولا ريق معه . ونفث فى العُقدة عند الرُّقية (١) ، وهو البراق اليسير . ونفثه نفثاً أيضاً: إذا سحره . ورُوى

<sup>(</sup>١) ط: وعن الرقية ، م صوابه في ش ٠

أيضاً: (هما تَفَل) من تَفَل تَفلا ، من بابي ضرب وقتل ، من البزاق ، يقال بزق ثم تَفل . و (النامج) أراد به من يتعرَّض للهجو والسبّ من الشعراء ، وأصله فى السكلب . ومثله (العاوى(١)) بالعين المهلة . و (الرَّجام): مصدر راجمه بالحجارة أى رَاماه ، وراجم فلانٌ عن قومه : إذا دافع عنهم ، جعل الهجاء كالمراجمة لجعله الهاجى كالسكلب النامج . وكأنَّ الأعلم لم يتف على ماقبل هذا البيت ، ولهذا ظنَّ أنَّ ضمير التثنية لشاعرين من قومه ، نزع فى الشعر إليهما .

وهذا البيتُ آخرُ قصيدة للفرزدق ، قالها آخرَ عمره تائباً إلى الله عز وجل ممّا فرَط منه من مهاجاته الناسَ ، وقذفِ المحصنات ؛ وذمَّ فبها إبليسَ لإغواثه إيّاه في شبابه . وهذه أبياتٌ منها(٢) :

لَبَينَ رِتَاجٍ قَائمًا وَمَقَامُ أَبِيانَالِشَاهِدُ وَلاَ خَارِجًا مِن فَى زُورُ كَلامٍ وَهَينَةً أُوزَارٍ على عظام ورأى ، ودقت للأمور عظامى فلما انتهى شببى وتم تماى ملاق لأيام المنون حاى أبو الجن إبليس بنير خطام يكون ورأى مرة وأماى يكون ورائى مرة وأماى سيُخلِدُنى فى جَنّة وسَلام

(ألم تُرنى عاهدتُ ربّى ، وإننى على حِلْقة لا أشتم الدهر مسلماً وأصبحتُ أسمَى فى فِكاكِ قلادة ولم أنتَبه حتّى أحاطت خطيئتى اطعتك يا إبليسُ سبعين حِجة فزعتُ إلى وبّى وأيقنتُ أننى ألا طالما قد بتُ يُوضِعُ ناقتى يَظُلُ بَمِّينى على الرحل واركاً يشرّنى أن لا أموت ، وأنّه

<sup>(</sup>١) ط : « العادي ، بالدال هنا وفي الشاهد ، وصوابه في ش٠

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ٧٦٩ والكامل ٦٩ والنقائض ١٢٦٠ .

أَلَمْ تَأْتُ أَهُلُ الْحِلْجُرِ ، وَالْحِجْرِ أَهْلُهُ وآدمُ قد أخرجته وهو ساكنّ وأقسمتَ يا إبليسُ أنَّكُ ناصحٌ وكم من قرونِ قد أطاعوك أصبحوا وما أنت يا إبليس بالمرء أبتغي سأجزيك من سوءات ما كنت سفّتني تُمَيَّرُها في النارِ والنارُ تلتقي وإنَّ ابنَ إبليسِ وإبليسَ أَلْبَنِكَ هما نفثا في فيَّ من فمويهما . .

فقلت له : هلا أُخَيِّكَ أخرجت مينك من خضر البحور طوامى(١) فلما تلاقى فوقه الموجُ طامياً نكَستَ ولم تحتلُ له بمرام بأنعم عيش في بُيُوتِ رُخام(٢) وزوْجَتُه من خير دارِ مُقام. له ولها ، إقسامَ غير أَثَامَ أحاديث كانوا في ظلال غمام(٣) رضاه ، ولا يقنادني بزمام إليه نُجروحاً فيكَ ذاتَ كِلام عليك بزُ قُوم لما وضِرام() لم بعداب الناس كلُّ غُـلام البدت)

وقوله : ألم ترثى عاهدت ربي ، البيتين ، هما من شواهد الكشاف ومغنى اللبيب، ويأتى إن شاء الله شرحهما في محلِّه.

وقوله : وإن ابن إبليس الخ ، أَلْبَنا : سقّيا اللبن ، بريد أن إبليس وابنه سقّيا كلُّ غلام من الشعراء هجاء وكلاماً خبيثاً . ثم إنَّ الفرزدق سامحه الله وغفر ذنبه بعد هذا نقض توبته ورجم إلى الأوّل.

<sup>(</sup>١) ط : « لغيك » ، صوابه من الديوان ٧٧٠ • والمراد بهــذا الأخ فرعون موسى ، اذ خدعه ابليس فغرق في اليم ، وهــو بحر

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « في البيوت رخام » ، صوابه من الديوان

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « ضلال غمام » ، صوابه من الديوان •

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « تعبرها في النار ، صوابه من الديوان •

وكان السبب في نقض النوبة هو ما حكاه شارح النقائض : أن الفرزدق لما حج عاهد الله بين الباب والمقام أن لا يهجو أحداً أبداً ، وأن يقيِّد نفسهَ حتى يحفظ القرآن ، فلما قدم البصرة قيَّد نفسه وقال :

ألم نرنى عاهدتُ ربِّي وإنني كَبَيْنَ رِتاجٍ قائماً ومَقامٍ الأبيات . ثم إن جريراً والبعيث هَجياه (١) ، وبلغ نساء بني مجاشع فحش جربر بهن ، فأتينَ الفرزدق وهو مقيد فقلن : قبح الله قيدَك ، وقد هنك جرير عُورات نسائك ، فلُحيت شاعر قوم ا فأغضْبنه ففك قيده وقال، وهو من قصيدة (٢):

معيتُ وأوضعت المطيَّة في الجهل (٢) إذا برقت أن لا أشدُّ لها رحلي(١) زَرودُ فشاماتُ الشَقيق من الرمل(٥) شُغِلت عن الرامي الكنانة بالنبل فَإِنْ يَكُ قَيدى كَانَ نَدَراً نَدَرَتُهُ فَمَا بِيَ عِن أَحْسَابِ قُومِي مِن شَغْلِ أنا الضامن الراعي عليهم وإنَّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

لعمري لأن قيَّدت نفسي لطالما ثلاثین عاماً ما أرى من عَمایة أتننى أحاديث البعيث ودونه فقلت أظنَّ ابن الخيينة أنتي

وقوله : أوضَّت المطيَّة ، أي دفعتها في السير . والعاية ، بالفتح : الجيل والصيا.

777

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، وصوابه « هجواه ، لأنه من هجايهجو ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ٧١١ والنقائض ١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) ط: « لعمـــرى ان » ، صـــواب الرواية من ش والديوان والنقائض

<sup>(</sup>٤) في الديوان والنقائض : ﴿ الا شددت لهارحلي ﴾ ، والمعنى يستقيم بكل منهما •

<sup>(</sup>٥) في الديوان والنقائض : ﴿ الَّي الرَّمَلِ ﴾ •

وقوله: أظن ابن الخبيئة ، الهمزة للاستفهام ، وابن الخبيئة فاعل ظن ، وأراد به جريراً . يقول . إنما أراد جرير بهجاء البَعيث غير ، كما صنع رامى الكنانة بصاحبها(۱): وذلك أن رجلا من بنى فرزارة ورجلاً من بنى أسد كانا راميين ، فالتقبا ومع الفزارى كينانة جديدة ومع الأسدى كنانة رثة ، فقال الأسدى للفزارى . أنا أرقى أو أنت إ فقال الفزارى : أنا أرقى منك إ فقال له الأسدى : فانى أنصيب كناننى وتنصب كناننك حتى نرمى فيهما ، فنصب الأسدى : كناننه فجعل الفزارى يرميها فيقرطيس ، حتى أنفد فيهما ، أن ذلك يصيبها ولا بخطهها(۱) ] ، فلما رأى الأسدى أن سبهام الفزارى نفدت قال : انصب لى كنانتك حتى أرميها . فرمى فسدد السهم نعو منى وقد البعيث وهو يعرض بالفرزدى .

وقوله: أنا الضامن الراعى عليهم إلخ ، هذا البيت من شواهد النحاة والبيانيِّين ، وروى صدره بغير هذا أيضاً (٣).

وترجة الفرزدق قد تقدمت في الشاهد الثلاثين(٤).

\* \* \*

وأ نشد بعده وهو الشاهد السابع والعشرون بعد الثلثائة ، وهومن شواهد المنصل وغيره (٥):

<sup>(</sup>١) في النقائض: « 'كما صنع صاحب الكنانة ، •

<sup>(</sup>٢) التكملة من النقائض ١٢٨ • .

<sup>(</sup>٣) في العيني ١: ٢٧٧ وشرح شواهد المغنى ٢٤٥:

<sup>\*</sup> أنا الذائد الحامي الذمار وانما \*

 <sup>(</sup>٤) الحزانة ١ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) مجالس ثعلب ٤٤٥ وابن الشجرى ٣٧:٢ وابن يعيش ٣:=

٣٢٧ (وَأَبِيُّ مَالَكُ ذُو الْجَازِ بِدَارِ) هذا عِنْ وصدره:

( قَدَرُ حَلَّكَ ذَا الْجَازِ وقد أَرَى )

على أن (أبيً ) عند المبرد مُفردُ ردَّ لامُه في الإضافة إلى الياء كما ردَّت في الإضافة إلى غيرها ، فيكون أصله أبُوى ، قلبت الواوياء وأدغت فيها ، علاً بالقاعدة حيث اجتمعا وكان أوّلها ساكنا ، وأبدلت الضمّة كسرة لئلا تعود الواو .

وكلام المبرّد وإن كان موافقاً للقياس إلا أنّه لم يقم عليه دليل قاطع. قال الزمخشريّ (في المفصل): وقد أجاز المبرّد أبيَّ وأخيّ ، وأنشد:

وأبي مَالَكَ ذو المجازِ بدارِ هـ

وصَّحَةُ مُحَلُّهُ عَلَى الْجُمْعِ فَى قُولُهُ :

\* وفَدَّ يَنْنَا بِالْأَبِينَا (١) \*

تدفع ذلك . يريد أن أبي جاء على لفظ الجمع ، ولا قرينة مخلصة للإفراد فنعارض الاحتالان ، فحمل على لفظ الجمع وسقط الاحتجاج به في محل الخلاف فيسكون أصله على هذا أبين ، حذفت النون عند الإضافة ، فأدغمت الياء الني هي ياء الجمع في ياء المنسكلم ، فوزن أبي قيمي لا فعلي . وعلى هذا حمل ابن جتى وغير و قراءة من قرأ : ﴿ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبِيكَ إِبراهيم وَإِسْتَعَيلُ وَإِسْتَعَى (٢) ﴾ ؛ ليسكون في مقابلة آبائك في القراءة الأخرى .

٦٦ وشرح شواهد المغنى ٢٩٢ ومعجـــم الأدباء ١٣ : ٢٠٠ ومعجم
 ما استعجم ( الربدة ) •

<sup>(</sup>١) قطعة من بيت هو الشاهد التالي لهذا ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٣ من سورة البقرة • وانظر المحتسب ١ : ١١٢ •

قال أبو على (فى الإيضاح الشعرى ): ومن زعم أن قول الشاعر: \* وأ بِي مالك ذو المجاز بدار \*

إنما ردَّ الواو التي هي لام الفعل ، في الإضافة ، إلى الباء كا ردَّه مع الكاف والهاء في نحو أبوك وأبوه ، فليس بمصيب ، وذلك أنَّ هذا للوضع لمّا كان يلزمه الإعلال بالقلب ، وقد استمرَّ فيه القلب وأمضي ذلك فيه ، فلم يرد فيه ماكان يلزمه الإعلال ، وإنّ أبي مثل عِشْرِيَّ . انتهى

واحتج [ ابنُ الشجرى في أماليه بمثل هذا (١) ] .

وقد عزا ثعلب (في أماليه العاشرة (٢)) إلى الفراء ما عزاه الزنخشري أو ابن الشجري إلى المبرد، من كون أبي مفرداً رد إليه لام فعله . وهناه عبارة ثعلب : الفراء يقول : من أنم الأب فقال هذا أبوك فأضاف إلى نفسه قال : هذا أبي ، خفيف (٣) . قال : والقياس قول العرب : هذا أبوك وهذا أبي فاعلم [ ثقيل (٤) ] ، وهو الاختيار . وأنشد :

فلا وأبى لا آتيك حتى يُنسَى الوالهُ الصبُّ الحنينا وقال: أنشد إلكِسائي برِ نبويَهُ (٥) - قرية من قرى الجبل - قبل أن يموت:

444

<sup>(</sup>۱) تكملة فيقتضيها السياق • وانظر أمالي ابن الشبجرى ٢: ٣٧ •

<sup>(</sup>٢) يعنى الجزء العاشر من مجالس ثعلب ص ٥٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) ط : « خفف » ، صوابه في ش ومجالس ثعلب ٠

<sup>(</sup>٤) التكملة من مجالس ثعلب ، ومن قلم الشنقيطى بهسامش نسخته •

<sup>(</sup>٥) ط: «زنبویه» بالزای ،صوابه بالراء المهملة كما فی ش =

قدر أحلَّك ذا النَّجيل وقد أرى وأبيَّ مالَكَ ذو النَّجيل بدار إلاَّ كدارِكُمْ بذى بَقَر الجمى هباتَ ذوبَقَر من الْمُزْدارِ. انهى -وقوله: (قدر ) مبندأ ، وجملة (أحلّك) إلخ خبره . وهو كقولم : « شر ٌ أهر ً ذا ناب » ، أى ما أحلَّك ذا الجاز إلاّ قدر .

وأورده ابن هشام (في مسوّغات الابتداء بالنكرة من الباب الرابع ، من المغنى) على أنَّ المسوّغ للابتداء به صفة محذوفة ، كقولم : « شرّ أهر ّ ذاناب أي قدر ً لا يغالب وشر الى شر . والقدر : قضاء الله وحكمه . وأحلَّك بمعنى أنزلك ، متعد ي حلَّ بالمكانُ حلولا . إذا نزل ، وهو منعد إلى مفعولين أولها المكاف وثانيهما ذا المجاز ، والممزة للتصيير أي صيَّرك حالاً بذي المجاز .

و (ذو المجاز) بفتح الميم وآخره زاء معجمة: سوق كانت فى الجاهليّة ذو المجاد للعرب . قال ابن حجر (فى شرح البخارى ): ذكر الفاكهى من طريق ابن إسحاق: أنَّ ذا المجاز سوق كانت بناحية عَرَفة إلى جانبها . وعند الأزرق من طريق هشام بن السكلمي ، أنّها كانت لهذيل على فرسخ من عرفة . ووقع فى شرح السكرماني ) أنّها كانت بمنى . وليس بشىء ، لما رواه الطبراني عن مجاهد ، أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبناعون فى الجاهايّة بعرفة ولا بمنى . انتهى .

= ومعجم البلدان ووفيات الأعيان ٤٥٤١ في نهاية ترجمة محمد بن الحسن • وقال ياقوت : « قرية قرب الرى ، بها مات على بن حمزة الكسائى النحوى ، ومحمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ، فدفنا بها • وكانا خرجا صحبة الرشيد فقال : اليوم دفنت الفقه والنحو برنبويه » • ورنبويه ، آخره ها وساكنة ، كما في الوفيات •

والسكر مانى في هذا تابع لصاحب الصحاح، فإنّه قال فيه : ذو المجاز موضع بمني كان به سوق في الجاهلية . وتبعه أيضاً بعض فضلاء العجم (في شرح أبيات المفصل) والدَّمامينيّ (في الحاشية الهنديّة).

ذو النجيل

و ( ذو النّجيل ) فى روايه ثملب بضم النون وفتح الجيم ، كذا رأيته مضبوطاً (فى نسخة صحيحة قديمة من أماليه عليها خطوط الأئمة ) . قال ابن الأثير (فى المرصع ) : ذو النّجيل بضم النون وفتح الجيم : موضع من أعراض المدينة وينبُع اه . ورُوى أيضاً ( ذو النّخيل ) بضم النون وفتح الخاء المعجمة وهو مناسب أيضاً ، قال ابن الأثير (فى المرصم ) : هو عين قرب المدينة ، وأخرى قرب مكة ، وموضع دُو ين حَضْر مَوت . وكلا هذين اللفظين غير موجود فى معجم ما استعجم للبكرى "(۱) .

وقوله: (وقد أرى) قد للنحقيق وأرى يمنى أعلم معلَّق عن العمل بما النافية ، والجملة بعدها سادة مسد المفعولين . وقوله: (وأبيّ) الواو للقسم وجلة القسم معترضة بين أرى ومعموله ، أنى بها للتأكيد ، وجوابُ القسم معذوف يدلّ عليه مفعول أرى . وحرّفه بعضهم فرواه: (ولا أرى) بلا النافية موضع قد، وزعم أنّ الجملة المنفية جواب القسم وأنّ مفعولى أرى محذوفان تقديره: لا أراك أهلاً لذى المجاز . وقيل لا دعائية . هذا كلامه . ولم يرو هذه الرواية أحدٌ ، والثابتُ في رواية ثعلب وغيره من شروح المفصل هو ما قدّمناه وليس المعنى أيضاً على ما أعرَبه ، فتأملً . وقال بعضهم: (أرى) بالمبني للمغعول بعنى أظن ، وبكسر الكاف من (أحلَّك) و (لك ) ، وكلاها لا أصل له .

<sup>(</sup>۱) الحق أن البكرى قد أوردهما فى معجمه ، فالنجيل رسم لها فى باب النون ص ۱۳۰۰ ، والنخيل ، أوردها فى ( تخل ) ۱۳۰۳ كما أوردها عرضا فى ٦٣٥ عند ذكر ( الربلة ) ،

وقوله: (ماللَّكَ ذو المجاز) الخ، وذو المجاز فاعل لك لاعتهاده على الذي ، أو هو مبتدأ ولك خبره، وعليهما فقوله بدار حالُ صاحبُها ذو المجاز على الأول وضميرُه المستترُ في لك على الثانى ، أو قوله بدار خبر المبتدأ ، ولك كان فى الأصل صفة لدار فلمّا قدّم صار حالاً . خاطب نفسة وقال : قدرُ الله وقضاؤُه أحلَّك هذا الموضع ، وقد أعلم أنّه ليس لك هذا الموضع بمنزل تقيمُ فيه ، بل ترتحل عنه ، وأقسم على ذلك بأبى . وقوله : إلاّ كداركم ، صفة لموصوف عدوف أى إلاّ داركداركم ، أو الكاف زائدة .

وذو بقر ، بفتح الموحَّدة والقاف ، قرية ٌ فى ديار بنى أسد ، وقال أبو حاتم ذو بعر عن الأصمى : هو قاع ُ يَقْرِى الماء ، وقال يعقوب : هو واد ٍ فوق الرَّبذة. انتهى (١) .

والمراد هو الأخير بدليل إضافته إلى الحمى ، فإنّ الربذة كانت حمَّى خارج المدينة المنورة . قال أبو عبيد (٢) : الرَّبذة ، بفتح أوله والموحَّدة وبالذال المعجمة ، هى التي جعلها عمر حمَّى لإبل الصدقة ، وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريد ، ثم زادت الولاة في الحمى أضعافا ، ثم أبيحت الأحماه في أيّام المهدى العباسي فلم يحميها أحدُ بعد ذلك .

إلى أن قال : ثمَّ الجبال التي [ تَلَى القَهْبُ (٣) ] عن يمين المصعد إلى مكة جبلُ أسودُ يدعى أسوَّدَ البُرَّم، بينه وبين الرَّبذة عشرون ميلا ، وهو في أرض

<sup>(</sup>١) كذا بدون ذكر لاسم الكتاب المقتبس منه ، أو المؤلف ،

وهذا النص بعينه في معجم ما استعجم ٢٦٣ ـ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد البكرى في معجم ما استعجم ٦٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) التكملة من معجم ما استعجم ٦٣٤ ٠

بنى سُليم ، وأقربُ المياه من أسودِ البُرُّم حفائرُ كفرها المهدىُّ على ميلين منه ، تدعى ذا بقر ، وقد ذكرها مؤرَّج السُلَىُّ فقال :

قدرُ أُحلَّكَ ذَا النُّجَيل وقد أَرى . . . . . . . البيتين وأنشدها على رواية تعلب (في أماليه (۱)) .

والمزدار: اسم فاعل من ازدار: افتعل من الزيارة. وأراد الشاعر به نفسه ، استبعد أن يزور أرضه. وروى أبو عبيد في المعجم (الزُّوَّار) جمع زائر.

السلى وقائل هذين البينين مؤرِّج السُلَىُّ كما قال أبو عبيد (في المعجم) ، وهو شاعر إسلاميُّ من شعراء الدولة الأموية . ومؤرَّج ، بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الراء المكسورة وآخره جبم ، وهو اسم فاعل من أرَّجت بين القوم تأريجا: إذا هيَّجت الشرَّ بينهم . والسُّلَى ، بضمَّ السين وفتح اللام ، نسبة إلى سُلِّم بن منصور ، مصغرا ، وهو أبو قبيلة .

#### تتمة

أسواق العرب قال ابن حجر (في شرح البخاري): أسواق العرب في الجاهلية أربعة ذو المجاز، وعُكاظ، ومجنة، وحُباشة.

أما ذو المجاز فقد تقدُّم نقله عنه .

وأمّا تُحكاظ بضمّ أوّله ، فمن ابن اسحاق : أنَّها فيها بين نخلة والطائف إلى بلد يقال لها الفُتُنَى ، بضمّ الغاء والمثنّاة بعدها قاف . وعن ابن السكلبيّ : كانت بأسفل مكة على برّيدٍ منها غربيّ البيضاء ، وكانت لكنانة .

<sup>(</sup>١) الحق أنه أورد « النخيل ، بالحاء المعجمة لا الجيم •

وأما ُحباشة بضم الخاء المهملة ومخنيف الموحدة، وبعد الألف شين معجمة ، فكانت في ديار بارق نحو قَنُونا ، بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد النون ألف مقصورة ، من مكة إلى جبة اليمن على ستّ مراحل . وقد ذُكر في الحديث الثلاث الآوَل ، وإنما لم تُذكر ُحباشة في الحديث لأنَّها لم تمكن من مواسم الحج ، وإنَّما كانت تقام في شهر رجب. قال الفاكهي : ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أنْ كان أول ما ترك منها سوق عكاظ فى زمن الخوارج ، سنة تسع وعشرين ومائة ، وآخر ما ترك منها سُوق حباشة في زمن داود بن عيسي بن موسى العباسي" ، في سنة سبع و تسعين و مائة . مُ أَسنه عن ابن الحكلبيّ : أنَّ كلُّ شريفٍ إنَّمَا كان بحضر سوق بلده إِلاَّ سُوقَ عَكَاظُ ، فَإِنَّهُمَ كَانُوا يَتُوافُونَ بِهَا مِنْ كُلُّ جَهَّةً ، فَكَانَتُ أَعْظُم ٢٧٥ تلك الأسواق . وقد ذكرها في أحاديث ، منها حديث ابن عباس رضي الله عُنهما: ﴿ انطلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم في طائفةٍ من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، الحديث في قصة الجنّ . وروى الزبير بن بـكار (في كتاب النسب) أنها كانت تُقام صبح هلال ذي القَعدة إلى أن يمضي عشرون يوما . قال : ثم تقوم سوق مَجَنَّة عشرةً أيام إلى هلال ذي الحجة ، ثم تقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيّام ، ثم يتوجَّمُون إلى مِني بالحج . وفي حديث جابر : ﴿ أَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبثَّ عَشْرَ سنينَ يتبع الناسَ في منازلم ف الموسم ، بمَجَنَّة و ُعسَّكاظ يبلُّغ رسالات ِ ربه ﴾ . انتهى ما أورده ابن حجر . وفيه : أنَّ أسواق العرب أكثر من هذا ، جَعَها صاحبُ قبائل العرب(١)

<sup>(</sup>۱) انظر أيضا الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۲ : ۱٦١–۱۷۰ وصبح الأعشى ۱ : ٤١٠ • وقد ألف في ذلك بعض معاصرينا الأفاضل وهو الأستاذ سغيب الأففاني ، كتابا سماه « أسواق العرب » •

قال : (دُومة الجندل ) كانت تقوم أوّل يوم من ربيع الأول إلى النصف منه ، وكانت للبايعة فيه إلقاء الحجارة على السِلمة ، فمن أعجبته ألتي حجراً فتُركت له . و (المشقّر) تقوم من أوّل يوم من بُجادى الآخرة ، وكان بيمهم بالملامسة والإيماء والهمهمة ، خوف الحلف والكذب . ثم (صحار ) بضم الصاد المهملة تقوم لعشر يمضين من رجب ، خسة أيّام . ثم (الشّحر) بالكسر ، يقوم فى النصف من شعبان ، وكان بيمهم فيه بالحجارة أيضاً . ثم (صنعاء) فى النصف من شهر رمضان إلى آخره . ثم سوق (حضر موت) فى النصف من ذى القمدة ثم (مُحكاظ) فى هذا اليوم بأعلى نجد قريب من عرفات . وعكاظ من أعظم أسواق العرب ، وكان يأتها قريش وهوازن وغطفان ، وسليم والأحابيش وعقبل والمصطلق ، وطوائف من العرب إلى آخر ذى القمدة ، فإذا أهل فو الحجة أتوا (ذا المجاز) \_ وهو قريب من عكاظ \_ فتقوم سوقه ذو الحجة أتوا (ذا المجاز) \_ وهو قريب من عكاظ \_ فتقوم سوقه (حجر) بفتح المهملة وسكون إلى منى ، وتقوم سوق (نطاة) بخيبر ، وسوق صاحب قبائل العرب .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة ، وهو من شواهد سدويه (١):

٣٢٨ ( فلمَّا تَبَيَّنَ أصوا تَنا بَكَيْنَ وفدًيْنَنا بالأبينا ) على حدَّ جمع المذكر السالم ، كما فى هذا البيت .

 <sup>(</sup>۱) في كتابه ۲: ۱۰۱ و وانظر الحصائص ۱: ٣٤٦ والمحتسب
 ۱: ۱۱۲ وابن الشجرى ۲: ۳۷ وابن يعيش ۳: ۳۷ واللسان
 ( أبي ٦) ٠

قال سيبويه : وسألته ـ يعنى الخليل ـ عن أب فقال : إن ألحقت فيه النون والزيادة التي قبلها قلت أبون ، وكذلك أخ تقول أخون ، لا تغيّر البناه ، إلا أن تحدث العرب شيئاً كما يقولون دَمُون(١) ، ولا تغيّر بناه الأب(٢) عن حال الحرفين لأنه بنى عليه ، إلا أن تحدث العرب شيئاً ، كما بَنوه على غير بناه [ الحرفين(٣)] . وقال الشاعر :

فلمَّا تبيَّنُّ أُصُوانَنَا . . . (البيت)

أ نشدَ ناه مَنْ نثِق به ، وزعم أنه جاهليّ . وإنْ شنْت كُسَّرت نقلت : آباه وآخاه . انتهى نصّ سيبويه .

وأورد ابن جنّى (فى المحتسب) بعد هذا البيت — عند قراءة ابن عباس والحسن : (وإلهَ أبيك) على أنَّه أبيِنَ ، حذفت النون للإضافة – قولَ أبي طالب نظيراً له :

أَلَمْ تَرَ أَنَّى بعدهم هَمْمُنُه لفرقة حُرَّ من أبينَ كوام وقول الآخد :

\* فهو يفدُّى بالأبينَ والخالُ (١) \*

قال الأعلم: جمعُ أب جمع سلامة غريب ، إذ حقّه للأعلام والصفات ٢٧٦ الجارية على فعلما ، كسلمن .

<sup>(</sup>۱) ط: « دومون » وحورها الشنقيطي في نسخته الي «ذوون» ، صوابه من سيبويه ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « بناء الألف ، صوابه من سيبويه ٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « كما ثنوه على غير بناه ، والتصـــحيع والتكملة من كتاب سيبويه ،

<sup>(</sup>٤) المحتسب ١١٢ واللسان ( أبي ٧ )

وقوله ( تبيّن ً ) بمعنى ( تعرّفن ) وبه روى أيضاً . أى لماً عرفن أصواتنا معرفة بيئة ، ووزنه تغمّلن ، أدغمت النون الأصلية فى نون جماعة النساء . وقوله ( فدينننا ) إلخ، أى قلن : جعل الله آباءنا فداء لـكم .

قال ابن السيرانى (فى شرح أبيات الكتاب) وتبعه مَن بعده من شرّاح الشواهد: البيت لزياد بن واصل لل عرفْنَ أصواتهم ركبّ إليهم حتى يستنفَّذوهن وفد ينهن بآبائهن ويروى:

#### \* فلما تمان أشاحنا \*

جمع شبّح .

وقال أبو محد الأعرابي الغندجاني (في فُرحة الأديب (١)): كذّب ابن السيرافي [في تفسير هذا البيت]، ولم يعرف منه قليلا ولا كنيراً، كيف رَكِن إليهم حتى يستنقذوهن سبايا كما زعم، وإنّما معنى البيت أن زياداً افتخر في أبيات (٢) بآباء قومه وبأمهاتهم من بني عامر، وأنهم قد أبلوا في حروبهم ومعاونتهم، فلما عادوا إلى [حِلَهِم وعنِد ] نسائهم وعرفن أصوانهم فد ينهم لأجل أنهم أبلوا في الحروب، والأبيات ندل على صحة هذا للمنى. وأولما — وهي لزياد بن واصل السلكي "

عَزَّنَا لَسَاء بنى عامر فَسُنَا الرجالَ هُواناً مِينَا(؟) وَنَحَن بَنُوهُنَّ يُومَ الصَّفَا قَ إِذْ نُقبل النَّومَ وَعُناً حُرُونا بضرب كَوَلْغ ذُ كُورِ الذَّا ب تَسَم للهام فيه رَنينا

<sup>(</sup>١) الورقة ٥٧ من مخطوطة البغدادى بدار الكتب المصرية ، وما بين معكفين فهو منها •

<sup>(</sup>٢) في الفرحة : « في هذه الأبيات ، •

<sup>(</sup>٣) في الفرحة : « هوانا مهينا » •

ورَفِي على كلُّ عزّافة تردُّ الشَّال وتعطى البينا وكناً مع الخيل حتى استوت شبابُ الرجال وسَرُّوا العيونا ولما تبيَّنً أصواتنا ربُمن وفدًّيننا بالأيينا

انتهى ما أورده أبو محمد .

و (رئمن) بمنى عطفن وحَنَنَ من الحنين ، ومعناه على رواية (بكين) أنهَنَّ بكين فرحا بسلامتهم ، وفدَّ ينهم بآبائهن إشفاقا عليهم .

وقوله عَزَّتنا، من عزوته إلى أبيه : إذا نسبته إليه . أراد : نُسبت نساء بنى عامر إلينا، وقلن نحن منكم .

وقوله ؛ فسُمنا الرجال ، من سامه خسفا ، أي أولاه ظلماً ومهانة .

وقوله ؛ بضرب إلخ هو متعلّق بسُمنا ، يقال : ولغ فى الإناء وَيَلَغُ ولْغَا وَوُلُوعًا إِذَا شرب مافيه بأطراف لسانه . وقوله : تسبع ، صفة ضرب ، والهامة الرأس ، وضمير منها للرجال (١) .

وقوله : ورمي ، إلى هو بالجر عطف على ضرب ، والعزاّ افة : الشّجاع الجهير الصوت (٢) ، وهو صيغة مبالغة من العرف ، بالعين المهملة والزاى المعجمة والفاء ، وهو الصّوت . أى ورمي على كلّ شجاع صيّت يردُّ الضرب عن شِماله ويُعطيه عن يمينه .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسختين ، وهو سهو من البغدادي ، صــوابه ، وضمير فيه للضرب ، ٠

 <sup>(</sup>۲) كذا ، والحق أن العزافة هي القوس ، يقال عزفت عـــزفا
 وعزيفا : صوتت ،

ذياد بن واصل في وزياد بن واصل من شعراء بني سُليم ، وهو جاهلي كما قال سيبويه (١) . والله أعلم .

\* \* \*

وأنشد بعده، وهو الشاهد الناسع والعشرون بعد الثلاثمائة (٢):

( وكنتُ لهُ كَشَرٌ بني الأخينا )

على أن أخا يجمع على ( أخين ) جمع مذكر سالم كما يجمع أب على أبين . وهذا مجيز ، وصدره :

( وَكَانَ لَنَا فَرَّارَةً عَمَّ سَوءً )

وهذا البيت أورده أبو زيد مفرداً في نوادره (٢) ؛ ونسبه إلى عقيل بن عُلُقة المرِّيِّ ، وقال : أراد الإخوة .

قال ابن الشجرى (في أماليه) : وأما قول الآخر ، وهو من أبيات الكتاب (٤) :

فقلنا أسلموا إنَّا أَحُوكُم فقد بَرِيْت من الإحَنِ الصَّدُّور

(۱) هذا يوهم أن سيبويه عين اسمه أيضا ، ولكن سيبويه لم يذكر اسم الشاعر ، بل قال بعد أن روى الشاهد : « أنشدناه من نثق به وزعم أنه جاهل » •

<sup>(</sup>٢) نوادر أبي زيد ١١١ ، ١٩١ والبيان ١ : ١٨٦ واللسيان ( أخا ٢١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) ني الموضعين ١١١ ، ١٩١ •

<sup>(</sup>٤) وكذا في أمالي ابن الشجري ٢ : ٣٨ • والحق أن البيت ليس من أبيات الكتاب ، كما سيأتي في كلام البغدادي ، الا أن يكون احد شراح شواهده قد تعرض له •

فقيل: إنه وضع الواحد موضع الجلع، وقيل: إنه جمع أخ كجمع أب على أبين ، وحذف النون من أخون للإضافة . ومن قال الأبون والأخون قال في التثنية الأبان والأخان، فلم يردَّ اللام في التثنية كالم يردَّها في الجلع. انهى، أقول هذا البيت ليس من شواهد الكتاب، وأورد الجاحظُ (في البيان والتبيين ) ما قبل البيت الشاهد قال: وقال الآخر في إنجاب الأمهات وهو بخاطب بني إخوته:

عفاريناً على وأخذ مالى وعَجزاً عن أناس آخرينا (١) فهلا غير عمل ظلم إذا ما كنتم متظلمينا ولو كنتم ليسكيسة أكاست وكيس الأم كيس البنينا ولين أمم حُقّت فجنتم غناثاً ما نرى فيم مينا وكان لنا فزارة عم سوء وكنت له كشر بني الأخينا

وقوله: منظلّينا ، في الصحاح: تظلّنى فلان ، أي ظلمنى مالى ، وقوله: ولو كنتم لمكْيسة ، إلخ هو بضم الميم وسكون الكاف وكسر النحنية ، هي المرأة التي تلد أولاداً أكياساً ، وأكاست المرأة : ولدت ولداً كيساً ، قال صاحب الصحاح: الكيش : خلاف الحق ، والرجل كيس مكيس باسم المفعول ، أي ظريف ، والكيسى ، بالكسر : نعت المرأة الكيسة، وهو تأنيث الأكيس ، وكذلك الكومى بالضم ، وقد كاس الولدُ يكيس كيساً . وأكيسَ المُيسَ

<sup>(</sup>١) هذا البيت وثلاثة بعده فقط في اللسان (كيس) ، مع نسبتها الى رافع بن هريم ٠

وفى البيان ١ : ٥٧٤/١٨٥ : « عفاريتاً على » و « وعجسزاً ، بالنصب فيهما • وفى اللسان ( كيس ) ؟ عفاريتا على واكل مسالى وجبنا عن رجسال آخرينا

الرجلُ وأكاس، إذا ولدله أولاد أكياس. وأنشد هذا البيت مع ما بعده. وروى المصراع الثاني هكذا:

### ه فكيس الأمّ يُعرَف بالبنينا \*

وكذا أنشدهما الصاغائي (في العباب) ونسبه إلى رافع بن هُريم. وقد رَجَعتُ إلى ديوان رافع بن هريم، فلم أجد فيه إلاَّ البيتين الأوّلين وهما: عفاريتُ علىَّ وأخذِ مالى . . . . . البيت

والبيت الذي بعده . وليس فيه البيتان اللذان أوردها صاحب الصحاح والعباب منسوبين إليه .

وقوله: ولكنّ أمّـكم حمُّت، بضم الميم، أى صارت حمّاه. والنيّاث، بكسر المعجمة بعدها مثلّقة: جمع غثيث بمعنى المهزول، ككرام جمع كريم. وفرّ ارة، بفتح الفاء والزاى للمجمة: أبوحيّ من غطّفان، وهو فرّارة ابن ذُبيان بن بَغيض بن رّيث بن غطّفان. والسّوء، بالفتح، هو المؤدى. في المصباح وغيره: هو رجل سوء، بالفتح والإضافة، وعملُ سوء، فإن عرّفت الأول قلت: الرجل السّوء والعمل السّوء، على النعت.

وقوله: (وكنتُ له) إلخ في أكثر نسخ الشرح (وكنتُ لهمُ) بضمير الجمع، وهو خطأ والصواب الإفراد، وهو بالتكلُّم لا بالخطاب ، وإنما قال: (كشَرُّ) بالكاف لا يدونها ، لأنَّه أزاد مثل أشرَّ بني إخوةٍ في الدنيا، ولم يردُّ أنَّه مثلُ أشرَّ بني إخوةٍ في الدنيا، ولم يردُّ أنَّه مثلُ أشرَّ بني إخوة فرزارة ،

والظاهر أنَّ هذا البيت وحده لعقيل بن عُلَّنة ، وهو غير مرتبطبالأبيات التي أوردها الجاحظ فبله . وتلك الأبيات البيتان الأولان منها ، رأيتهما في ديوان رافع بن هُريم ، من رواية أبي عمرو .

ورافع هُو رافع بن هريم بن عبد الله بن الحارث بن عاصم بن عبيد بن رافع بن هريم ثملبة بن يربوع . قال أبو زيد (في نوادره) : هو شاعر قديم أدرك الاسلام وأسلم (1) . وديوانه صغير ، وهو عندى وعليه خطَّ أبى العباس ثعلب إمام السكوفيين ، وخطُ الحسن بن الخشَّاب البغدادي ، وليس فيه من شواهد هذا الشرح شيء . وهُريم بضم الهاء وفتح الراء المهملة .

وأما عَقِيل بن عُلَّنة فهو شاعر فصيح بُجيد من شعراء الدولة الأمويَّة . عتيل بن علفة و عقيل بن علفة و عقيل بن علفة و عقيل بن علفة و عقيل بن علفة على بن علم المناف . و على منقول من واحد العلّف ، وهو ثمر الطلح .

وهو عقيل بن عُلَّفة بن الحارث بن مُعاوية بن ضِباب بن جابر بن يو بوع بن غَيظ بن مرة بن سعد (٢) بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . وأمَّه عَرْة بنت الحارث بن عوف المرّى (٣) . وأمَّها بنت بدر بن حصن بن حذيفة (٤) .

قال صاحب الأغانى ، كان عقيلٌ هذا جافيا أهوج شديد الغَيرة والعجرفية وهو فى بيت شرف فى قومه من كلاطرفيه . وكان لايرى أن له كفئاً ، وكانت قريش ترغب فى مصاهرته، وتزوّج إليه من خلفا ما (٥) وأشرافها ،

<sup>(</sup>۱) الذي في النوادر ۲۲ : « وقال رافع بن هريم ، اسلامي ، • وقى ص ۱۹ : « وقال رافع بن هريم وأدرك الاسلام » •

<sup>(</sup>۲) فی جمهرة ابن حزم ۲۵۳ « غیظ بن مرة بن عوف بن سعد ابن ذبیان » •

 <sup>(</sup>٣) في الأغاني ١١ : ٨٢ : « وأم عقيل بن علفة العوراء ، وهي عمرة بنت الحارث بن عوف » •

<sup>(</sup>٤) في الأغاني : « زينب بنت حصن بن حذيفة ، ٠

<sup>(</sup>٥) ط : « حلفائها ، ، صوابه في ش والأغاني ٠

<sup>(</sup>٣١) عَوَانَةَ الأَدِن

وخطب إليه عبدُ الملك بن مرُّوانَ بعض بناته لبعض وَلَده ، فأطرق ساعة ثم قال: إن كانَ ولا بدّ فجنَّبني مُعجناءك ! فضحك عبد الملك وعَجِب من كِبْر نفسه على ضيقته وشدة عيشته بالبادية .

ودخل على عثمان بن حيان — وهو أمير المدينة — فقال له عثمان : زوَّجنى بعض بناتك . فقال : أبكرة من إبلى تعنى 1 فقال له عثمان : أمجنون أنت ؟ قال : أيَّ شيءٍ قلت لى ؟ قال : قلت لك : زوَّجنى ابنتك . فقال : إن كنت تريد بكرة من إبلى فنَمَ . فأمر به فُوجئت عنقه ، فخرج وهو يقول :

لا الله دهراً ذَعْذَعَ المالَ كلَّه وسود أبناء الإماء العوارك وكان له جار بُجهتي ، وقيل سلاماني ، فخطب إليه ابنته ، فغضب عقيل وأخذه فكتقة ودهن استه بشحم أو زيت ، وأدناه من قرية النمل ، فأكل خصيتيه حدَّى ورم جسده ، ثم حله وقال : يخطب إلى عبد الملك فأرده ، وتجترئ أنت على فنخطب ابني 1

ورَوى أَنَّ عَرِ بِن عَبِد العزيزِ عانبَ رَجِلاً مِن قريش أُمَّةُ أُختُ عقيل ابن علَّفة ، فقال له : قَبَعَكَ الله ، لقد أَشبهت خالكَ في الجفاء ا فبلغت عقيلاً فرحل من البادية حتى دخل على عمر فقال له : أما وجدت لابن عسّك شيئاً تعبَّره به إلا خنولي ، قبتح [ الله] شراً كما خالا ا فقال عمر : إنك لأعرابي عباني ، أما لو كنتُ تقدَّمتُ إليك لأدّبتك ، والله ما أراك تقرأ شيئاً من جاني ، أما لو كنتُ تقدَّمتُ إليك لأدّبتك ، والله ما أراك تقرأ شيئاً من كتاب الله . فقال : بلى ، إني لأقرأ . ثم قرأ : إنا بعثنا نوحاً إلى قومه ا فقال له عر : ألم أقل إنك لا تقرأ ؟ فقال : أم أقل إن الله قال : ﴿ إِنَا لَهُ قَالَ : إِنَّ اللهُ قالَ عَقِيلَ :

خُذُوا بِطْنَ هَرْشَى أَو قفاها، فإنه كِلا جانِبي هَرْشَى لهن طَّريق (١)

فجل القوم يضحكون من عَجرفته ويعجبون .

وَرُوى أَنَّهُ قُواْ ( إِذَا زُلُوْلَتَ الْأَرْضَ ) حَيَّ بِلْغَ آخَرِهَا ، فقدَّم (ومن يَهْمِل مِثْقَالَ ذُرَّةَ شُرًّا يَرِهُ ) على : ( فَمَن يَهْمِلْ مِثْقَالَ ذُرَّةَ خَيْراً يَرِهُ ) فقال له عمر : إِنَّ الله تمالى قدَّم الخير وأنت قدَّمت الشرَّ ! فأنشد البيت .

وأورده صاحب الكشَّاف في ( إذا زلزلت ) لهذه الحكاية .

وهَرْشَى بالفنح والقصر : ثنيَّة فى طريق مكة حرسها الله ، قريبة من الجُمْحَة بُرى منها البحر . وهذا مثلُ فى النخيير . ولهرشى طريقان ، من سَلك أبَّهما شاء أصاب . وضمير لهن للإبل . والمعنى يا صاحبى سِيرا فى بطن هذه الثنيَّة أوقفاها ، أى أمامها أو خلفها ، فإن كلا جانبيها طريق للإبل . كأنه ظن أن النقديم والتأخير فى هذا المقام لا يضر، وهو غفلة عن المزايا القرآئية .

وقدم عقبلُ المدينة فدخل المسجد ، وعليه خنّان غليظان ، فجعل يضرب برجله ، فضحكوا منه ، فقال : ما يُضحكم ؟ فقال له يحيى بن الحم وكانت ابنة عقبل عنده ، وكان أميراً على المدينة \_ إنّهم يضحكون من خُفّيك وضربك برجليك ، وجفائك . فقال : لا ، ولكنّهم يضحكون من إمّها أعجبُ من خُفّي .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الرواية : « خذا بطن هرشى » بخطاب الاثنين ، وقد حورها الشنقيطى فى نسخته الى و خذا » كما فى الأغانى ومعجم البلدان ومعجم ما استعجم ٠

وأنشد بعده، وهو الشاهد الثلاثون بعد الثلاثمائة وهو من شواهد س(١): ٣٣٠ (رُحْتِ وفي رِجليك ما فيهما وقد بدا هَنْكِ من الْبِئْرُرِ) على أن تسكين (هن) في الإضافة للضرورة، وليس بلغة .

وأورده سيبويه فى باب الإشباع فى الجرِّ والرفع وغير الإشباع قال : وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المجرور وللرفوع فى الشعر ، شبّهوا ذلك بكسر فخذ حيث حذفوا فقالوا : عضد ، لأنَّ الرفعة ضمة والجرَّة كسرة . ثم أنشه هذا البيت .

ومثله في الضرورة قول جرير :

سيرُوا بَنَى العمُّ فالأهوازُ منزلُكم ونهرُ تِيرَى ولا تَعْرُ فَكُم العربُ (٢) ومن أبيات الكتاب أيضاً (٣) :

فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل قال ابن جنّي (في المحتسب): وأما اعتراض أبي العباس للبرد هنا على الكتاب فا مناه هو على العرب لا على صاحب الكتاب ، لأنه حكاه كا سمعه ، ولا يمكن في الوزن أيضاً غيره ، وقول أبي العباس : إنّما الرواية فاليوم فاشرب ، فكأنه قال لسببويه ، كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۲ : ۲۹۷ · وانظر المصائص ۱ : ۳/۷۶ : ۹۰ والمحتسب ۱ : ۱۱۸ وابن الشجري ۲ : ۳۷ والعمدة ۲ : ۲۱۱ وابن يعيش ۱ : ۶۸ والعيني ٤ : ٥١٦ عرضا والهمم ۱ : ۵۶ ·

<sup>(</sup>۲) في الديوان ٤٨ والبلدان ( نهرتيري ) ..: « فلم تعرفكم العرب ع في و « ولم تعرفكم » • وفي سمط اللآلي ٥٢٧ : « فما تعرفكم» وبرواية الجزانة والسمط يصح الاستشهاد •

<sup>.(</sup>٣) سيبويه ٢ : ٢٩٧ ، وهو لامرى، القيس ٠

عنهم. وإذا بلغ الأمر هذا الحدُّ من السرف ، فقد سقطت كُلفة القول معه. وكذلك إنكاره عليه أيضاً قولَ الشاعر:

\* وقد بدأ هنأك من للأثرر \*

فقال : إنما الرواية :

وقد بدأ ذاك من المئزر 
 وما أطيب العروس لولا النّفقة . انتهى
 وهذا البيت ثالث أبيات للأقيشر الاسدى .

مباحب الشاهد

قال صاحب الأغانى وغيره: سكر الأقيشرُ يوماً فسقط، فبدت عورتُه وامرأته تنظر إليه، فضحكت منه وأقبلت عليه تلومهُ وتقول له: أما تستحى يا شيخ من أن تبلغ بنفسك هذه الحالة 1 فرفع رأسه إليها وأنشأ يقول:

تَقُول : ياشبخُ أما نستَحى مِن شُر بكَ الحَرَ على السَكْبِرِ فقلت : لو باكرتِ مشمولة صَهْباً كُلُونِ الفَرَس الأَشقر رُحتِ وفى رجليكِ عُقَالةٌ وقد بدا هَنْكِ مِن البِيْزُرِ 1

انهى . وقال بعض من كتب على شواهد سببويه : مرَّ سكرانَ بسكّة بنى قزارة ، فجلس يُريق للماء ، ومرَّ به نسوةٌ فقالت امرأة منهنّ : هذا نشوانُ قليلُ الحياء ، أما تستحى يا شيخ من شربك الحر ؟ فقال ذلك .

وقال أبن الشجرى (في أماليه): مر الفرزدق بامرأة وهو سكران يتواقع، فسخرت منه، فقال هذه الأبيات. انتهى، والصواب الأول.

وقوله : أما تستحى ، هو شاهدٌ على أنه يقال استحى يستحى كاستبى يستبى . وقد قرأ يعقوب وابن تحييصن : (إن الله لا يُسْتَجِى أَنْ كَيْصُرِبَ

۲۸۰

مثلاً (۱) بياء واحدة ، ورويت عن ابن كثير أيضاً ، وهي لغة تميم . قال ابن هشام (نى شرح بانت سعاد (۲) : والأصل بياءين فنقلت حركة المين إلى الفاء فالتق ساكنان : فقيل حذفت اللام فالوزن يَشتَفْع ، وقيل حذفت اللام فالوزن يَشتَفْل .

وروى بدل الحر (الراح) وهي بمناها. وقوله: على المَكْبر ، بعنح الميم وكسر الموحَّدة ، مصدر كبر يكبر من باب علم أى أسنّ، والمصدر الكبر بكسر ففتح والمَكبر أيضاً ، قال صاحب الصحاح : يقال علاه المَكبر بكسر الباء ، والاسم المكبرة بفتح المكاف وسكون الباء أى السن . وباكرت بمنى سارعت فى البُكرة . والمشمولة : الحر الباردة الطم ، والأصلُ فى المشمولة التى ضربتها ربح الشال حيّ برَدت ، يقال : غدير مشمول، وغوه . ويقال للخبر تَهمُول أيضاً ، لأنّها تشتمل على عقل صاحبها ، وقيل لأنّ لها عصفة كصفة الربح الشال. والصبهة : الشقرة ، وسميت الحر الصهباء للونها ، وهي ممدودة وقد قصرها للضرورة ، وفيه ردّ على الفراء إذ زعم أنه لا يقصر قلضرورة إلاّ ما مأخذه الساع ، ولا يجوز قصر المهدود القياسي .

وقوله : (وفي رجليك ما فيهما) يريد أن فيهما اضطراباً واختلانا . ورُوى : (وفي رجليكِ عُقَالةً )وهو بضمُّ العين وتشديد القاف : طَلْع يَأْخَذَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٢) عند الكلام ني قول كعب :

شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بابطح أضحى وهو مشمول

فىالقوائم. و (بدا) بمعنى ظَهَّر. و (الهَّنُ): كناية عن [كلّ ما يقبُح<sup>(١)</sup>] ذِكرُه ،وأراد به هنا الفرج. و (البِئْزر) هو الإزار، كقولم مِلحف ولحاف.

والأقيشر: مَصَغَّر أقشَر ، قال صاحب الصحاح: رجل أقشر بنين الاقيمر القشر بالتحريك، أى شديد الحرة.

قال صاحب الأغانى (٢): الأقيشر لقب لقب به ، لأنه كان أحمر الوجه أقشر . واسمه المغيرة بن عبد الله بن مُعْرِض بن عرو بن أسد بن خزيمة (٣) ويكنى أبا مُعرض بضم الميم وكسر الراء الخفيفة .

وقال أبن قتيبة (فى كتاب الشعراء): اسمه المفيرة بن الأسود بن وَهب، أحد بني أسد بن خزيمة .

قال صاحب الأغانى: وعُمَّر الأقيشر عمراً طويلا. ولد فى الجاهلية (٤) ، وكان كوفياً خليماً ، ماجناً ، فاسقاً ، فاجراً مدمن الحرر ، قبيح المنظر . وهجاهُ رجلٌ من بنى تميم فقال :

يا أبها المبتنى تُحشًّا لحاجيّه وجهُ الأقيشر حُشُ غيرٌ ممنوع

<sup>(</sup>١) تكمله ليست في النسختين •

 <sup>(</sup>۲) ترجمة الأقيشر في الأغاني ۱۰ : ۸۰ ـ ۹۰ والمؤتلف ٥٦ والمرزباني ٣٦٩ ـ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « بن عبرو بن معرض بن أسد بن خزيمة »، وكلمة « معرض » مقحمة ، وليس لأسد من اسمه معرض » جمهرة ابن حزم ١٩٠٠ • والصواب ما أثبت من الأغاني والاصابة ١٤٤٩ •

<sup>(</sup>٤) نص أبى الفرج :« وما أخلقه بأن يكسون ولد في الجاهلية ونشأ في أول الاسلام » •

(والْحُشُّ ، بضمَّ الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة : بيت الخلاء)

قال ابن قتيبة : وكان يغضب إذا قيل له أقيشر . فمر يوماً بقوم من بني عبس فقال رجل منهم : يا أقيشر 1 فسكت ساعة ثم قال :

أتدعونى الأقيشِرَ! ذاك إسمى وأدعوك ابن مطفِئة السراج (١) تنادى خِدنَها بالليل سِرًا وربُّ الناسِ يَعلمُ ما تناجى (٢)

فسمًى الرجلُ ابنَ مطفئة السراج، وولده ينسبون إلى ذلك إلى البوم. قال صاحب الأغانى: وله حكاياتٌ فى شرب الحمر والافتراء على الحمّارين، ولم يسلَمُ من هجوه أحد.

وقد أطنب صاحب الأغانى فى قبائحه: منها أنه كان له ابن عم موسر فكان يسأله فيعطيه ، حتى كُثر ذلك عليه فمنعه فقال: إلى كم أعطيك وأنت تنفقه فى شرب الحر الاوالله ، لا أعطيك شيئاً ! فتركه حتى اجتمع قومه فى ناديهم — وهو فيهم — ثم جاء فوقف عليهم ثم شكاه إليهم وذمه ، فوثب إليه ابن عمه فلطمَه ، فأنشأ يقول :

سريم إلى ابن العمُّ يَلطِمُ وجهَه وليس إلى داعى الندَى بسريع ر حريصٌ على الدنيا مُضِيعٌ لدِينه وليس لما في بينه بمُضِيع

والبيت الأول أورده صاحب تلخيص المفتاح ، شاهداً لردّ العجزي على الصدر(٣) .

<sup>(</sup>١) في الشعراء ٥٤١ : « ذلك اسمى » ، فتنتفى الضرورة ٠

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الشعراء: « من تناجي » ٠

<sup>(</sup>٣) دلائل الاعجاز ٩٩ ومعاهد التنصيص ٢ : ٨٢ •

ومنها أنه كان عِنْمِناً لا يأتى النساء ، وكان يصف ضدَّ ذلك من نفسه ، فجلس إليه يوماً رجلٌ من قيس فأنشده الأقيشر :

ولقد أروحُ بمُشرفِ ذى ميعة عَسِر المُسكرَّةِ ماؤُه يَنفَصَّدُ(١) مِرحٍ يَطيرُ من المِراحِ لُعَـابُهُ ويَسكاد جِلْدُ إِهابِهِ يَتقددُ(٢)

ثم قال للرجل: أنعرف الشعر؟ قال: نعم. قال: ما وصفتُ؟ قال: فرساً. قال: أفكنت لو رأيته ركبته؟ قال: إى والله — وأمال عطفه — فكشف الأقيشر عن أيره وقال: هذا وصفتُ نقم واركبه. فوثب الرجلُ عن مجلسه وهو يقول: قبّحك الله من جليس !

وذكره ابن حجر (فى قسم المخضرَمين من الإصابة)، وأورد له هذين البينين .

ومنها: أنَّ عَمَّةَ الأقيشر قالت له يوماً: اتق الله وقم فصل 1 فقال: لا أصلى 1 فأ كثرت عليه فقال: قد أبرمتني ، فاختارى خَصلةً من خَصلتَانِن. إما أن أصلى ولا أتطهّر ، أو أتطهّر ولا أصلى 1 قالت: قبحك الله ، فإن لم يكن غير مذا فصل بلا وضوء.

ومنها أنه أنى إلى قيس بن محمد بن الأشعث - وكان ضريراً وناسكا -

<sup>(</sup>۱) ط: « يتنصد » ، وفي ش والأغانى : « يتقصد » ، صوابه من الاصابة ، وقال الميمنى : « رواهما أبو تمام في الحماسة بتغيير القافية : يتدفق ، ويتمزق · وفي كنايات الجرجانى ٢٠ عن ابن دريد لأعرابي وقف على أبي عبيدة ، بزيادة :

حتى علوت به مشق ثنية طورا أغور به وطورا انجد (٢) الاصابة : « جلد أريمه » ، وفي الأغاني : « وتكاد جلدته به تتقدد » • وانظر الحماسة بشرح المرزوقي ١٨٨٠ •

فسأله فأعطاه ثلثائة درهم، فقال . لا أريدها بُجلة ، ولكن مر القهرُ مان أن يعطيني في كلُّ يوم ِ ثلاثةَ دراهم حتى تَنفَد. فأمر بذلك ، فكان يأخذها، فِعل درهماً لطعامه ، ودرهماً لشرابه ، ودرهماً لدابّة تحمله إلى بيوت الخمارين؛ فلما نفدت الدراهمُ ، أتاه الثانيةَ فسأله فأعطاه كالأولى ، وعمل بها مثل ذلك . ثمَّ أَتَاهُ الثَالثَةُ فَأَعْطَاهُ وَفَعَلَ مَثْلُ ذَلِكُ وَأَتَاهُ الرَّابِعَةُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ قبس: لا أَبِالكَ كَأَنَّكَ قد جعلته خراجاً علينا. فانصرف وهو يقول:

أَلَمْ تَرَ قَيْسَ الْأَكْمَةُ ابْنَ محتَّدِ يَقُولُ وَلَا تَلْقَاهُ لَلْخَيْرِ يَفْعَلُ رأيتُك أعى العَبْنِ والقلب نُمسكاً وما خيرُ أعى العين والقُلْبِ يَبخلُ فلو صَمَّ تَمَّتْ لمنةُ الله كُلُّها عليهِ ، وما فيه من الشرُّ أفضلُ

فقال قيس ، لو نجا أحدُّ من الأقيشر لنجوت منه ا

ومنها: أنَّه تزوَّج بابنة عم له ، يقال لها الرَّباب ، على أربعة آلاف درهم، فأنى قومة وسألم فلم يعطوه شيئًا ، فأنى ابن رأسِ البغل – وهو دِهقان المِّين ، وكان مجوسيًّا - فسأله فأعطاه الصداق كاملاً ، فقال (١):

كفانى المجوسيُّ مَهْرٌ الرَّبابِ فدَّى للمجوسيُّ خالى وعمُّ (٧) شهدتُ عليكَ بِطِيبِ الأَرُومِ فَإِنَّكُ بِعِرْ جَوادٌ خِضَّمْ (١) وإنَّكُ سيدُ أهلِ الجعيمِ إذا ما تردَّيتَ فيمن ظُلَّمْ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الحيوان ٥ : ١٥٩ للحكم بن عبدل أو غيره ، وفي عيون الأخبار ٢ : ١٩٦ منسوبة لبعض الأعراب ، وفي الشعراء ٣٣ لمجهول ، وفي نهاية الأرب ٤ : ٥٣ للأقيشر نقلا عن الأغاني ٠

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب: « هم الرباب » •

<sup>(</sup>٣) في القاموس : « والأرومة ، وتضم : الأصل ، جمعه أروم»

نجاوِرُ هَامَانَ فَى قَمْرِهَا وَفُرَعُونَ وَالْمُكَتَّنِي بِالْمُحُمُّ فَعَالِهِ مُعْلَمُ وَالْمُكَتِّنِي بِالْمُحُمُّ فَعَالًا الْجُوسَى : ويحك . سألت قومك فلم يُعطوك شيئاً وجثقى فأعطيتُك فجزيتَنى هذا القول 1 فقال : أوما ترضى أن جعلتُك مع الملوك وفوق أبى جهل 1

#### ومن شعره:

يا أيُّها السائلُ عنَّا منى من علم هذا الزمنِ الذاهبِ (١) إِن كنتَ تبغى العلمَ أو أهلَه أو شاهداً بُخبِرُ عن غائب فاعتبر الصاحبَ بالصاحب (١) فاعتبر الصاحبَ بالصاحب (١)

#### ومن قصيدة له :

لا تَشْرَبَنْ أَبِداً راحاً مُسارَقَةً إلا مِمَ النُورُ أَبنا البطاريق أَفَى الله الله الله الله الأباريق (٣) وهذا البيت من أبيات مننى البيب في الباب الخامس . ومن هذه القصيدة:

عليكَ كلَّ فتَّى تَعْجِ خَلَاقَةُ عَض المرُوق كريم غيرِ ممنوق ولا تَعْدِ عَلَاقةً ولا تَرُّورَنَّ أصحاب الدوانيقِ

 <sup>(</sup>١) الأبيات من قصيدة طويلة في شعر الأعشين ٢٧٥ مدسـربة
 الى أعشى جلان ٠ وفي البيان ١ : ٥٤ أن معاوية تمثل بها ٠

<sup>(</sup>٢) ط: و فاختبر الأرض ، ، تحريف ٠

 <sup>(</sup>٣) في شرح شواهد المفنى ٣٠١ : « أفواه يروى بالرقع فاعلا
 وبالنصب مفعولا ، لأن من قرعك فقد قرعته » •

وكان الأقيشر مولماً بهجاء عبد الله بن إسحاق (١) ، ومدح أخيه زكريًا (٢) ، فقال عبد الله لغلمانه : ألا تريحونا منه ؟ فانطلقوا فجموا بعراً وقصباً بظهر الكوفة ، وجعلوه في حفرة ، وأقبل الأقيشر وهو سكرانُ من الحيرة ، على بغل رجلٍ مُكار ، فأنزله عن البغل وعاد ، فأخذوا الأقيشر فشدوه ثم وضعوه في تلك الحفرة ، وألميوا النّار في القصب والبعر ، وجعلت الريح تلفح وجهة وجسمه بنلك النار ، فأصبح ميّناً ولم يُدر من قنله . وكان ذلك في حدود الثمانين من الهجرة .

#### تتمسة

ذكر الآمديّ (في المؤتلف والمختلف) مَن اسمه الأقيشر ، ومن اسمه الأقيسر من الشعراء .

فالأقيشر هو المغيرة بن عبد الله الأسدى الشاعر المشهور ، وصاحب الشراب .

والأقبسر (٣) هو صاحب لواء بنى أسد، جاهلى. قال ابن حبيب: اسمه عامر بن طريف بن مالك بن نصر، وأنهى نسبه إلى دُودان بن أسد بن خزيمة .

. . .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن اسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، كما في نهاية الأرب ٤ : ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) هو زكريا بن اسحاق بن طلحة ، وفيه يقول ( الأغانى ١٠ :۸۲ ) :

قرب الله بالسلام وحياً ذكريا بن طلحة الفيساض (٣) الذي في المؤتلف ٥٥ : « الأقشر » ٠

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والثلاثون بعد الثلثاثة (١):

على أنّ تشديد الميم مع ضمّ الفاء وفتحها ضرورة وليس بلغة عند ابن جنّى .

أقول: قاله أبن جنِّي (في سرُّ الصناعة ، في حرف الميم) وهذه عبارته: اعلم أنَّ الميم حرف مجهور ، يكون أصلاً ، وبدلا ، وزائداً .

فالأصل نحو مَرَس وسمر ورسم و

وأما البدل فقد أبدلت من الواو ، والنون ، والباء ، واللام . أما إبدالها من الواو فقولم فم وأصله فوّه بوزن سوط ، فحذفت الهاء تخفيفاً ، فلما بقى على حرفين ثانيهما حرف لين ، كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به ، فأبدلوا من الواو ميماً للقرب ، لأنّهما شفهيّان ، وفى الميم هواء فى الفم يضارع امتداد الواو . ويدلّ أنّ فم مفتوح الفاء وجودك إياها مفتوحة فى هذا اللفظ ، وهو المشهور . وأمّا ما حكى فيها أبو زيد وغيره ، من كسر الفاء وضمّها ، فضرب من التغيير لحق الكلمة لإعلالها بحذف لامها وإبدال عينها . وأمّا قول الآخر :

يا لبنَّها قد خرجت من فُمَّه حتى يعود الملك في أُسطُمَّه يروى بضم "الفاء وفتحها ، فالقول في تشديد للبم عندى أنَّه ليس ذاك

<sup>(</sup>۱) اصلاح المنطق ۵، والخصائص ۳ : ۲۱۱ وابن الشجرى ۲ : ۵ وابن يعيش ۱۰ : ۳۹ والهمع ۱ : ۳۹ وملحقات ديوان العجاج

بلغة . ألا ترى أنك لا تجد لهذه للشدّدة لليم تصر فا . إنّما النصر ف كلّه على: ف و ه ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُواهِمٍ (١٠) ﴿ ، وقال الآخر (٣) : فلا لَغُو الله ولا تأثيم فيها وما فاهُوا به أبداً مقيم (٣)

وقالوا: رجل مفوّه: إذ أجاد القول، لأنه بخسرج من فيه. وقالوا: ماتفوّهت به، وهو تفقلت. وقالوا في جمع أفوه، وهو الكبير الفم: فُوهُ. ولم نسمهم قالوا: ألهام، ولا تفقمت، ولا رجلاً فم كما قالوا أأصم. فدل اجماعهم على تصريف السكلمة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد لاأصل له، وإنما هو عارض يلحق السكلمة .

فإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن النشديد ليس من أصل السكلمة، فن أين أتاها ؟ وما وجه دخوله إياها ؟ فالجواب : أن أصل ذلك أنهم ثقلوا لليم فى الوقف فقالوا : هذا فم كما يقولون هذا خاله ، وهو يجمل ، ثم إنّهم أجرَوُا الوصل بُجرى الوقف فسيا حسكاه سيبويه عنهم من قولهم قَلائهَرْ بُعة ، وكقوله :

### بسازل وَجْنَاء أو عَيْهَل (٤) \*

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٧ من آل عمران

<sup>(</sup>٢) هو أمية بن أبي الصلت • ديوانه ٥٤ والعيني ٢ : ٤٣٦ •

<sup>(</sup>٣) البيت ملفق من بيتين ، وهما :

وفيها لحم سساهرة وبحر وما فاهدوا به أبدا مقيم وبعده بأبيات :

ولا لغو ولا تأثیم فیها ولا غیول ولا فیها ملیم (٤) لمنظور بن مرثد الأسدی ، کیما فی نیوادر آبی زیسد ۹۳ ممجالس ثعلب ۲۰۳ و و من شواهد سیبویه ۲ : ۲۸۲ ۰

فهذا وجه تشديد لليم عندي (١).

فإن قلت : إذا كان أصل فم عندك فَوْه ، فما تقول في قول الفرزدق : \* مُما نفثا في في من فمويهما (٢) \*

وإذا كانت الميم بدلاً من الواو فكيف جازله الجمع بينهما ؟ فالجواب: أن أبا على حكى لنا عن أبى بكر وأبى إسحاق ، أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العوض والمعوض منه ؛ لأن الكلمة بجهورة منقوصة ، وأجاز أبو على أيضاً فيه وجها آخر ، وهو أن تكون الواو فى فمويهما لاما فى موضع الهاء من الأفواه ، وتكون الكلمة يعتقب عليها لامان : هاء مرة ، وواو أخرى ، فيجرى هذا مجرى سنة وعضة . ألا نراها فى قول من قال سنة وات ، وأسنتوا ، ومساناة ، وعضوات ، وأويين ، وشجدها فى قول من قال سنة و بعير عاضه ، هاتيين . وإذا ثبت بما قد مناه أن عين فم فى الأصل واو ، فينبغى أن يُقضى بسكونها ، لأن السكون هو الأصل .

فإن قلت : فهلاً قضيت بحركة العين بجمعك إياه على أفواه ، نحو بطل وأبطال ، وقد م وأقدام ، ورسن وأرسان ؟

فالجواب: أن فَعَلاً مما عينهُ واو بابهُ أيضاً أفعال ، كسوط وأسواط، وحوض وأحواض، ففو ه لأن عينه واو بسوط أشبهُ منه بقدم ورسَن. فاعرف ذلك. انهى كلام ابن جنّي باختصار قدر النصف.

<sup>(</sup>١) في النسختين : « فهذا حكم تشديد الميم عندى ، م صوابه من النسخة رقم ١٣ ش من الخزانة •

 <sup>(</sup>۲) هو الشاهد ۳۲٦ وقد سبق في ص ٤٦٠ من هذا الجزء الرابع •
 وعجزه :

<sup>\*</sup> على النابح العاوى أشد رجام \*

وقول الشارح: ﴿ وَالْجُمْ أَفَامَ ﴾ . يوهم أنه مسموع ، وقد نص ابن جنّي وصاحب الصحاح على أنَّه لايقال ذلك .

صاحب الشاهد والبيت من أرجوزة للعجاج ، وقد تقدمت ترجمته فى الشاهد الحــادى والعشرين من أوائل الــكناب<sup>(۱)</sup>.

ورواية الشارح للبيت غير جيدة ، والصواب :

#### \* يالينها قد خرجت من فشه \*

كا هو فى ديوانه . وكذا رواه ابن السكيت (فى إصلاح المنطق) . يقول :
عاليتها قد خرجت من فسه حتى يعود الملك إلى أهله . ويجوز أن يكون أراد
كلة يشكلًم بها . وأسطمُ الشيء : وسطه ومعظمه . انتهى .

وقال صاحب الصحاح: يقال فلانٌ فى أسطُمَّة قومه ، أى فى وسطهم وأشرافهم . وأسطمَّة الحسب: وسطه ومجتمعه ، والأُطْسُمَّة مثله على القلب . وأشد بيت المجاج وقال: أى فى أهله وحقّه ، والجمع الأساطم . وتميم تقول: أساتم ، تُعاقِب بين الطاء والتاء فيه ، وأورد البيت فى مادة الفاء وللم أيضاً .

وأنشد يعده :

( فلا أُعْنِى بذلكَ أَسْغَلِيكُمْ وَلَكِنِّى أُريد به الدَّوينا )

على أن قوله (الذوين) فيه شذوذان : أحدهما قطعُه عن الإضافة ، وثانهما إدخال اللام عليه .

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ٨٩ ، ١٧٠ •

وهذا البيت للسكيت بن زيد ، من قصيدة هجا بها أهلَ البين تعصّباً لمضر . يقول : لا أعني مهجوى إياكم أراذككم ، وإنما أعنى ملوككم ، كذى بزن ، وذى جدّن ، وذى نواس ، وهم التبابعة . والأسفلون : جمع أسفل ، خلاف الأعلى . وأراد بالذوين : الأذواء (١) .

وقد تقدّم شرح هذا البيت في الشاهد السادس عشر من أوائل الكناب(٢).

تم بعون الله تعالى وحَسن تيسيره . الجزء الرابع من خزانة الأدب بنقسيم محققه

۱۱) انظر الحزانة ۲ : ۲۸۹ \_ ۲۹۳ •

<sup>·</sup> الخزانة ١ : ١٣٩ \_ ١٤٣ ·



(۱) فهرس التراجم

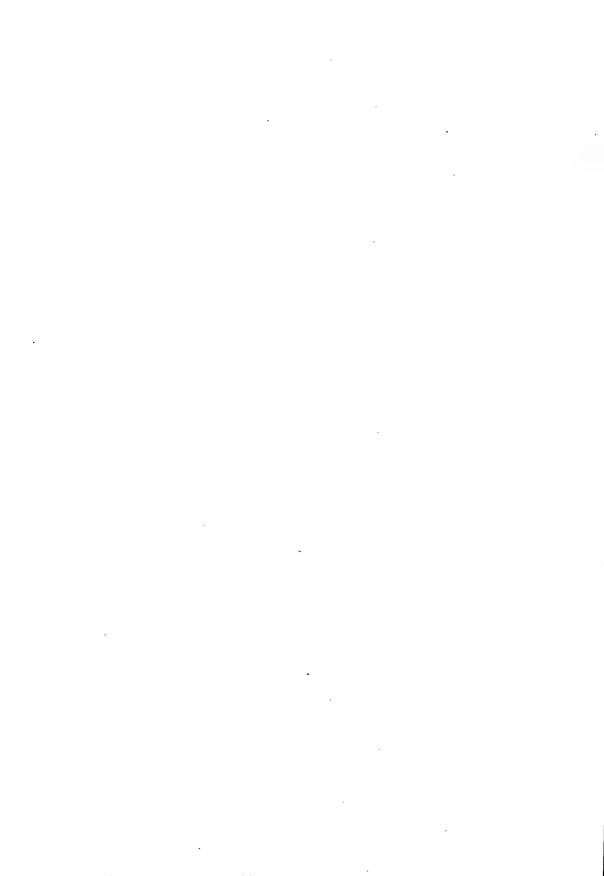

| المفعة                        | العبقيعة                    |
|-------------------------------|-----------------------------|
| عمرو بن امرئ القيس ۲۷۹        | لتمان صاحب النسور ٨         |
| المَرَّار بن سعيد ۲۸۸         | لقهان للذكور فى القرآن ٨    |
| (من أخبار) الكيت ٣١٥          | الربيع بن زياد ١٢           |
| زیاد بن أبیه ۳۲۳              | خفاف بن ندبة ١٥٠            |
| يزيدبن مُفَرَّغ ٢٢٥           | سلامة بن جندل ٢٩            |
| جَبّار بن سلمي ۳۲۶            | أبو الطُّنيل                |
| ماء السياء ١٠٠٠               | فَضَالَة بن شُريك ٧٠        |
| زيادة بن زيد ٢٦٦              | النجاشي الشاعر ٢٦           |
| أوس بن حجر وا                 | فروة بن مُسيّك ١١٦          |
| أولاد جَفنة ه٨٧               | المتنخَّل الهذلي ١٥٠        |
| عرو بن قميئة ١١٤              | الأخوص الرياحي اليربوعي ١٦٤ |
| أبناء قبيتة ٤١٢               | أبو وجزة المحال             |
| بشر بن أبي خازم ٤٤١           | أبو زبيد ۱۹۲                |
| مؤرَّج السُلمي ٢٧٤            | شبيب بن تُجميل              |
| زياد بن واصل ٤٧٨              | حَجْل بن نضلة               |
| دافع بن هویم ۵۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۸۱ | المحنون المحنون المحنون     |
| عقيل بن علفة ١٨١              | جَبًّار بن جزء              |
| الأقيشر الأسدى ٤٨٧            | أبو أمية بن المفيرة ٢٤٨     |
| الأقيسر الأسدى ٤٩٢            | 12A                         |

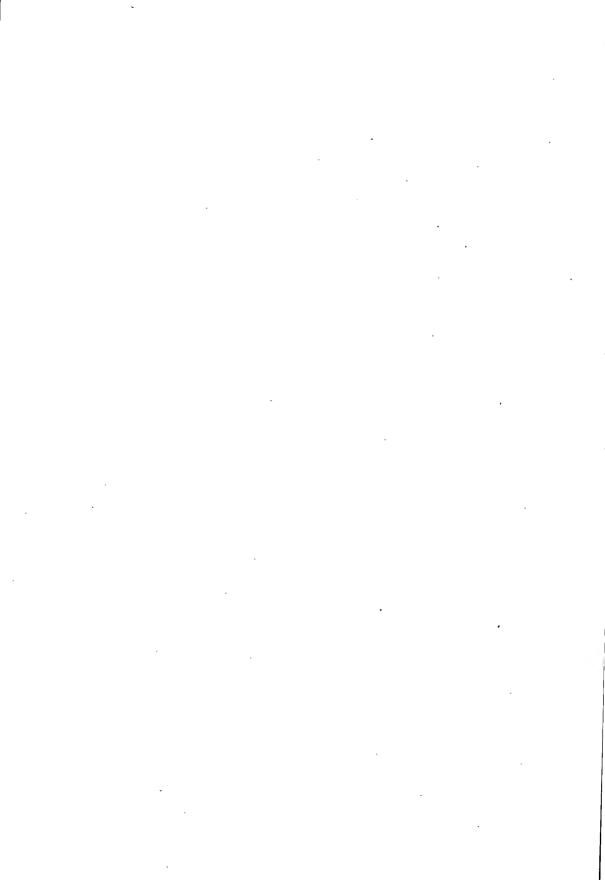

( ب ) فهرس الشـــواهد

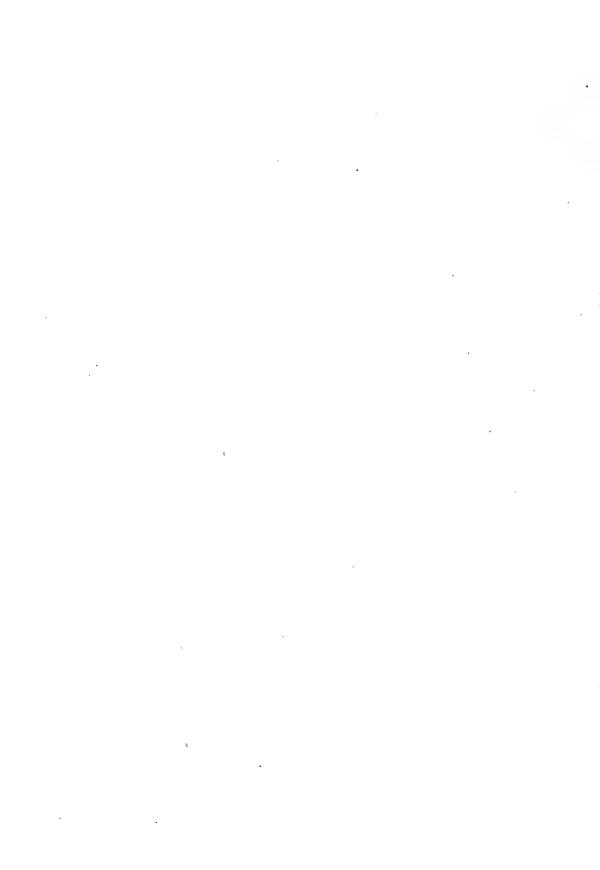

## باب خبر كان وأخواتها

# باب المنصوب بلا التي لنني الجنس

۲۰۷ أودَى الشبابُ الذي بَعْدُ عَواقِيهُ فيه عَلَّا ولا لَذَاتَ للشيب ٢٧ المن فَوُو أحسابِها عرا ٣٠ ١٥٥ لو لم تكنْ غَطفانُ لا ذُنوب لما إذن للام ذَوُو أحسابِها عرا ٣٠ ١٥٥ بَكَتْ جَرَّعاً واسترجعت ثم آذنَت ركائبها أن لا إلينا رجوعها ٣٤ ١٥٥ وأنت امرُو منا خُلفت لنيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع ٢٩٨ ١٩٥ نركتني حين لا مال أعيش به وحين جُنَّ زمانُ النَّاسِ أو كلبا ٣٩ ١٥٨ ما بالُ جَهلكَ بعد الحلم والدين وقد علاكة مشيب حين لا حين ٢٥٨ في بئر لا حور سرى وما شعر ١٥٠ في بئر لا حور سرى وما شعر ١٥٠ ١٥٠ لا هيئم الليلة المقطئ ١٦٠ الما أرى الحاجات عند أبي خبيب نكون ولا أمية في البيلاد ١١ ١٩٢ أرى الحاجات عند أبي خبيب نكون ولا أمية في البيلاد ١١٠

السنعة الشاهد فلا أب وابناً مِثْلُ مروانَ وابنهِ ١٧ وابناً مِثْلُ مروانَ وابنهِ ١٧ وابناً مِثْلُ مروانَ وابنهِ ١٩ ٢٦٤ ألا طمانَ إلا فرسانَ عادِيةٍ إلا نجشُو كم حولَ التنانير ١٩ ٢٦٥ ألاَ سبيلَ إلى نَصْرِ بن حَجَّاجٍ ٨٠ ١٦٦ وَيْلُمُهَا في هَوَاءِ الجُو طالبة ولا كهذا الذي في الأرضِ مَظْلُوبُ ٩٠ ٢٦٧ وقد ماتَ شَمَّاحُ وماتَ مُزِرَّدُ وأَيُّ كَرِيمٍ لا أباك نُخَلِدُ ١٠٠ ٢٦٨ وقد ماتَ شَمَّاحُ وماتَ مُزِرِّدُ وأَيُّ كَرِيمٍ لا أباك نُخَلِدُ ١٠٠ ٢٩٨ كأنَ أصواتَ ، مِنْ إيغالِمِنَ بنا ، أواخِرِ الميْسِ إنقاضُ الفراريجِ ١٠٠ ٢٩٨ كأنَ أصواتَ ، مِنْ إيغالِمِنَ بنا ، أواخِرِ الميْسِ إنقاضُ الفراريجِ ١٠٠ ٢٩٨

# باب خبر ما ولا المشبهتين بليس

٧٧٠ وما إنْ طِبْنا حُبِنُ وَلَكِنْ مَنَايَاناً ودَوْلةُ آخرينا ١١١ ١١٠ بني عُدانة ما إنْ أنتم دُهباً ولاصريفاً ولكنْ أنتم العَرْف ١١٩ ٢٧٧ إلا أوارى ما إن لا أبينها ١٢١ ١٣٠ وما الدَّهْرُ إلاَّ مَنْجنُوناً بأهله وما صاحبُ الحاجاتِ إلا مُعَذّباً ١٣٠ ١٣٠ وما الدَّهْرُ إلاَّ مَنْجنُوناً بأهله وما صاحبُ الحاجاتِ إلا مُعَذّباً ١٣٠ ١٣٠ وما الدَّهْرُ إلاَّ مَنْجنُوناً بأهله وما الحَرِّ أنت ولا الخلبق ١٤٠ وما بالحَرِّ أنت ولا الخلبق ١٤٠ توان ولا يضعيف قدواه ١٤٦ يوان ولا يضعيف قدواه ١٤٦ يوان ولا يضعيف قدواه ١٤٦ ١٥٧ تدمتُ على لسان كانَ منى فليت بأنّه في جَوْفِ عِمْ ١٥٧ منائيم لبسوا مُصلحين عشيرةً ولا ناعب إلا ببين غرابُها ١٥٨ ١١٨ إنْ هُو مُستَوْلياً على أحد إلا على أضعف الجانب ١٦١ ولات ساعة مندم
٢٧٨ الماطِفون تحين ما من عاطف والمطمون زمان أبن المطمع ١٧٨ الماطِفون تمان أبن المطمع ١٧٨

الشامد

المبقحة

٢٨٢ طلبوا صُلْحَنَا ولاتَ أُوانِ فَأَجَيْناً أَنْ لَيْسَ حَيْنَ بَعَاءِ ١٨٣ ٢٨٣ حَنَّتُ نَوَارُ ولاتَ هَنَّا حَنَّتِ وبَدا الذي كانت نوارُ أَجنَّت ١٩٥

٢٨٤ أَنِي أَثْرِ الْأَظْمَانِ عَيْنَكَ تَلْمَحُ لَعَمْ لاَتَ هَنَّا، إِنَّ قَلْبِكَ مِنْمَحُ ٢٠٣

### باب المجرورات: الإضافة

إِنْ أُقلتُ خَيراً قال شَرًّا غَيرَهُ 740 Y.Y ٢٨٠ أُمَاوِيٌّ إِنَّى رُبُّ واحدِ أُمَّهِ أَجُرْتُ فلا قَتْلُ عليه ولا أَسْرُ ٢١٠ ٢١٨ لمسا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ المدينةِ وَالجِبالُ الْخُشُّعُ ٢١٨ ٢٨٠ إذا بَعْضُ السِّنينَ تَعَرَّفْتنا كَلَفَى الْأَيْتَامَ فَقْدَ أَبِي الْيَتِيمِ ٢٢٠ ١٨٠٤ مَرُّ اللَّيالَى أَسْرَعَتْ في نقْضي أَخَذْنَ بِعْضي وَثَرَ كَنَ بَعْضي ٢٢٤ ٢٩٠ وما تُحبُّ الديارِ شَغَفَنَ قلبي ولكنْ تُحبُّ مَنْ سَكِّنَ الديارَا ٢٢٧ ٢٣٠ ربًّ ابن عم للسَّلِ سُعَلَلْ طَبَّاخِ ساعاتِ الكرَى زادَ الكَسلِ ٢٣٣ ضَرُوبٌ بنَصلُ السَّيف سُوقَ سِمَانِها 744 727 لِحَافَ لِحَافُ الضَّيفِ والبُرْدُ بُردُهُ 797 ٢٩٤ الواهب المائة الهجان وعبدها [ عُوذًا تُرْجِّي خَلْفُهَا أَطْفَالُما ] ٢٥٦ ولَيْسَ حَامِلَنِي إلا أبنُ حَالِ 440 470 ٢٩٦ هُمُ الفاعِلُون أَخَلُنَ والآمِرُونَةُ إِذَا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الْأَمْرِمُعْظُمَا ٢٩٩ ۲۹۷ ولم يرتفق والناس تحتيضرُونه بجيماً وأيدى المتَغِينَ رَوَاهِقُه ۲۷۱ الحافظُسو عسورة العَشِيرة 144 777 أنا ابن ُ التارك البَكْرِيِّ بشرًا 111 TAE ٣٠٠ أَمَّاتُ على رَ بُمِّهِما جارتاً صفاً كُيناً الأعالِي جَوْنتاً مُصطلاها ٢٩٣

الشامد

بجَسَّ النَّدَامَى بَضَّةٌ الْمُنجَرَّدِ ٣٠٣ ٣٠١ رَحيبُ قِطابِ الجَيبِ مِنْهَا رَفِيقةٌ ٣٠٧ إليكم ذَوي آلِ النبيُّ تطلُّعَتْ فَواذِعُ منْ قلبي ظِمانُ وألبُبُ ٣٠٧ ٣٠٣ ألا قَبَحَ الإلهُ بَني زِيادٍ وَحَيَّ أَبِهِمُ قَبْحَ الْجِمارِ ٣٢٠ ٣٠٤ يا قُرًّ إِنَّ أَمَاكُ حَيَّ خُوبِلِدٍ قد كُنتُ خَاتَّفِهُ عَلَى الاجماق ٣٣٤ ٣٠٥ إلى الحوال ثمَّ اسمُ السلامِ عَلَيْكُما وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلاً فقد اعتذَّرُ ٣٣٧ ٣٠٦ تَدَاعَين باسم الشيبِ في مُتثَلِّم عَبوانِب من بَصْرُةٍ وسِلام ٣٤٣ ٣٠٧ لا يَنْعَشُ الطرفَ إلا ما تمخُّونَهُ داع يُناديه باسَم الماء مبغومُ ٣٤٤ ٣٠٨ ذَعرتُ به القَطا ونفّيتُ عنه مقامَ الذَّب كالرجلُ اللَّمينِ ٣٤٧ ٣٠٩ فُقُلتُ انْجُوا عَنها تَجَا الجُلْدِ ، إِنَّهُ مَن ضِيكُما منها سَنامٌ وغارِبهُ ٣٥٨ ٣١٠ ملك أَضْلَعُ البَرَّيَةِ لا يُو جَد فيها لما لَديه كِفاه ٣٦١ ٣١١ وَلَمْ أَرْ قُومًا مِثْلُنَا خِيرَ قُومِهِم ۚ أَقُلُ بِهِ مِنًّا عَلَى قُومِهِم فَحْرًا ٣٦٤ ٣١٧ فأيِّي ما وأيُّك كانَ شرًّا فقيدً إلى الْقَامةِ لا يَرَاها ٣١٧ يا ربُ مُوسَى ( أَظْلَى وَأَظْلَمُهُ ) PTT 414 ٣١٤ فَهَلُ لَكُمْ فِيهِا إِلَى فَإِنْنِي طَبِيبٌ بِمَا أَعِيا النِّطاسيُّ حِذْيماً ٣٧٠ ٣١٥ يَسْقُونَ مِن وَرَدَ البريسَ عليهمُ بَرَدَى يُصِفَّقُ بالرحيق السُلسَلِ ٣٨١ وقد جَعُلَتْنِي مَن حَزِيمةً إصبَعَا 2.1 ٣١٧ لما رأت ساتيدكما استعبرت لله در - اليوم - مَنْ لامَها ٤٠٦ ١١٨ تَبُرُ عَلَى مَا تَسَتَمَرُ وَقِد شَفَتْ عَلا ثِلَ عَبْدُ القيسَ مَهَا صُدورُهَا ١١٨ ٣١٩ فَزَجْجُهُ إِلَّهُ مَزَّجْتُ مِنْ أَجْتُ الْقَالُوسَ أَبِي مَزَّادُهُ ١٥٥ ٣٢٠ تَسْنَى يداها الْحَصَى فَى كُلُّ هاجرةٍ ۚ نَنْنَى الدراهيم تنقادِ الصَّيارِيفِ ٢٢٥ ٣٢١ يا أبن الزُّبيرِ طَالَـاً عَصَيْـكا وطالـا حَقَّيتُنا إليـكا ٢٢٨

| الشامد  |
|---------|
| 444     |
| 414     |
| 475     |
| K 440   |
| 6 441   |
| 444     |
| ۲۲۸ فل  |
| 444     |
| ۲۳۰ رُح |
| 441     |
|         |





